rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)









شَرُحُ الْعَقَيْدُ الْعَقِيدُ الْعَقَيْدُ الْعَقِيدُ الْعَقَيْدُ الْعَقِيدُ الْعِقِيدُ الْعَقِيدُ الْعَلِيدُ الْعِقِيدُ الْعَقِيدُ الْعَقِيدُ الْعَقِيدُ الْعَقِيدُ الْعَقِيدُ الْعَقِيدُ الْعَقِيدُ الْعَلَيْلِيقِ الْعِلْمُ الْعِلْمِيلُونِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ ا

بَمَيْع الْبِحَقُوق مَجِفُوظ اللِنّا الشِّرُ السَّلِبَعَة التاسِعَة ١٤١٧ صر ١٩٩٦م طبعَة جَدْيدة مصَحَّحة وَمنقَّعَة طبعَة جَدْيدة مصَحَّحة وَمنقَّعَة

مؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة مبيروت وطى الصيطبة مبين عتبدالله سيلت المدورة المستونية ال



Al-Resalah PUBLISHING HOUSE

BEIRUT / LEBANON - TELEFAX : 815112 -319039 - 603243 - P. O. BOX : 117460

# الْجَقِيْلِ الْكِالِيَّا الْجُفِيْلِ الْكِالِيَّا الْحُفْيِدِ الْجُفِيدِ الْجُفِيدِ الْجُفَادِيَّةِ

تأيف الإمام القاضي على بزعك إن أو العي والدَّم شِعِيّ الدَّم شَعِيّ الدَّم شَعِيّ الدَّم شَعِيّ الدَّم الدُّم الدَّم الد

حققه وعلق على وخرج احاديثر وقدم له الدكتور عَبد الله الله وخرج احاديثر وقدم له الدكتور عبد المتعبيب الأرنو وط

الجزِّهِ الْأَوَّلَ

مؤسسة الرسالة



## معتكرمة الطبئة إثانيت

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد.

فقد وفقنا الله سبحانه وتعالى، وهدانا إلى إخراج «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ـ رحمه الله ـ إخراجاً محققاً، من حيث ضبط النص، وتخريج الأحاديث، والتعليق على ما رأينا الحاجة فيه إلى التعليق، والتعريف بما يحتاج إلى تعريف من الأعلام والكتب.

وعندما طبع الكتاب في عام (١٤٠٨هـ)، استقبله العلماء والباحثون استقبالاً يليق بمكانة الكتاب العلمية في مجال بيان ما عليه سلف الأمة الصالح من صحيح الاعتقاد، ورد الشبه والتأويلات الباطلة، والانتصار إلى الفرقة الناجية \_ أهل السنة والجماعة \_ وبيان بطلان ما عليه الفرق الضالة في هذا المجال.

وعلى الرغم من الجهد الذي بُذل في تحقيقه، إلا أنه ظهرت لنا بعض الملاحظات التي تتطلب إعادة النظر والمراجعة، وهكذا الجهد البشري في حاجة مستمرة إلى المراجعة، والأخذ بما يظهر أنه الصواب في مجال الاجتهاد.

وقد تفضل أخونا العالم الفاضل الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، الأستاذ المساعد في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ووكيل الكلية للدراسات العليا، فراجع الطبعة المحققة، وزودنا بملاحظات قيمة على مواضع من التعليقات استفدنا منها في مراجعتنا لهذه الطبعة، وإننا باسم طلاب العلم لنشكر له صنيعه وتعاونه، ونسأل الله أن يزيده من فضله، ويوفقه لخدمة عقيدة السلف الصالج.

وإننا في نفس الوقت ندعو إخواننا العلماء الأفاضل بأن لا يترددوا في إبداء أي ملاحظة من شأنها إتقان العمل في هذا الكتاب المهم، فإن في ذلك تحقيقاً للتعاون على البر والتقوى الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في قوله: ﴿وتعاونوا عَلَى البِرِّ والتَّقوى ولا تَعاونوا عَلَى الإثم والعُدوان واتَّقوا الله أن الله شَديدُ العِقابِ [المائدة: ٢]. وفيه تحقيقُ التواصل العلمي الذي سار عليه أسلافنا في مختلف العصور، وقد تيسرت ـ والحمد لله سبله، وتعددت قنواته، ومن شُكر الله على ذلك؛ القيام بما ينبغي أن يكون بين العلماء وطلاب العلم من النصح والمشورة وإبداء الرأي والملاحظة في المسائل العلمية، والحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بها.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أما هذه الطبعة، فقد تضمنت \_ إضافة إلى ما أشير إليه آنفاً \_ التعليق على مواطن لم يعلق عليها سابقاً، وإصلاح الأخطاء الطباعية التي ظهرت في الطبعات السابقة.

نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به طلاب العلم، وأن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



يِنْ الْعَالَةُ الْحَايِّةُ الْحَايِقُ الْحَايِّةُ الْحَايِقُ الْحَايِّةُ الْحَايِقُ الْحَايِّةُ الْحَايِّةُ الْحَايِّةُ الْحَايِّةُ الْحَايِّةُ الْحَايِقُ الْحَايِقُ الْحَايِقُ الْحَايِقُ الْحَايِقُ الْحَايِقُ الْحَايِقُ الْحَايِقِ الْحَايِقِ الْحَايِقُ الْحَايِقِ الْحَايِقِ الْحَايِقِ الْحَايِقِ الْحَايِقِ الْحَايِقِ الْحَايِقِ الْحَايِقِ الْحَايِقُ الْحَايِقُ الْحَايِقُ الْحَايِقُ الْحَايِقُ الْحَايِقُ الْحَايِقِ الْحَايِقِ الْحَايِقِ الْحَايِقِ الْحَايِقِ الْحَايِقِ الْحَايِقُ الْحَايِقُ الْحَايِقُ الْحَايِقِ الْحَايِقُ الْحَايِقِ لِلْحَايْقِ الْحَايِقِ لَالْحَايْقِ

#### المقتدمتة

إنَّ الحمد للَّهِ، نحمَدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللَّهِ من شرور أنفسنا، ومن سيئاتِ أعمالنا، من يَهدِه اللَّهُ فلا مُضلَّ له، ومن يُضللُ فلا هادي له.

وأشهدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّـهُ وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُه ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَتَّى تُقاتِه ولا تَموتُنَّ إِلَّا وأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ منها زوجَها وبَثُّ مِنْهُما رِجالاً كثيراً ونِساءً واتَّقُوا اللَّهَ الذَّي تساءَلُونَ به والأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقِيباً ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سديداً يُصْلَحُ لَكُم اعمالَكُم ويَغْفِرْ لكم ذُنُوبَكُم ومَنْ يُطعِ اللَّهَ ورَسُولَه فَقَدْ فازَ فَوزاً عَظيماً ﴾.

أما بعدُ: فقد ألّف الإمامُ أبو جعفر أحمدُ بنُ محمد الطّحاويُ المتوفّى سَنَةَ (٣٣٧٤) رسالةً ضَمّنها ما يحتاجُ المُكَلِّفُ إلى معرفته،

واعتقادِه، والتصديقِ به مِن أصولِ الدين كمسائلِ التوحيدِ، والصّفاتِ، والقدّرِ، والنبوةِ، والمعادِ، وغير ذلك من قضاينا الاعتقاد ومسائِله، وما يَمُتُ إليها بسبب على طريقة أهلِ السَّنةِ والجماعة مِن السّلَفِ الصالح، وقد تَلقّاها العلماءُ سلفاً وخلفاً بالقبول والرّضا، ونالت شهرة واسعة، وتَصَدّى لشرحها غير واحدِ من أهل العلم، إلا أن الشرح المطابق لمنهج السلف الذي هو أمثلُ المناهج، وأصحُها، وأقومُها، وأهداها شَرْحُ العلامة ابن أبي العز هٰذا الذي نَضَعُه بَيْن يدي القُرّاءِ محققاً تحقيقاً متقناً، عَرِيّاً عن الغلط، والتحريف، والسّقطِ الذي جاء في الطبعات السابقة بما تَيسَّر لنا مِن أصول خطية جيدة، لا سيّما النسخة التي كُتِبَتْ في حياةِ الشارح عن نسخته التي بخطه.

وقد اعتمد ابن أبي العز ــرحمه الله ـ في شرحه لهذا مَنْهَجَ السلف الذي شَيَّدَ معاقِدَه، وأحكم قواعِدَه أَهْلُ العلم(١) مِنَ القرونِ

<sup>(</sup>١) من أهم المؤلفات التي ألفت في مسائل الاعتقاد على مذهب السّلَف في القرن الثاني والثالث وما بعدهما: كتباب «الفقه الأكسب» المنسوب لعالم العراق وفقيهها أبي حنيفة النعبان بن شابت الكوفي، المتوفى سنة (١٥٠)ه، و «الإيمان» لأبي عُبيد القاسم بن سلام البغدادي، المتوفى سنة (١٧٠)ه، و «الرد على الجهمية» لعبدالله بن عمد بن عبدالله بن البعفي شيخ البخاري، المتوفى سنة (٢٢٨)ه، و «الإيمان» للحافظ أبي بكر عبدالله بن عبد ابن أبي شيبة العبسي، المتوفى سنة (٢٧٥)ه، و «السنة»، و «الرد على الجهمية» كلاهما للإمام أبي عبدالله ألهد بن حنبل الشيباني، المتوفى سنة (٢٤١)ه، و «أفعال العباد والرد على الجهمية» للإمام الحافظ أبي عبدالله عمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة (٢٥٠)ه، و «السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هاني، الأثرم، تلميذ الإمام أحمد المتوفى سنة (٢٥٠)ه، و «السنة» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، المتوفى سنة (٢٧٧)ه، و «الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي» لعثمان بن سعيد الدارمي تلميذ يحيى بن معين، المتوفى سنة (٢٨٠)ه، و «السنة» لعبد الله بن الإمام عمرو بن الضحّاك مخلد الشيباني، المتوفى سنة (٢٨٧)ه، و «السنة» لعبد الله بن الإمام عمرو بن الضحّاك مخلد الشيباني، المتوفى سنة (٢٨٧)ه، و «السنة» لعبد الله بن الإمام عمرو بن الضحّاك مخلد الشيباني، المتوفى سنة (٢٨٧)ه، و «السنة» لعبد الله بن الإمام عمرو بن الضحّاك مخلد الشيباني، المتوفى سنة (٢٨٧)ه، و «السنة» لعبد الله بن الإمام عمرو بن الضحّاك مخلد الشيباني، المتوفى سنة (٢٨٧)ه، و «السنة» لعبد الله بن الإمام عمرو بن الضحّاك عدد الشيباني، المتوفى سنة (٢٨٧)ه، و «السنة» لعبد الله بن الإمام عدد

الثلاثة المشهود لها بالفضل ، ودافع عنه بحرارة وقُوَّة ، ولم يَأْلُ جُهداً في تقريره وإيضاحِه ، والبرهنة على صحته وسلامته ، ونقد المناهج الأخرى المخالفة له ، وكشف عُوارِها ، وبيانِ تهافُتها وتناقضها ، ومخالفَتها للحق ، وبعدها عن الصواب ، بأدلة نقلية وعقلية مُنْتَزَعة من نصوص الكتاب والسنة ، فهو على توسَّط حَجمِه لا نظير له في بابه في حُسْنِ العرض ، ونصاعة العبارة ، وقُوَّة الحجة ، وتمام الاستيفاء ، ووَفْرة المعلومات ، وكَثْرة البراهين والدلائل ، وخلوه مِن بِدَع الكلام المذموم .

ولا بِدْعَ في ذلك، فهو امتداد لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله \_ التي يعود إليها الفضل في توعية العقول، وتصحيح المفاهيم، والعودة بالناس إلى الأصالة، والتخلص من التّبعيّة والتقليد، فقد قَراً كُلُ ما كَتَبة صاحب هذه المدرسة، وتلميذُه العلامة ابن القيّم وحمه الله \_ في مجال العقيدة، وفهمه، واقتنع به، واستظهر أكثره،

<sup>=</sup> أحمد المتوفى سنة (٢٩٠) هـ، و «السنة» أيضاً، لأبي بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي، المتوفى سنة (٢٩٢) هـ، و «التوحيد» للحافظ الكبير أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، المتوفى سنة (٢١١) هـ، و «الإبانة» للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة (٣٢٠) هـ، و «الشريعة» للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجُري، المتوفى سنة (٣٦٠) هـ، و «السنة» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، المتوفى سنة (٣٦٠) هـ، و «الإبانة» للمحدث أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن المتوفى سنة (٣٨٠) هـ، و «الإيمان» و «التوحيد» كلاهما للحافظ الجوّال أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده، و «التوحيد» كلاهما للحافظ الجوّال أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده، المتوفى سنة (٣٩٥) هـ، و «الأصول» لأبي المتوفى سنة (١٩٥٠) هـ، و «الأصول» لأبي عمر و أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي الأندلسي، المتوفى سنة (٤٢٧) هـ.

ثم لَخُصَ ذلك كُلُه تلخيصاً مُركزاً واضحاً، وأَوْدَعَه في هذا الشرحِ النفيس المُتْقَن.

وقد استطاعَتْ هذه المدرسةُ أن تبطل ما يُدعى من اختلاف بين نصوص الشرع الثابتة، وبنينَ المعقولاتِ الصَّريحة، وأن تُزيلَ ما بَيْنَهما مِن خلاف موهوم ، وأن تَحُلَّ بِلْكَ العُقد التي عُقِدَتْ حَوْلَ أُمَّاتِ المسائل الاعتقاديَّة، مثل الصفات السمعيّة، وقيام الصفات بالنّات، ومثل الأفعال الاختيارية، وقيامِها بذاته تعالى، وما إلى ذلك من المسائل التي اخطاً في تصورها كثيرٌ من المتكلمينَ الذين توسّعوا في دراسةِ المنطقِ الأرسطى، واعتدُوا به، وجعلوه حَكماً في فصل النّزاع(١).

وهذا العلمُ أُذْخِلَ إلى البِنيةِ العقليةِ واللَّغوية للحضارة الإسلامية نتيجة مؤامَرةٍ خبيثة مكشوفة لِهدم العقيدة الإسلامية، وقد زَعَمَ مَنْ فُتِنَ به أنه ميزان للعلوم العقلية، وأنه يَتَوَقَفُ عليه الاستدلال، والاستنتاج، والتوصُّلُ إلى علم اليقين، وأن مراعاتِه تَعصِمُ الذَّهْنَ عن أن يَغْلَط في

<sup>(</sup>۱) يقول الاستاذ الجليل أبو الحسن النّدوي في درجال الفكر والدعوة في الإسلام؛ 
۲ / ۲۹ سـ ۲۹۱: ومن عجيب أمر متكلّمي الإسلام الذين كانوا يَهدفون رَدُّ الفلسفة والدفاع عن الإسلام، أنهم أخلوا مصطلحات الفلسفة وافتراضاتها ذاتها، وبدؤوا يَبحّثون عن ذات الله تعالى وصفاته في اعتماد وتفصيل، كأنهم يَتحدّثونَ عن شخصية مشاهدة ملموسة، وعن مسألة طبعية، لقد كان هؤلاء المتكلمون تصدّوا للرد على الفلاسفة، ونفي نظراتها وآرائها، ولكنهم تاهوا في غابة الفلسفة وافتراضاتها ومصطلحاتها الخاطئة، إنهم نسوا في سورة إلجدال والنقاش أن يلوموا الفلسفة بتحديد مضمارها في يُحولوا دونَ بحثها في حال ما، إنهم نسوا أن يوصوا الفلسفة بتحديد مضمارها في الجدال والنقاش حول الرياضيات والطبيعيات، أما التدخل في موضوع الإلهيات، أخروج عن مركزها، وتعدّ عن حدّها، وتدخّل غير معقول، وأن يخاطبوا الفلاسفة بمخطاب القرآن البليغ: ﴿هَا أَنتُم هُـولاءِ حاجَجْتُم فيما لكُم به علمٌ فَلِمَ تُحاجُونَ فيما ليسَ لكم به علمٌ واللهُ يعلمُ وانتم لا تعلمونَ ﴾.

فِكْرٍ، وهي دَعاوَىٰ مَوُوفة ، لا تَثبُتُ على نَقْدٍ، فإن العلومَ العقلية تُعلَمُ بما فَطَرَ اللّهُ عليه بني آدم مِن أسباب الإدراك ، لا تَقِفُ على ميزانِ وضعيً لشخص معين ، وقد كانت الأمم قبلَهم تَعْرِفُ حقائقَ الأشياء بدون هذا المنطق ، وعامةُ الأمم يعرفونَ الحقائق من غير تعلم منهم بوضع أرسطو ، وهم إذا تدبروا أنفسهم ، وجَدوا أنفسهم تعلم حقائق بدون هذه الصناعة الوضعية ، وليس وراء هذا العلم حكما يقول شيخُ الإسلام - إلا تضييعُ الزمان ، وإتعابُ الأذهان ، وكثرةُ الهذيان ، ودعوى التحقيق بالكذب والبُهتان ، وشُغلُ النفوس بما لا يَنْفَعُها ، بل قد يُضِلُها عمًا لا بُدُ منه ، وإثباتُ الجهل الذي هو أصل النفاق في القلوب ، وإن ادَّعَوْا أنه أصلُ المعرفة والتحقيق .

وقد أدَّى التوغُّلُ فيه بمنتجلِيه إلى نتائج خطيرةٍ، نُجْمِلُها فيما يلي:

ا ــ الاستهانة بمنهج السلف القائم على النصوص من كتاب الله تعالى، وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم ونَبْزِ من يَعْتَدُّ به، ويُدْعِنُ له بالجهل، والتقليد الأعمى، والمعاداة للعقل، مع أن كُلَّ ما يحتاج الناسُ إلى معرفته، واعتقاده، والتصديق به من أصول الدين كمسائل التوحيد، والصفات، والقدر، والنبوة، والمعاد قد بَيّنه اللّهُ ورسولُه بياناً شافياً، قاطعاً للعُذْر بادلة شرعية وعقلية بَلغت مِنَ الإحكام والقوة والوضوح مبلغاً لا تستقِرُ أمامَه دلائلُ المتكلمين التي لا تعدو بيت العنكبوت بعد البحث والنقد.

٢ ــ الادّعاء بأن السَّلَفَ لم يتفرَّغوا للبحث في قضايا العقيدة، لانشغالِهم بأمور الجهاد، ونَشْرِ الدعوة، ولأنهم لم تَكُنْ عندَهم الدِّرية العقلية اللازمة للبحث في مثل ذلك، وفي دعواهم هٰذه إجحاف ومغالطة

وجهلُ بمنزلة السلف وأقدارهم، فقد كانوا أعلمَ بلغةِ القرآن ومَرامِيه، وأدقَّ في مُحكمِه ومتشابِهه، وأعرف بالفرق بَيْنَ الحقّ والباطِل، وأعظمَ محبةً للحق الذي أُرْسِلَ به محمدٌ صلى الله عليه وسلم، وأصبرَ على متابعةِ الحق واحتمالِ الأذى، وكانوا يَرَوْنَ في الحُجَج العقلية المنتزَعة من الكتاب والسنة غَناءً تامّاً عن الطريق القياسية الكلاميّة، ولم يَصْدُرُ عنهم ذَمَّ جنسِ الكلام، ولا ذمَّ الاستدلال والنظر والجَدَل الذي أمَرَ اللّه به ورسولُه، أو الاستدلالُ بما بينه اللّهُ ورسولُه، ولا ذمَّ كلام هوحق، وإنما صَدَرَ عنهم ذمَّ الكلام ِ الباطل المخالفِ للكتاب والسنة، والمخالفِ للعقل أيضاً، فهم أهلُ نَظرِ ودرايةٍ بجانب كونهم علماءَ أثرٍ ورواية.

٣ ــ إعلاءُ شأنِ العقل وتحكيمُه في عالم الغيب والشهادة، وتقديمُه على النص، أو تأويل النص بما يتلاءمُ مع العقل، مع أنه لا مَطْمَعَ للعقل في معرفة كُنْهِ الأمور الغيبية التي تأتي النبوة بتثبيتها، ولو كان العقل كافياً وحدَه لما بُعِثَ الأنبياءُ صلوات اللّهِ عليهم، ولما رُبِطَ عذابُ الأخرة ببِعثَيهم، وقد أَفْضَتْ بهم هٰذه المبالغة في تقدير العقل الإنساني وأحكامِه إلى التزامات مُنحرفة عن الحقائق القرآنية، وإلى تحكيم العقل في الآياتِ التي يَتوهمُونَ في ظاهرها التعارُضَ، وتأويل ما لا يَتفيقُ منها مع الرأي الذي يَدْهَبُون إليه، ممّا أدَّى إلى خطأ في البحث ونتائِجِه، ومن أعنام الاخطاء التي وقعوا فيها نتيجة لهذا المنهج أنهم أولوا النصوص المتعلقة بصفات الله والأمور الغيبية تأويلاً يُفْضي إلى تعطيلها عن مدلولها، ويصرفُها عن أغراضها، ويفتحُ بابَ التحريفِ في آيات القرآن والإلحادِ في معانيه، وكان عليهم أن يُشْتِوا الصفاتِ كما جاءت في كتابِ الله وناطقِ السنة دونَ تحريفٍ، ولا تأويل، ولا تكييف، ولا تشبيه، لأنَّ

العقل عاجزٌ عن إدراك الكُنْهِ والحقيقة في هذا المجال، فمن التعقّل أن لا نُقحِمَهُ في غير مجاله.

٤ ــ التزامُهم التفصيلَ في نفي المشابهة والتمثيل، والإجمال في مجال الإثبات، وهذا مخالف لمنهج القرآنِ الذي يُثبتُ صفاتِ اللهِ تعالى على وجه التفصيل، ويَنفي عنها التمثيلَ على وجه الإجمال، وطريقة الرسل الذين جاؤوا بإثبات مُفصل ، ونَفي مُجمل .

٥ ـ تجريدُ الإسلامِ مِنْ أدلته النقلية، وتفريغُه في مضمونٍ عقلي فلسفي، يُتسِمُ بالجفاف، ولا يَخلُو من تعسَّفٍ وعُلُو في التأويل، فهو كلحم جَمَل غَثْ على رأس جبل وَعْرٍ، لاسَهْل فيُرْتَقَى، ولا سَمِينِ فَيُنْتَقل. والقرآنُ الكريم قد جاء بما هو أَبْلَغُ وأكملُ على أحسنِ وجه، مع تَنزُهِهِ عن الأغاليط الكبيرة الموجودةِ فيها.

٣ - استخدامُ قياس التمثيل والشَّمول في حق الله سبحانه، مع الله قد نَصُّ في كتابه أنه: ﴿ليسَ كمثلِهِ شيءٌ ﴾، فكيفَ يسوغُ أن يُمَثَّلَ بغيره، أو أن يُدَخَلَ هو وغيرُه تحت قضيةٍ كُلية يَستوي أفرادُها، وكان الأجدرُ بهم أن يَستَخدِموا قياسَ الأولى كما قال تعالى: ﴿وللَّهِ المثلُ الأعلى ﴾، ومضمون هذا القياس هو إثباتُ حكم الأدنى للأعلى لأولوييته به، كأن يقال: كلَّ كمال ثَبتَ للممكِن أو للمحدَثِ ولا نَقْصَ فيه بوجه من الوجوه - وهو ما كان كمالاً للوجود غير مستلزم للعَدَم بوجه - فاللَّهُ الخالق أولى به، وكل كمال لا نقصَ فيه بوجه من الوجوه ثَبتَ للمخلوق والمربوبِ المدبَّر، فإنما استفادَه من خالقِه وربَّه ومدبِّره، وهو أحقُ به والمربوبِ المدبِّر، فإنما استفادَه من خالقِه وربَّه ومدبِّره، وهو أحقُ به

ابتداع مصطلحات اللفاظ الاعلاقة لها بمدلولها اللغوي وتفسير النصوص بمقتضاها، واتخاذها حجة في موضع النزاع.

٨ ــ اقتصارُ بحويْهم على أمورٍ فلسفية، وشبهاتٍ وَهْميّة، جُرُّوا إليها، وقضَوْا معظمَ حياتِهم في الردِّ عليها، وبذلك تَحَوَّلَ تبليغُ الإسلام وشرحُ عقائده في ضَوْءِ الكتاب والسنة إلى مناظراتٍ ومجادلاتٍ كلاميّةٍ جافَّةٍ منفَّرةٍ.

#### مضامين هذا الشرح:

افتتَخ الشارحُ كتابَه هذا بمقدِّمةٍ ضافيةٍ ضَمَّنها منزلةَ علم اصول الدين من بين العلوم، وبيانَ حاجةِ العباد إليه أكثرَ من أي شيء، وأنه لا حياة للقلوب، ولا نعيم، ولا طُمأنينة إلا بأن تَعْرِف ربّها، ومعبودَها وفاطرَها بأسمائِه، وصفاتِه، وأفعالِه، وأنَّ الله سبحانه بَعَثَ الرسلَ به مُعَرِّفينَ، وإليه داعِينَ، ولمن أجابهم مشرينَ، ولمن خالفهم مُنذِرين لانه من المُحال أن تستقلُ العقولُ بمعرفة ذلك على وجه التفصيل، وأنَّ الناس كانوا في القرونِ الثلاثة الأولى على ما كان عليه الرسولُ صلى الله عليه وسلم، وظهر بعد القرون الثلاثة من شَذَّ عن طريق الحق في الاعتقاد، وأتبع هواه، فأقام الله لهذه الأمة مَنْ يَحْفَظُ عليها أصولَ دينها، وأن مِمَّن قام بهذا الحق من علماء المسلمين أبا جعفر الطحاوي، وأن الذي حَمَلَهُ على شرح عقيدته هو أنه رأى غيرَ واحدٍ من أهل العلم قد المدي كمر مخالفةٍ للحق الذي بَعَثَ اللهُ به رسلَه، فالتزم شرحها على منهج أمور مخالفةٍ للحق الذي بَعَثَ اللهُ به رسلَه، فالتزم شرحها على منهج السلف.

ثم شَرَعَ يَذكُرُ مسائل العقيدة متَّبعاً ترتيبَ الطحاوي مبتدئاً ببيانِ حقيقة التوحيد ومعانيه وأنواعِه التي جاء بها الرسل، وبيانِ المرادِ من قوله تعالى: ﴿ليسَ كَمِثْلِه شيءً﴾، وذكر صفاتِ الله تعالى وأسمائه، وتقسيمها إلى صفاتٍ ذاتٍ وصفاتٍ فِعْل ، وبيانِ ما يَجبُ في مسألة الصفات، وهو الإثباتُ بلا تكييف، ووجوب الإيمانِ بنبوَّة محمدٍ صلى الله عليه وسلم الذي خَتَمَ اللَّهُ به الرسالاتِ، وبيانِ عموم بعثته إلى الإنس والجن، والتعريفِ بالقرآن وأنه كلامُ الله بلفظِه ومعناهُ، والردِّ على القائلين بخُلْقِه، وإثباتِ رؤية الله تعالى في الآخرة، وما جاء من النصوص في هذا الباب، والردِّ على مُنكِرِيها ومتأوَّليها، وذكرِ الإسراء والمعراج وبيان أنهما كانا في اليَقظّةِ، وما جاء في الحوّض المورّودِ من النصوص والشفاعة وأنواعها، وبيانِ أنَّ الإقرارَ بالربوبية أمرٌ فِطْريٌّ، والشرك طارىء، ثم ذَكَرَ التعريفَ بالقضاءِ والقدر، وبيان أنه سِرُّ اللَّهِ في خلقه، وأنَّ مُنْشأً الضَّلال في هذه المسألة هـوالتسويـةُ بينَ الإرادةِ والمشِيئةِ، وبين المحبَّة والرضا، وبيان أنَّ أفعالَ العباد هي خلقُ الله وأن العباد فاعلون لها حقيقة، ثم تعرِّضَ لذكر العرش، والكرسي، وإثبات الفَوْقيَّة والعُلُوِّ، وتعريفِ الإيمان، وبيانِ أركانه وحقيقته، وأقوال العلماء في مُسَمَّى الإيمان، وأنه يزيدُ وينقُصُ، وأَفاضَ في بيان الرُّوح وحقيقتها، واختلاف الناس في مُسْتَقَرُّها ما بينَ الموت إلى قيام الساعة، وذكرَ أهوالَ يوم القيامة من البَعْثِ، والعَرْض، والحِساب، والصِّراط، والجنَّة، والنَّار، وذكرَ فضائلَ الخلفاءِ الرَّاشِدين، وبقيةَ العَشْرة المبشِّرينَ بالجنة، وأن التصديق بكراماتِ الأولياءِ من عقيدة أهل السنة، وتعريفَ الوليُّ والكرامة، والفرق بينهما وبين المعجزة، وبيانَ أن نبيًّا واحداً أفضلُ من جميع الأولياء، والتحذير من تصديقِ العَرَّاف والكاهن والسَّاحر، وبيان أن

دينَ الله واحدٌ في الأرض والسماء، وهو الإسلامُ، وأن الشرائعَ تختَلِفُ، والتعريف ببعض الفِرَقِ الزَّائغةِ عن الحقِّ.

وفي غُضُون تلك الأبحاث استطرادات كثيرة، ذات فوائد جَمَّةٍ تَمُتُ إلى ما هو آخذ بسبيله بسبب.

وقد أقام ابنُ أبي العز شَرْحَهُ هذا على قواعِدَ وأُسُس مستنبطةٍ من الكتاب والسنة، وما كان عليه سَلَفُ الأمة هي غايةٌ في القوة والدُّقةِ والإحكام، أخذها عن علماء السلف ابتداءً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين تَلَقُّوهَا عن إمامهم وقُدوتهم ومُربِّيهم محمد بن عبدالله عليه الصّلاةُ والسلامُ. وأخذها عمن تَبِعهم بإحسانٍ واقتدى بهم إلى عهده أمثال مجاهد، وطاووس، ومحمد بن مسلم الزهري، وعطاء، وسغيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبدالله بن المبارك، والفضيل بن عياض، وسُغيان بن عينة، والشافعي، وابنِ الماجِشون، ويحيى بنِ عياض، وأبي بكر بنِ أبي شيبة، وأحمد بنِ حنبل، والبخاري، وأبي بكر معين، وأبي بكر بنِ أبي شيبة، وأحمد بنِ حنبل، والبخاري، وأبي بكر وغيرهم من أثمة السلف.

وأخذهاعلى وجه الخصوص عن شيخ الإسلام ابن تَيميّة ـ رحمه الله م مُجَدِّد علوم السَّلَف الذي تَفَنَّن في التعبير عنها في مواطِنَ متفرقة من كُتبِه ورسائله، وبالغ في إيضاحها، وتقريرها، وتقويَتها، ورَبُطِها بمنهج السَّلَف الأصيل الذي كان يدعو إليه، وينتَصِرُ له، ويرى ـ وهو على صواب ـ أحقيَّتُه على سائر المناهج، ويُخطِّئ مَنْ يخالِفُه، ويلتمسُ الحق في غيره، وهذه القواعدُ هي:

١ القرآنُ مصدرُ الأدِلّة النقلية والعقلية.

فقد تَضمَّنَ الدعوةَ إلى توحيد الله، وبَثَّ في الأنفس والآفاقِ دلاثلَ التوحيد، ولَفَتَ نَظَرَ الإنسانِ إليها، وحَثَّه على النظرِ والتفكير فيها، وبَيَّنَ بالبراهين العقلية إثباتَ صفاته، وصدقَ رسُلِه، وأَمْرَ المعاد، وغيرَ ذلك من أصول الدين، وأجاب عن مُعارضَةِ المشركين، وكَشَفَ شُبَهَهُمْ، ونَقضَ أقوالَهم، وفَنَد مزاعمهم.

وهذه الأدلة شرعية ، لأن الشرع دلَّ عليها وأرشدَ إليها، وعقلية ، لأنها تُعْلَمُ صحتُها بالعقل، فإذا أخبر الله بالشيء، ودَلَّ عليه بالدلالات العقلية صار مدلولاً عليه بخبره، ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي يُعْلَمُ به ، فيصيرُ ثابتاً بالسمع والعقل، وكلاهما دَاخِلُ في دلالةِ القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية . ونقدُ السلف لِعلم الكلام لم يصدر عن انتقادهم المنهج العقلي، وللكِنَّهم فَضَّلُوا المقاييس الشرعية ، لأنها عقلية أيضاً، وهي أبلغُ وأكملُ من أدلة المتكلمين مع تنزهها عن الأغاليط التي تشتمل عليها أدلتهم .

وقد جاءت هذه الأدلة بأسلوب باهر متدفّق بالحيوية، وضرب الأمثلة المستمدة من حياة الإنسان وما يُحيطُ به مهما اختلف جنسه، أو بيئته، أو عصرُه، فهي أبلغُ مِن كُلِّ أسلوب، وأشدُ تأثيراً في النفس مِن أيِّ أسلوب آخر، وفيها مجالٌ واسعٌ للعقل يقضي فيه رغبته، ويُشْبعُ نهمتَه، مع ضمّانِ السير في المسارِ الصحيح دونَ تعثر أو انجرَاف.

وقد أَعَدُ الله العقولَ بصفة عامة لإدراك ما هو مطلوب شرعاً، وأعد لها ما يُسدِّدُها فيه مِن الفطرةِ التي لم تُفْسِدُهَا الأهواء، والآياتِ الظاهرةِ في الأَنفُسِ والآفاق، ثم أكمل ذلك بالشرع المتمثَّلِ بالكتاب وناطقِ السنة.

وقد اكتفى السلفُ الصالحُ بالقرآن الكريم إلى جانب السنة في التخاذه دليلًا وهادياً، وقد استنبطوا من آياتِه قواعِدَ النظر العقلي، فكانوا مِن أقدر الناس على توضيح مسائل الاعتقاد، وتوثيقها بالحجة والبرهان والإجابة عن كل تساؤل أو تشكيك في الاعتقاد.

### ٢ ـ اتباع السلف الصالح في تفسير النصوص.

ونعنى بالسلف الصالح الصحابة والتابعين مِن أهل القرون الثلاثة الممتدحة الذين يَتقيَّدونَ بالكتابِ والسنةِ نصًا وروحاً دُونَ مَن وُصِفَ بالبدعة كالخوارج، والقدرية، والمعتزلة وغيرهم من الفِرَق.

وإنما يُؤخذُ برايهم، ويُعتَدُّ به، لكونهم أبَرُّ قلوباً، وأعمقَ علماً، وأقلَّ تكلُّفاً، وأقربَ إلى التوفيق، لما خَصَّهم اللَّهُ به من توقَّدِ الأذهانِ، وسَعَةِ العلم، وقوةِ الإدراك، وحسنِ القصد، وتَقوَى الله، وقرب العهد بنور النبوَّة، فكانت طريقتُهم لذلك هي الطريقة المحمودة، وطريقة غيرهم لا تُساويهم، ولا تدنو منهم.

٣ \_ الإيمانُ بمسائل الغيب محصورةً في الخبر الصادق.

إن المسائل التي لا يتناوَلها الجسُّ ولا مَحَلُّ فيها للتَّجرِبَةِ، وليس ثَمَّتَ مقدماتٌ عقلية يَصِلُ بها العقلُ إلى معرفةِ واقعها، مِثْلُ هذه المسائل يَنحصِرُ مَصْدَرُ العلم بها في خصوص الخبرِ الصادق المؤيَّد بالمعجِزات الواصِلِ إلى الناس مِن عالِم ِ الغيب، ومُبْدِع ِ الأكوان والمخلوقات.

فما أخبرَ اللَّهُ عنه أو رسولُه من شؤون الغيب نؤمِنُ به على القدر الذي أخبرَ اللَّهُ به أو رسولُه دونَ صرفِ اللفظ عن معناه، ودونَ زيادة عمًّا تضمُّنَهُ الخبرُ الصادق، ودونَ استبعادٍ أو إنكارٍ.

وَمِنَ التَكلُّفِ المنهيِّ عنه البحثُ في أمور غيبية ورَدَ الشرعُ بالإيمان بها مع تَرك كيفيَّتها، ومنها ما لا يكونُ له شاهدٌ في عالم الحِسِّ كالسؤال عن وَقْتِ الساعة، وعن الروح، وعن مُدةً هذه الأمة، إلى أمثال ذلك مما لا يُعلمُ إلا بالنقل الصِّرف، فهذا النوعُ يجبُ الإيمانُ به من غير بحثِ.

٤ ــ تقسيمُ التوحيد إلى توحيد الرُّبوبية، وتوحيد الألوهية،
 ووجوب التَّصديق بهما.

#### التوحيد عند السلف نوعان:

الأول: توحيدُ الربوبية: وهو الاعتقادُ بأن ربَّ العالَم وخالقَه واحدً وليس اثنين، وهو الربُّ سبحانه الذي جُبِلتِ الفِطَرُ السليمةُ على الإقرار به والخضوع له والإيمان بما له من الأسماء والصفات على وفق ما جاء في الكتاب والسنّة، فتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية.

الثاني: توحيدُ الألوهية، ومعناه: أن يُعبَدَ اللَّهُ وحدَه لا يُشرَك بعبادته أحدٌ من خلقه، وبهذا النوع يتحقَّقُ معنى كلمة التوحيد: «لا إله إلا اللَّهُ».

وهذا النوعُ مِن التوحيد هو دعوةً كُلِّ رسول ٍ إلى قومه مِنْ لَدُنْ آدم إلى محمدٍ عليه السَّلامُ، وَمِن أجله خَلَقَ اللَّهُ الخلق، وجَعَلَ الجنة والنارَ، وَفَرَّقُ الناس إلى شقيٌّ وسعيدٍ، ولا يُقبلُ إيمانُ المرءِ إلا بالإقرارِ به قولًا وعملًا، وهو يَتضَمَّنُ توحيدَ الربوبية.

وقد عُنِيَ القرآنُ بتقريرِ هٰذا النوعِ من التوحيد، والسرهنةِ عليه بالأدِلَّةِ العقلية والبراهينِ الصحيحة، لأنَّ الشُّرْكَ الذي وَقَعَ في جميع

الأمم كان في هٰذا النوع، فإنَّ عامة مُشرِكي الأمم كانوا مُقِرَّينَ بربوبيتِه سبحانه، ولكنهم مع إقرارِهم بربوبيته قد أَشْرَكُوا بعبادتِه غيرَه.

و ــ إثباتُ الأسماءِ والصفات مع الإقرار بمعناها وعدم التعرض لكيفيتها.

تُعَدُّ مسألةُ الصفات من أجلً وأعظم ما تُكلِّم فيه من أصول الاعتقاد، وقد اضطَربَتْ فيها أقوالُ الفلاسفة والمتكلِّمين، فمنهم مَنْ قبالُ بالنَّفْي المُحْض، ومنهم من أقرَّ بأسماء الله في الجملة ونَفَى الصفاتِ، ومنهم من أقرَّ بالأسماء والصفات، لكنه رَدَّ طائفةُ منها، وتأوَّلها، وصَرفَها عن ظاهرها.

ومَذْهَبُ السلف في هٰذه المسألة: هو الإيمانُ بكل ما وَرَدَ في كتابِ الله وناطق السنة من الأسماء والصفات من غير زيادة عليها، ولا نقصانٍ منها، ولا تجاوُزٍ لها، ولا تأويل لها بما يُخالِفُ ظاهرهَا، وقدِ انقضى عَصْرُ الصحابة والتابعين من السلف والأثمة على التسليم المُطْلَقِ بما جاء في الكتاب والسنة عن الذاتِ الإلهية وصفاتِها، ولم يتنازَعُوا في مسألةٍ واحدةٍ من مسائِل الأسماء والصفاتِ والافعال، بل كلهم على إثباتِ ما نَطَقَ به الكتابُ والسنة، كَلِمَتُهم واحدةً من أولِهم كلهم على إثباتِ ما نَطَقَ به الكتابُ والسنة، كَلِمَتُهم واحدةً من أولِهم إلى آخرِهم، لم يَسُومُوها تأويلًا، ولم يُحرِّفوها عن مواضعها تبديلًا.

وهم يعتقدون أن أسماء الله تعالى وصفاتِه تَوقِيفيَّة ، لا يجوزُ إطلاقُ شيء منها على الله في الإثبات أو النفي إلا بإذن الشرع ، فلا يُثبِتُونَ له سبحانه من الأسماء والصفات إلا ما أَثبَتُهُ هو لنفسه ، أو أثبَتَه له رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يُنْفُون عنه كذلك من الأسماء والصَّفات إلا ما نَفاهُ هو عن نفسه ، أو ما نَفاهُ عنه رسولُه صلى الله عليه وسلم ، والمَّم ، وانَّ

كل ما ثَبَتَ له من الأسماء والصفات لا يماثِلُ شيئاً من خلقِه، ولا يُماثِلُه شيءٌ، بل كلُّ ما ثبتَ له من صفات الكمال التي وَرَدَتُ في النصوص الصريحةِ، فهو مُختصَّ به لا يَشْرَكُهُ فيه أحدٌ من خلقِه، وإذا كان هناك من الأسماء ما يُطْلَقُ على صفاتِ الله كما يُطْلَقُ على صفاتِ خَلْقِه، فإنَّ هٰذا ليس إلا مَحْضَ اتفاقٍ في الاسم والمعنى العام، ولا يَلْزَمُ من اتفاقِهما في مسمَّى الصفة ومعناها العام اتفاقُهما في حقيقة الصفة، فإذا كانت ذاته سبحانه لا تُماثِلُ الذواتِ، فكذلك صفاته لا تماثِلُ الصفاتِ، لأنه سبحانه لا تُصْرَبُ له الأمثالُ بخَلْقِه لا في ذاته، ولا في صفاته.

ولم يَقُلُ أحدً منهم: إن آياتِ الصفات لا يَعْلَمُ معناها إلا الله، بدليل أنهم كانسوا يُشبتون لله ما تضمّنته من صفاتٍ، ولو كان معنى الآيات والأحاديث غير مفهوم لهم ألبّت، لما صحّ منهم الإثبات، إذ كيف يُثبتون شيئاً لا يُعْقَلُ معناه، غاية الأمر أنهم لم يكونوا يَبحَثُون وراء هذه الظواهر عن كُنهِ هٰذه الصفات، أو عن كيفية قيامِها بذاته تعالى، لأن معرفة ذلك فوق مستوى العقل البشري، وهو من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، فهو سبحانه أجلُ من أن يُدرَك كُنه ذاتِه وصفاتِه، أو يحاط بها علماً: ﴿ليسَ كمثلهِ شيء وهُو السميعُ البصيرُ﴾.

وبهذا يُعلَمُ أنَّ السلف الصالح كانوا أكثرَ فِطْنَةً، وأحدَّ ذكاءً من أصحاب الفِرَقِ، لأنهم عَرَفُوا أنه لا سبيلَ إلى إدراكِ كُنْهِ الصفات بالعقل، لأنه من شؤونِ الغيب التي لا تدخل في نطاقِ قُدرتِه.

٣ ــ الجمعُ بين الإثبات والتنزيه.

فإن القرآن جمع فيما وَرَدَ فيه عن الصفاتِ بينَ الإثباتِ والتنزيه في

آية واحدة حين قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ فاللَّهُ سَمِيعٌ بصير، ولا يُشْبِهُهُ أَحَدٌ مِن خلقه، مع أنهم يَسمَعُون ويُبصِرُون، وكذا في بقية الصفات، لأن التماثل في الصفاتِ فَرْعٌ عن التماثل في اللواتِ، والذاتان هنا مختلفتانِ تماماً، فكذا صفاتُهما.

فتسميتُه تعالى قادراً وتسميةُ العبد قادراً لا تُوجِبُ مماثلةَ قدرةِ اللّهِ لِقُدْرَةِ العبد، وكذا تسميتُه عالماً، ومُريداً، وحيّاً، وسميعاً، وبصيراً، ومتكلماً، مع تسميه عباده بهذه الأسماء لا يَستَلْزِمُ أَنَّ علمَهُم كعلمِهِ، ولا إرادتَهم كإرادتِه، ولا حياتهم كحياتِه.

وما يُوجَدُ في الخارج من الأسماء لا يوجدُ مطلقاً كليّاً، وإنما يوجد معيناً مختصناً، وهذه الأسماء إذا سُمّي اللّه بها، كان مُسمّاه معيناً مختصاً به، وإذا سُمّي بها العبد، كان مسمّاه مختصاً به، فما يُوصَفُ اللّه به، ويُوصَفُ اللّه به على ما يَليقُ به، ويُوصَفُ العبادُ على ما يَليقُ به، ويُوصَفُ العبادُ على ما يَليقُ به، ويُوصَفُ العبادُ على ما يَليقُ بهم من ذلك.

٧ ــ رفض التأويل الكلاسي.

إن التأويل عند المنكلمين عامة يقتضي اتخاذ العقل اصلاً في التفسير مقدَّماً على الشرع، فإذا ظَهَرَ تعارض بينهما، فينبَعني تأويل النصوص إلى ما يُوافِقُ مقتضى العقل كتاويل ادلة الرؤية، وادلة العلو، وآبات الصفات وما إلى ذلك، والسلف يَرفُنسُون هذا النوع من التأويل، ويُخطُّنُون القائل به، ويَشْتَدون في النكير عليه، لأنه يُفْضِي إلى تعطيل النصوص، والتجاوز بها إلى معانٍ وآراء مدخولة، تستهدف هدم الشريعة، وإضلال معتقدِيها، وبلبلة ما استقر في قلوبهم، وامتزج بنفوسهم من عقائد واضحة لا نُسَ فيها، ولا شائبة من غموض،

والتأويل الصحيح المقبولُ عندهم هو الذي يُـوافق ما دَلَتُ عليه النصوصُ، وجاءَت به السنةُ، وغيرُه هو الفاسدُ.

٨ ــ تقييد العقل وعدَمُ الاعتداد به في غير مجاله.

إِنَّ العقلَ وسيلةً محدودة من وسائلِ المعرفة لا يُدرِكُ غَيْرَ الأمور المحسوسة على سبيلِ التَّيقُنِ، ويُدركُ الأمور الغيبية على سبيلِ التصور فقط، وليس التيقُن، فهم يؤمنون بإثبات ما أخبرَ به النص في ما يتعلَّقُ بالأمورِ الغيبية، ويُصدِّقُونَ به، ولا يتعرَّضُونَ للبحث في كيفيته، لأن ذلك مما يَعِزُّ على العقل مَرَامُه.

وليس عَدَمُ الاعتداد بالعقل فيما لا يَدْخُلُ في مجاله إلغاء للعقل بالكُلية، فقد أَجمَعَ المسلمون على أنه لا تكليف على صبيً ولا مجنون، وأنه لا بُدَّ مِن نَظَرِ العقل، ولذلك أمرَ اللَّهُ بتَدَبُر كتابه، ولا يُمْكِنُ أن يَتحقَّقَ هٰذا التدبُّرُ إلا بالعقل، وإنما الممنوعُ أن يُستخدَمَ العقلُ في غير موضعه، أو أن يَخْضَعَ في الاستدلال لمنهج يُخالفُ المنهجَ الذي جاء في القرآن والسنة.

فهم لا يُعْلُونَ من شأن العقل، ولا يُغالون في أحكامه، ولا يَحْكُمُونَ باستقلاله وكفايته، وإنما يَضَعُونَه في موضعه اللائق به، في ستَعمِلُونَه في نِطاق قُدرَتِه وإمكاناتِه في النظر في مَلكوت السَّماوات والأرض، وفي الاجتهاد في القضايا العملية، وفي اكتشاف العلوم المادِّية التي تَهدِفُ إلى ترقية المجتمع وتطويره، وهذا من تمام علمهم، وبعد نظرِهم، وسلامة تفكيرهم، ولوكان العقلُ يُفَسَّرُ بواسطته كُلُّ الأشياء، لما كان هناك حاجة إلى إرسال الرسل، وإنزال الكتب السماوية.

يقول ابن خلدون في «مقدمته» ص ٣٦٤ـ٣٥٠ عن العقل وأحكامه، وأن ما وراء طوره لا يوزن به: غير أنك لا تَطْمَعُ أن تَزِنَ به أمور التوحيد، والآخرة، وحقيقة النبوة، وحقائق الصفات الإلهية، وكلَّ ما وراء طوره، فإن ذلك طَمَعُ في محال، ومثالُ ذلك مثالُ رجل رأى الميزانَ الذي يُوزَنُ به الذهب، فَطَمِعُ أن يَزِنَ به الجبال، وهذا لا يُدُلُّ على أن الميزانَ في أحكامه غيرُ صادق، لكن العقل قد يقفُ عنده، ولا يَتعدَّى طوره حتى يكونَ له أن يُحيطَ بالله وبصفاته، فإنَّه ذَرَّةً مِن ذرات الوجود الحاصِل منه.

ويقول الإمام السَّرِهَنْدي في الرسالة رقم (٣٦) المجموعة الثالثة: إنَّ طَور النبوة وراء العقل والتفكير، فالحقائقُ التي يَعْجِزُ العقلُ عن إدراكها، تأتي النبوةُ لتثبيتها وتحقَّقها، ولوكان العقلُ كافياً وَحْدَهُ، لسا بُعِثَ الأنبياءُ صلواتُ الله وتسليماتُه عليهم اجمعين، ولما ربط عَذَابُ الآخرة ببعثيهم: ﴿وما كُنّا مُعَذّبينَ حتى نَبعثَ رسولاً ﴾، والعقلُ حجةً ولكنه ليس بحجة بالغة، وليس في حجته بكامل، وقد تحققتِ الحجةُ البالغة ببعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلواتُ والتسليم، فقطَعت ألسِنة المُكَلّفين، وقضَتْ على معاذيرهم، يقولُ الله تعالى: ﴿رُسُلاً مُبَشّرينَ ومُنْذِرينَ لِئلاً يكونَ للنّاسِ على الله حُجّة بعدَ الرسلِ وكانَ اللّهُ عزيزاً حكيماً ﴾، ولمّا ثَبَتَ عَجْزُ العقلِ وقصورُه في بعض القضايا، فليسَ مِن المستحسنِ أن تُوزَنَ جميعُ الأحكام الشرعية في ميزانِ العقل، وإنَّ المستحسنِ أن تُوزَنَ جميعُ الأحكام الشرعية في ميزانِ العقل، وإنَّ محاولةَ التطبيقِ بينَ العقلِ وبين الأحكام الشرعية بصفة دائمة، والتزامَ محاولةَ التطبيقِ بينَ العقلِ وبين الأحكام الشرعية بصفة دائمة، والتزامَ منائى، والتقيدَ به، حكم بكفاية العقل وغِناهُ، وإنكارُ للنبوة أعاذَنا الله تعالى منه.

ويقول أيضاً: إنَّ إخضاعَ أخبارِ الأنبياء الصادقة لِلطريقة العقلية للبحثِ والتأمَّلِ والتحقيقِ والتوفيق بينهما، إنكارٌ في الحقيقة للنبوة، فالاعتمادُ في هُذه القضايا التي هي وراء طورِ العقلِ على الاتباعِ الكامل، والإيمانِ الصادق بالأنبياء عليهم الصَّلُواتُ والتسليمات من غير طلب الدليل والبُرهان.

ولا يظنَّ ظانَّ أنَّ طريقة النبوةِ تُعارِضُ طريقَ العقلِ، لا بَلْ إن طريقَ العقلِ، لا بَلْ إن طريقَ العقلِ .. وهو النظرُ والاستدلال ... لا يُدَوَّدي بدون تقليد الأنبياء واتباعهم إلى هٰذا المقصِدِ الرفيع، المعارضةُ شيء، والعجز والقصورُ شيءٌ آخر، لأن المعارضةَ لا تتصور إلا بَعْدَ القدرة والتمكُنِ.

٩ ــ الأخذُ بقياس الأولى في الإثبات والنّفي في حقه سبحانه.
 فإن لله المثل الأعلى، وقد أثبت الله تعالى ذلك لِنفسه في ثلاثة مواضِعَ من القرآن:

أَحَدُهَا: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُـُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوْءِ وَلِلَّـهِ المَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاواتِ والأرضِ وهُو العزيزُ الحكيمُ ﴾.

الثاني: قولُه تعالى: ﴿وهُوَ الذي يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وهُوَ أَهْوَنُ عَلَيه ولَهُ المَثَلُ الأعلى في السَّماواتِ والأرضِ وهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾.

الثالث: قولُه تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمَثْلِهِ شِيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

فقياسُ الأَوْلَى هو طريقُ إثباتِ الكمال للَّـهِ، فما كان كمالًا لغيره، فهو أحقُّ به منه، لأن له المَثَلُ الأعلى في كُلِّ كمال لا نَقْصَ فيهِ.

والكمالُ والنقصُ هما قطبُ الرحى في موقف السلف مِن الصفات نفياً وإثباتاً، فكل ما تَضمَّنَ كمالاً لا نقصَ فيه، فاللَّهُ أحقُّ به، وكل

ما كان نقصاً من صفات المخلوقين، أو كان كمالًا متضمناً لنقص بوجه من الوجوه، فاللُّهُ أولى بأن يُنزَّهَ عنه.

ومعنى الكمال والنقص يجبُ أن يُتُؤخَذَ من الشرع حتى لا نَصِفَه بما قد يُظُنُ أنه كمالٌ في حقه بالمقايسة على المخلوقين، وهوليس كمالًا بالنسبة له سبحانه.

فما سَكَتَ عنه الشرعُ نفياً وإثباتاً، ولم يكن في العقل ما يُثبِتُه او يَنْفِيهِ، سَكَتْنا عنه، ونُثبتُ ما عَلِمْنا ثبوتَه من ذلك، ونَنْفي ما عَلِمْنا نفيَه.

١٠ \_ تحديدُ الألفاظ المتنازَع ِ عليها وتعيينُ مدلولاتها.

لقد اشتدت عناية السلف في تحديد الألفاظ، وتعيين مدلولاتها، لأن كثيراً من الفرق يَحتَجُون بالفاظ متشابهة مجملة يُعَارِضُون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ قد وَرَدَتْ في الكتاب، والسنة، وكلام الناس بمعان أخر غير المعاني التي قصدوها هُمْ بِهَا، فمثلاً لفظ التوحيد والواحد عند المتكلّمين: ما لا صِفة له، ولا يُعلّم منه شيء دون شيء، ولا يُرى، والتوحيد الذي جاء به الرسول لم يَتضمّن شيئاً من هذا النفي، وإنما تضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يُعادي ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يُوالي إلا له، ولا يُعادي الا فيه، ولا يعمل إلا لإجله، وذلك يتضمن ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات.

والألفاظُ نوعان: نوعٌ جاء به الكتاب والسنة، فيجب على كل مؤمن أن يُقِرُّ بموجب ذلك، فيُثْبِتَ ما أَثْبَتَهُ اللَّـهُ ورسولُه، وَمِنْ تمامِ

العلم أن يَبْحَثَ عن مرادِ رسوله بها، ليُشْبِتَ ما أَثْبَتَه، ويَنفي ما نفاه من المعانى.

وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة، ولا اتّفَقَ السّلفُ على إثباتها ونفيها، فهذه ليس على أحد أن يُوافِقَ مَنْ نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن مراده، فإنْ أراد بها معنى يُوافِقُ خبر الرسول، أقرَّ به، وإن أراد بها معنى يُخَافِفُ خبر الرسول، أنكره. يقولُ شيخُ الإسلام ابن تيميَّة في ودَرْء تعارض العقل والنقل، ٢٣٨/١ ــ ٢٣٩: وإذا كان المتكلم في مقام الإجابة لِمن عَارضه بالعقل، وادَّعى أن العقل يُعارِضُ النصوص، فإنه قَدْ يحتاجُ إلى حلِّ شُبهته، وبيانِ بُطلانها، فإذا أخذ النَّافي يَذْكُرُ أَلفاظاً مُجملة، مثل أن يقول: لو كان استَوَى على العرش لكان جسماً أو مركباً، وهو منزَّه عن ذلك، ولو كان له عِلْم وقدرة، لكان جسماً، وكان مركباً، وهو منزَّه عن ذلك، ولو كان له عِلْم وقدرة، لكان جسماً، وكان الحوادثُ وهو منزَّة عن ذلك، ولو خلق واستوى، وأتى، لكانت تَحُلُّه الحوادثُ وهو منزَّة عن ذلك، ولو قامت به الصفات لحلَّته الأعراض وهو منزَّة عن ذلك، ولو قامت به الصفات لحلَّته الأعراض وهو منزَّة عن ذلك.

فهنا يَسْتَفْصِلُ السَّاتِلُ ويقول له: ماذا تُرِيدُ بهذه الألفاظ المجملة؟.

فإن أراد بها حقاً وباطلاً، قُبِلَ الحقّ، ورُدَّ الباطل، مثل أن يقول: أنا أريدُ بنَفْي الجسم نفي قيامِه بنفسه، وقيام الصفات به، ونفي كويه مركباً، فنقول: هو قائم بنفسه، وله صفات قائمة به، وأنتَ إذا سَمَّيتَ هذا تجسيماً، لم يَجُزْ أن أَدَعَ الحقَّ الذي دَلَّ عليه صحيحُ المنقول، وصريحُ المعقول، لأجل تسميتِكَ أنت له بهذا.

. وأما قولُك: «ليس مركّباً»، فإن اردت به انه سبحانه ركّبه مركّب، أو كان متفرّقاً، فتركّب، وأنه يمكنُ تفرّقه وانفصالُه، فاللّـهُ تعالى منزّهُ عن ذلك، وإن أردت أنه موصوف بالصفاتِ مُباين للمخلوقات، فهذا المعنى حتّى، ولا يجوزُ رَدَّه لأجل تسميتك له مُركّباً، فهذا ونحوه مما يُجابُ به.

ويقولُ في «مجموعة الرسائل والمسائل» ٢٢٢/٢ ــ ٢٢٣: فليسَ الْحدِ أَنْ يقولَ: إِنَّ الأَلفَاظَ التي جاءت في القرآنِ موضوعةً لمعانٍ، ثم يريدُ أَن يُفسَّرَ مرادَ الله بتلك المعاني، هذا من فِعلِ المُفْتَرِينَ، فإنَّ هؤلاء عَمَدوا إلى المعاني، وظَنُّوها ثابتةً، فجعلوها هي معنى الواحد، والوجوب، والغنى، والقدم، ونفي المثل. ثم عَمدوا إلى ما جاءً في القرآن من تسميةِ الله تعالى بأنه أحد وواحد، ونحو ذلك من نَفْي المثلِ والكفَّء، فقالوا: هذا يَدُلُّ على المعاني التي سميناها بهذه المِشْلِ والكفَّء، فقالوا: هذا يَدُلُّ على المعاني التي سميناها بهذه الأسماء، وهذا من أعظم الافتراء.

۱۱ ــ تحديدُ معنى المتشابِه وبيان أن القرآن كلُّه واضحٌ يُمكنُ تفسيرُه.

المُحْكَمُ أَقِسَامٌ ثلاثة، ويقابل كلُّ واحدٍ منها نوعٌ من المتشابه.

قالإحكامُ تارةً يكونُ في التنزيل ويُقابِلُه ما يُلقيه الشيطانُ مما نَسخَهُ الله وأزالَهُ.

وتارةً يكون في إبقاء التنزيل، ويقابِلُهُ المنسوخُ الذي هـورَفْع ما شُرِعَ.

وثارةً يكون في التأويل، ومعناه تمييزُ الحقيقةِ المقصودة حتى لا تَشتَبِهَ بغيرها ويُقابِلُها الآياتُ المتشابهات، أي: التي تُشْبِهُ هٰذا، وتُشبه

ذاك فتكون محتمِلةً للمعنيين. قال الإمام أحمد: المحكمُ: الذي ليس فيه اختلاف، والمتشابه: الذي يكون في موضع كذا، وفي موضع كذا.

والتشابُه أمر نسبي إضافي، فقد يَشْتَبِهُ على إنسان ما لا يَشْتَبهُ على غيره، وقد يكونُ في القرآن آياتٌ كثيرة لا يَعْلَمُ معناها كثيرٌ من العلماء فضلاً عن غيرهم، وليس ذلك في آية معيَّنةٍ، بل قد يُشْكِلُ على هذا ما يَعْرِفُه ذلك، وذلك تارةً قد يكون لغرابةٍ في اللفظ، وتارةً لاشتباه المعنى بغيره، وتارةً لشبهة في نفس الإنسان تمنَعُه مِن معرفة الحقّ، وتارةً لعدم التدبر التام، وتارةً لغير ذلك من الأسباب، ولكن ذلك لا يعني وتارةً لمعنى المقصود مِن هذه الآياتِ مستحيلٌ لا يُمْكِنُ دَرْكُهُ كما يَدّعي ذلك مَنْ يدّعيه مِن المتكلمين.

ولفظُ التأويل في عُرْفِ السَّلَفِ له معنيان:

أحدُهما: تفسيرُ الكلام وبيانُ معناه، سواءٌ أوافقَ ظاهرَه أو خالَفَه، فيكون التأويل والتفسير بهذا المعنى متقارِبَيْن أو مُترادِفَيْنِ، وهٰذا هو الذي عَنَاه مجاهد حينما قال: إنَّ العلماءَ يَعلَمُون تأويلَه.

ومحمد بن جُرير الطَّبَري يقول في «تفسيره»: القولُ في تأويل قولِه كذا وكذا، واختَلَفَ أهلُ التأويل في هذه الآية ونحو ذلك، ومراده التفسير، والقرآن كُلُّه بهذا المعنى محكَمه ومتشابهه يمكن تأويلُه، ليس فيه شيء لا يُفقَه معناه، وأن رسول الله لم يَمُتْ حتى كان صحابتُه على علم تامَّ بجميع معاني الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية.

قال مجاهد: عَرَضْتُ المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أَقِفُ عند كُلِّ آية أَسأَلُهُ عنها.

وقال ابنُ مسعود: ما في كتاب اللَّهِ آيةٌ إلاّ وأنا أعلمُ فيمَ أُنزِلَت. وقال الحسن: ما أَنزَلَ الله آيةٌ إلا وهو يُجِبُّ أن يُعْلَمَ ما أرادَ بها.

ولهذا كانوا يجعَلون القرآنَ محيطاً بكل ما يُطلَبُ من علم الدين، كما قال مسروق: ما نسألُ أصحابَ محمد عن شيء إلاّ وعِلمُهُ في القرآن، ولكن عِلْمُنا قَصَرَ عنه.

ويعارضون من يقول: إن التشابه يكون في معنى اللفظ بحيث لا يَعْلَمُ المراد به إلا اللّه تعالى، ويَرَوْنَ انَّ لازِمَ هذا القول أن الله أنزل على نبيّه كلاماً لم يكن يفهمُ معناه لا هو ولا جبريلُ ولا غيرُهما، وهذا قَدْحٌ في النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن إذ كان الله أنزل القرآن، وأخبر أنه جَعَلَهُ بياناً وهدى ونوراً وشفاء، وأمرنا أن نتذبّره ونعقِله كله، لم يَستَثْنِ منه شيئاً لا يُتدبر ولا يُعقل، وأمر الرسول أن يبيّنَ للناس ما نُزّل إليهم، وأن يُبلّغهم البلاغ المبين.

فلو كان في القرآن شيءٌ لا يُفْقَهُ معناه، لم يكن هناك معنى للأمر بتدبُّرِه وعَقْلِه، ولم يكن الرسولُ حينئذٍ بَيَّنَ للناس ما نُزَّلَ إليهم، ولا بَلَّغَ البلاغ المبين.

وأما المعنى الثاني للتأويل، فهو نفسُ المراد بالكلام، فإن كان الكلامُ أمراً أو نهياً، فتأويلُه نفسُ فعل المأمور به، وتركِ المحظور كما قالت عائشةُ رضي الله عنها:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ في ركوعه وسجوده: وسبحانك اللَّهُمُّ ربَّنا وبحَمْدِكَ، اللَّهُمُّ اغْفِرْ لي، يَتَاوَّلُ القرآن. تعني أن هذا هو تأويل قوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بحمد ربَّكُ واستغفِرْهُ﴾. وإن كان الكلامُ خَبراً، فتأويله نفسُ الشيء المُخبرِ عنه، فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه، وعن اليوم الآخر هو نفس الحقيقة التي يُخبر عنها، وذاك في حق الله هو كُنّهُ ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، وتلك هي المتشابه الذي لا يَعْلَمُ تأويلَه إلا اللّه، فإنَّ أحداً لا يعرف كيفية ما أخبرَ اللّه به عن نفسِه، ولا يَقِفُ على كُنْهِ ذاتِه وصفاته غيره، وهذا هو الذي يَجِبُ تفويضُ العلم فيه إلى اللّهِ عز وجل. انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» ٢ / ٤٣٤.

١٢ - تأثيرُ الأسباب الطبيعية في مسبباتها بإذن الله.

إن الله يَخلُقُ السحابَ بالرياح، ويُنزِلُ الماءَ بالسحاب، ويُنْبِتُ النباتَ بالماء، ونحو ذلك.

والقولُ بأن الله يَفْعَلُ عند الأسباب لا بِها يُفضي إلى إبطال حِكمةِ اللّهِ في خلقه، وأنه لم يَجْعَل في العين قوةً تمتاز بها عن الخدِّ تُبصِرُ بها، ولا في النار قوةً تمتاز بها عن التراب تَحْرِقُ بها، فضلاً عمَّا في هذا القول من مخالفة للكتاب والسنة، فإن الله تعالى يقول: ﴿ فَأَنْزَلْنا به الماءَ فَاخَرَجْنا به مِن كُلِّ الشَّمراتِ ﴾ ويقول: ﴿ وَمَا أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيًا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ﴾ ويقول: ﴿ وَمَا أَنْزَلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيًا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ﴾ ويقول: ﴿ وَاتِلُوهُم يُعَذّبُهم اللّه بايديكم ﴾ ويقول: ﴿ وَنحن نَسَرَبُّصُ بكم أَنْ يُصيبَكُم اللّه بعدابٍ من عندِه أو بِأَيدِينا ﴾ ويقول: ﴿ وَنَزُلْنا من السماء ماءً مُباركاً فَأَنْبُننا به جناتٍ وحَبُّ الحَمِيدِ ﴾ ويقول: ﴿ وَنَزُلْنا من السماء ماءً مُباركاً فَأَنْبُننا به جناتٍ وحَبُّ السَّامِ ﴾ ، ومثل هذا في القرآن كثير، وكذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: ولا يَموتَنُّ أحدٌ منكم الله عليه وسلم كقوله: ولا يَموتَنُّ أحدٌ منكم الله جاعل بصلاتي عليه بركةً المَّاتِي عليه بركةً الله جاعل بصلاتي عليه بركةً الله جاعل بصلاتي عليه بركةً

ورحمة »، وقال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ هذهِ القبورَ مملوءَةٌ على أهلِها ظُلْمَةً، وإنَّ اللَّهَ جاعلُ بصلاتي عليهم نُوراً».

فاللَّهُ سبحانه خلَق الأسبابَ والمسبباتِ وجَعَلَ هذا سَببًا لهذا، فإذا قالَ القائلُ: إنْ كانَ مقدوراً، حَصَلَ بدونِ السببِ، وإلَّا لم يَحْصُلْ. جوابُه أنه مقدورٌ بالسبب، وليس مقدوراً بدون السبب.

وقولهم: إن الله تعالى أجرى العادة بهذه الأسباب، وأنه ليس لها تأثير في المسببات بإذنه، قول بعيد جداً عن مُقْتَضى الحكمة، بل هو مُبطِلُ لها، لأن المسبباتِ إن كان يمكن أن تُوجَد من غير هذه الأسباب، فأي حكمةٍ في وجودها عن هذه الأسباب.

١٣ ــ الحسنُ والقُبْحُ في الأفعال ِ عَقْلِيَّان وشرعيان.

وقد ذهبوا في هذه المسألة مذهباً وسَطاً، وهنو أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة ، كما أنها نافعة وضارة ، وأن العقل يُدرِكُ الحُسْنَ والقُبْحَ في الأشياء ، واللَّه قد فَطَرَ عباده على استحسانِ الصَّدقِ ، والعَدْلِ ، والعِقَّة ، والإحسان ، ومقابلة المنعم بالشكر ، وفَطَرَهُم على استقباح أضدادِها ، لكن الثواب والعقاب شرعيّانِ يتوقفانِ على أمرِ الشارع ونَهْيه ، ولا يَجِبانِ عن طريق العقل .

١٤ ــ إثبات فروع العقيدة بخبر الواحد المتلَقَّى بالقبول عملًا وتصديقاً.

فقد احتجُوا بخبر الواحد المتلقى بالقبول في مسائل الصفات والقدر، وعذاب القبر ونعيمِه، وسؤال الملكين، وأشراط الساعة، والشفاعة لأهل الكبائر، والميزان، والصراط، والحوض، وكثير من المعجزات، وما جاء في صفة القيامة والحشر والنشر، والجزم بعدم خلود أهل الكبائر في النار.

١٥ ـ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول.

فكُلُّ ما ثَبَتَ من مسائلِ العقيدة في الكتاب، والسنة، والوحي، والنبوة، يصدقُها العقلُ الكامل الصحيح الذي يُسْتَخْدَمُ بدقةٍ وإمعانٍ، لأنَّ العقلَ الصريحَ في دلالته على المراد لا يمكنُ أن يُخالِفَ المنقولَ الصحيح الثابت، لأنَّ العقلَ والنقلَ وسيلتانِ لغايةٍ واحدة هي الوصولُ إلى الله، والوسائلُ التي تُؤدِّي إلى غاية واحدةٍ لا يمكنُ لها أن تتعارضَ.

يقولُ شيخُ الإسلام ابن تَيميَّة: المنقولُ الصحيحُ لا يُعارِضُه معقولُ صريحٌ قَطْ، وقد تأمَّلتُ ما تنازَعَ فيه الناس، فوجنتُ ما خالفَ النصوصَ الصريحة شبهاتٍ فاسدة يُعلم بالعقل بُطلانها، بل يُعْلَمُ بالعقل بُبوتُ نقيضِها الموافق للشرع، وهذا تأملتُه في مسائلِ الأصول الكبار كمسائلِ التوحيد والصفات، ومسائلِ القدر، والنبوات، والمعاد وغير ذلك. ووجدتُ ما يُعلَمُ بصريح العقل لم يخالِفُه السمعُ، الذي يقال إنه يخالفُه إما حديثُ موضوعٌ أو دلالةٌ ضعيفةٌ، فلا يَصلُحُ أن يكونَ دليلاً لو تجرَّدَ عن معارضةِ العقلِ الصريح، فكيفَ إذا خالفَهُ صريحُ المعقول! ونحن نَعلَمُ أن الرسل لا يُخبِرُونَ بمحالاتِ العقولِ، بل بمحاراتِ العقول، فلا يُخبِرُون بما يَعْجَرُ العقلُ انتفاءَه، بل يُخبِرون بما يَعْجَرُ العقلُ عن معرفته.

17 - عدم جواز تكفير المسلم بذنب فعله، إذا كان دون الشرك الأكبر، وترك الصلاة عمداً، وكان هذا الذنب ما اختلف فيه، ولا بخطأ أخطأ فيه.

يقول شيخُ الإسلام في دمجموعة الرسائل والمسائل، ٣٨٠ - ٣٨٠ وهو بِصَدْدِ الحديث عن قاعدة أهل السنة والجماعة في أهل الأهواء والبِدع: ولا يَجوزُ تكفير المسلم بذنب فَعَلَه، ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تَنازعَ فيها أهلُ القبلة، فإنَّ الله تعالى قال: ﴿آمَنَ الرسولُ بِما أُنزلَ إليهِ مِنْ رَبِّهِ والمؤمنونَ كُلِّ آمَنَ باللَّهِ وملائكتِه وكُتبِه ورُسُلِه لا نُفَرَّقُ بينَ أحدٍ من رُسُلِه وقَالُوا سَمِعْنَا وأطَعْنا عُفْرانَك ربَّنا وإليك المصيرُ ﴾، وقد ثَبَتَ في الصحيح أن الله تعالى أجابَ هذا الدعاء، وغَفرَ للمؤمنين خطأهم.

والخوارجُ المارقونَ الذين أَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلَهم أميرُ المؤمنين عليٌ بن أبي طالب أحدُ الخلفاء الراشدين، واتّفَقّ على قتالِهم أثمةُ الدين من الصحابة والتابعين مِن بعدِهم، ولم يُكفّرُهم عليٌ بن أبي طالب، وسعدُ بن أبي وقاص وغيرُهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتِلُهم عليٌ حتى سَفَكوا الدم الحرام، وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلَهم لِدَفْع فَللمِهم وبَغْيهم، لا لأنهم كفارٌ، ولهذا لم يَسْب حريمَهم، ولم يَغْنَمُ أموالَهم،

وإذا كان هؤلاء الذين ثَبَتَ ضلالُهم بالنص والإجماع لم يُكفُروا مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوافِف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحقَّ في مسائلَ غَلِطَ فيها مَنْ هو أعلمُ منهم! فلا يَحِلُ لإحدى هذه الطوائف أن تُكفِّرَ الْأُخْرَى ولا تَستحلُّ دمَها ومالَها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفِّرةُ لها مُبتدعة أيضاً! وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ. والغالب أنهم جميعاً جُهالٌ بحقائقِ ما يَختلِفُونَ فيه.

والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تَحِلُ إلا بإذن اللّه ورسوله. قالَ النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا خَطَبهم في حجة الوداع: «إنَّ دماءَكم وأموالكم وأعراضكم عليكُم حرام، كحُرْمة يَومِكم هذا، في بَلَدِكم هذا، في شَهرِكم هذا»، وقال صلى الله عليه وسلم: «كلُّ المُسلِم على المسلم حرامً: دمّه، وماله، وعِرْضُه»، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صلاتنا، واستقبلَ وعِرْضُه»، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صلاتنا، واستقبلَ قبلَتنا، وأكلَ ذبيحتنا فهو المسلم له ذمّة الله ورسولِه»، وقال: «إذا الْتقى المسلمانِ بِسَيْفَيهما فالقاتلُ والمقتولُ في النّارِ» قيلَ: يا رسولَ الله، هذا القاتلُ، فما بالُّ المقتولِ؟ قال: «إنه أرادَ قَتْلَ صاحبِه»، وقال: «إذا قالَ الماسلمُ لأخيهِ: يا كافرُ، فقد باءَ بها أحدُهما» هذه الأحاديثُ كلّها في المسلم لأخيهِ: يا كافرُ، فقد باءَ بها أحدُهما» هذه الأحاديثُ كلّها في الصحاح.

وإذا كان المسلمُ متأولًا في القتالِ أو التكفير لم يُكفَّر بذلك كما قال عمر بن الخطاب في حاطب بن أبي بَلْتَعة: يا رسولَ اللَّه، دَعْني أضربُ عُنُقَ هذا المنافقِ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّه قد شَهِدَ بَدْراً، وما يُدْريكَ، لعلَّ اللَّه اطلَعَ على أهل بدرٍ، فقال: اعْمَلُوا ما شئتُم فقد غَفَرْتُ لكم» وهذا في «الصحيحين»، وفيهما أيضاً من ما شئتُم فقد غَفَرْتُ لكم» وهذا في «الصحيحين»، وفيهما أيضاً من تجادلُ عن المنافقين، واختصم الفريقانِ، فأصلَحَ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهؤلاء البَدْرِيُّونَ فيهم مَنْ قال لأخر منهم: إنك منافق، ولم يكفِّر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا، ولا هذا، بل شَهِدَ للجميع بالجنة.

وكذلك ثَبَتَ في «الصحيحين» عن أسامة بن زيد أنه قَتَلَ رَجُلاً بعدما قال: لا إله إلا الله، وعَظَّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبَره، وقال: «يا أسامةُ أقتَلْتَه بعدَما قالَ: لا إله إلا الله أ» وكرَّرَ ذلك عليه حتى قال أسامةُ: تمنَّيتُ أني لم أكنْ أسلمتُ إلا يومئذٍ، ومع ذلك لم يُوجِبْ عليه قَوداً ولا دِيَةً ولا كفارةً، لأنه كان متاولاً ظَنَّ جوازَ قتل ذلك القائل لظنَّهِ أنه قالها تعوُّذاً.

وهكذا السلف قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجَمَلِ وصِفِين ونحوهم، وكلَّهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالى: ﴿وإنْ طَائِفتانِ من المؤمنينَ اقتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بِينَهما فَإِنْ بَغَتْ إحداهُما على الأخرى فقاتِلُوا المؤمنينَ اقتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بِينَهما بالعَدُلِ التي تَبْغي حتَّى تَفِيءَ إلى أمرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصَلِحُوا بِينَهما بالعَدُلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه يُحِبُ المُقْسِطينَ ﴿ فقد بين اللَّه تعالى أنهم مع اقتتالِهم وبَغي بعضهم على بعض إخوة مؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل ، ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين، لا يُعادُونَ كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض ، ويأخذ بعض ، ويأخذ بعض ، ويأخذ المسلمين بعضهم مع بعض ، ويتوارَثُونَ، ويتناكَحُونَ، ويتعامَلُونَ بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض ، مع ما كان بينهم من القتال والتلاعُنِ وغير ذلك.

### امتداد مدرسة ابن تيمية:

لقد جَمَع الإمامُ ابنُ تيمية رحمه الله منهجَ أهلِ السُّنة والجماعة، في العِلم، والاعتقاد، والفهم، والعمل، والسُّلوك، وأحياه، وحَرَّره تحريراً بديعاً، اتَّسَمَ بِسَعَةِ العلم، وقوةِ الأمانة، وحُسْنِ العرض، ودِقَّةِ الضبط.

ولكن ابن تيمية سبق، ولحق ـ في هذا الميدان ـ بجهادٍ علمي، صادق، ومُتَّصِل ِ.

وخليقٌ بنا أن نذكُرَ هنا حقيقتيْن كَبيرتين:

الأولى: أن أهلَ السُّنة والجماعة، وهم يُبيّنون العقيدة المُنْجِية في توحيدِ الله تعالى ــ وما يلحق بها مِن شُعبِ الإيمان الأخرى ــ يَجْلُونَ ــ في الوقتِ نفسه، ووفق المنهج المعتمد، وفي ذات السياق ــ الاعتقاد العاصِمَ في مسائل: عدالة الصحابة، وتفضيل الخُلفاء الأربعة الراشدين: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وخيرية القرون الأولى، والإمامة، وعدم منازعة الأمر أهله، ومضي الجهاد، والكف عن تكفير المسلمين بالمعاصي والذنوب التي هي دون الشرك الأكبر وهي مما اختلف فيه، ووحدة الجماعة، والتزام المنهج الصحيح في فهم الدين.

إنَّ هذا الترابطَ الموضوعي والمنهجي بَيْنَ التوحيد، وبين هٰذه المسائل يَدُلُّ على:

(أ) أن التوحيد هو المنهجُ الحاكم الذي يجب أن تُفهم كُلُّ مسألة في هُداه.

(ب) أن الانحراف في هذه المسائل، ذريعة إلى جرح التوحيد وإمراضه. مثال ذلك: عدالة الصحابة، فإن القدح في هذه العدالة ذريعة إلى رَدِّ آيات قرآنية، أخبرت بفضل الصحابة وعدالتهم، ورَدُّ القرآنِ: إلحاد من الإلحاد.

(ج) أن الذين جادلوا بالباطل ـ في القديم والحديث ـ في هذه المسائل لم يُعرَفوا بصحة العقيدة.

الثانية: أن جمهور علماء أهل السنة والجماعة، وأئمتهم مِن المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها على عقيدة واحدة، وإن اختلفت في الفروع الاجتهادية. وقد كَتَبَ في ذلك علماء مشهورون مِن مُختلِفِ المذاهب كالإمام الطحاوي الحنفي في عقيدته هذه، وكالإمام أحمد رحمه الله فيما نُقل عنه من رسائل، وإجابات في العقائد، وكالإمام البُخاري، وكابن أبي زيدٍ القيرواني المالكي في رسالته المشهورة، وغيرهم.

لقد باركَ الله في جهاد ابن تيمية رحمه الله، فجعل له أثراً صالحاً باقياً ماثلاً في «مدرسة علمية وفكرية متكاملة» لها منهجها، وأسلوبُها، وطابَعُها.

فمن هذا الأثر: تلاميذُه، وفي مقدمتهم: شيخُ الإسلام ابنُ قيمً الجَوزية.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «فالواجب على من تَلَبَّسَ بالعلم، وكان له عقل: أن يتأمّل كلامَ الرجل مِن تصانيفه المشهورة، أو مِن أهل النقل، ولو لم يكن للشيخ تقي الدين إلا تلميذُه الشيخ شمس الدين ابن قيِّم الجوزية ـ صاحب التصانيف النافعة السائرة، التي انتفع بها الموافقُ والمخالِفُ ـ لكان غايةً في الدِّلالة على عِظَم منزلَتِه»(١).

<sup>(</sup>١) الشهادة الزكية في ثناء الأثمة على ابن تيمية، لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، ص ٧٤.

وقال شيخُ الإسلام التفهني الحنفي: «والإنسانُ إذا لم يُخالَط، ولم يُعاشَر، يُستَدلُّ على أحواله، وأوصافه، بآثاره، ولو لم يَكُن من آثاره \_ أي ابن تيمية \_ إلا ما اتَّصَفَ به تليمذُه ابن قيم الجوزية مِن العلم، لكفى ذلك دليلًا على ما قلناه».

ومِن هذا الأثر: كُتُبُه الكثيرةُ العددِ، النفيسةُ القيمة، الواسعةُ الانتشار.

ومن هذا الأثر: ثناءُ المؤمنين عليه في كُلِّ زمانٍ ومكان.

مدرسسة ابن تيميسة في العصسر الحديسث

مضى على عصر ابن تيمية، أربعةً قرون تقريباً، ولم تخلُ هذه القرونُ الأربعةُ مِن داعية للحق، قائم بعقيدة أهل السنة والجماعة.

ولكن حدثاً وقع في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري كان له الأثر الكبير في انتشار عقيدة أهل السنة والجماعة، والالتزام بمنهجهم في الفهم والتطبيق؛ ذلكم هو قيام الدولة السعودية في جزيرة العرب، مناصرة للدعوة الإصلاحية التي نادى بها الإمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، والتي تدعو الناس إلى العودة إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والالتزام بما كان عليه سلف الأمة الصالح، وتطبيق شريعة الله جَلَّ وعلا.

لقد تهيأ لهذه الدعوة من أسباب التمكين ما لم يتهيأ لدعوات كثيرة قبلها وبعدها، وهذا من فضل الله.

تهيأ لها سبب الدولة أو السلطة.

وبهذا السبب الذي هيّاه الله تعالى - قَوِيَت الدعوة، وتمكّنت، وانتصرت في عهد مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام المجاهد محمد بن سعود - رحمه الله - ومن جاء بعده من بنيه وأحفاده حتى مطلع القرن الرابع عشر الهجري حيث قام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - بما يجب القيام به تجاه عقيدة أهل السنة والجماعة وإلزام الناس بتطبيق شريعة الله، والحكم بينهم بموجبها.

يقول المشايخ: محمد بن عبداللطيف، وسعد بن حمد بن عتيق، وعبدالله بن عبدالعزيز العنقري، وعمر بن محمد بن سليم، ومحمد بن إبراهيم بن عبداللطيف وحمهم الله : «ثُمَّ لما وَقَع الخللُ مِن كثير من الناس من عدم القيام بشكر هٰذه النعمة ورعايتها، ابتُلُوا بوقوع التفرق والاختلاف، وتسلَّط الأعداء، والرجوع إلى كثير من عوائدهم السالفة، حتى مَنَّ الله في آخر هٰذا الزمان بظهور الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل، أيده الله ووققه، وما مَنَّ الله به في ولايته من انتشار هٰذه الدعوة الإسلامية، والمِلَّة الحنيفية، وقمْع مَنْ خالفها، وإقبال كثير من البادية والحاضرة على هٰذا الدين، وترك عوائدهم وإطلة. . . (۱).

<sup>(</sup>١) الدرر السنية ٤/٢٨٤-٢٨٥.

وكان أمر العقيدة جليًا لدى الملك عبدالعزيز، إذ يقول ـ رحمه الله ـ: «يسموننا بالوهًابيين، ويسمون مذهبنا بالوهّابي باعتبار أنّه مذهبٌ خاص، وهذا خطأ فاحش، نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يبثّها أهل الأغراض.

نحن لسنا أصحاب مذهب جديد، وعقيدة جديدة، فعقيدتنا هي عقيدة السَّلف الصالح، ونحن نَحْتَرِمُ الأثمة الأربعة، ولا فرق عندنا بَيْنَ مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وكلَّهم محترَمون في نظرنا.

هذه هي العقيدة التي قام شيخُ الإسلام محمدُ بن عبدالوهَاب يدعو إليها، وهذه هي عقيدتنا، وهي عقيدةٌ مبنيَّةٌ على توحيد الله عز وجل، خالصة مِن كل شائبة، منزهةٌ عن كل بدعة»(١).

وإذ يستعملُ الملك عبدُالعزيز سلطانه في التمكين للتوحيد، والعقيدة المُنجِية في بلاده، فإنّه يَنشُرها خارجَ بلاده بوسيلتين اثنتين:

١ \_ بعث الدعاة.

٢ ــ نشر كتب التوحيد الخالص وعقيدة أهل ِ السنة والجماعة.

ومما أمر بنشره من كتب العقائد:

<sup>(</sup>١) الملك الراشد: ٣٦٩.

العقيدة الواسطية، والتوسلُ والوسيلة، ومنهاجُ السنة، والعبودية، لشيخ الإسلام ابن تيمية.

ومجموعة التوحيد، وهي مجموعة رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن عبدالوهاب، والشيخ عبدالرحمن بن حسن، والشيخ سليمان آل الشيخ حفيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ عبدالله العنقري، والشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن، والشيخ سليمان بن سحمان.

ولمعة الاعتقاد لابن قدامة . . وغير ذلك من الكتبِ المُبَيَّنَةِ لعقيدة أهل السنة والجماعة .

ولهــذا السبب ـ سبب تسخــير سلطة الــدولــة في نصــرة الإســلام ـ وَجَدَتُ الدعوة مِنَ الانتشار، والتمكّن، ما لم تجده دعواتٌ أخرى كثيرة: فردية وجماعية.

وبرز هذا الانتشارُ في العالم الإسلامي كله في مدارسَ فكرية، ونشاطٍ دعويٍّ، وجهودٍ متصلة لإحياء تراث أهل السنة والجماعة.

إن لانتشار الدعوة الإسلامية ـ في تاريخ المسلمين الحديث، وحياتهم المعاصرة ـ سبباً، أو أسباباً.

ويأتي في مقدمة هذه الأسباب: دعوة الإحياء العامة لمنهج أهل السنة والجماعة التي نهض بها شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، والتي نصرها آلُ سعود، دولة بعد دولة، وإماماً بعد إمام، منذ محمد بن سعود إلى يوم الناس هذا، فلا يزال المنهج الإسلامي يُحكم حياة المملكة العربية السعودية في الاعتقاد، والاجتهاد، والسلوك.

#### العقيدة التوقيفية الجامعة:

لماذا هذا الاهتمام بالعقيدة، والبحث في مصادرها العلمية، ومسارها التاريخي؟

الجواب عن ذلك:

١ \_ أن أصولَ الحق هي التي تَجْمَع الناسَ، مهما تعدّدت أمكنتُهم، ومهما باعدت بينهم الأزمنة، ومهما اختلفوا في فروع الفقه.

إنَّ النصوصَ التي تتكلم عن مفهوم العقيدة لدى الحنفية ، والحنابلة ، والمالكية ، والشافعية ، وعند ابن تيمية ، ومحمد بن عبد الوهَّاب ، والملك عبد العزيز ، وغيرهم من أئمة الهدى هذه النصوص لم تتطابق في المفهوم فحسب ، وإنما تطابقت في اللفظ كذلك .

وهذا برهان على:

(أ) الصدور عن الأصلين المعصومين: الكتاب والسنة.

(ب) صحة المنهج العلمي في الاعتقاد والفهم.

(ج) دقة الالتزام بالمنهج.

فالحقَّ هو الحقُّ في كل زمان ومكان، فإذا صحَّ منهجُ التلقِّي، ومنهج الفهم، وحَصَل الصدقُ في الالتزام، اجتمع الناسُ على الحق، وإن فَصَلَت بينهم التخوم والقرون.

فالأنبياءُ والمرسلون ـ صلى الله عليهم وسلم ـ اجتمعوا على أصل الدّيانة، وإن لم ير بعضُهم بعضاً، وإن ظهروا في عصور تطاوَلَت بينها الأماد: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما وَصَّى به نُوحاً والّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ ومُوسَى وَعِيسى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فيه ﴾.

والمسلمون مأمورون بالاقتداء بالأنبياء في الاجتماع على الأصول.

٢ ـ أن العقيدة ليست مذهباً اجتهادياً، بل هي الميزانُ الثّابتُ
 الذي لا يضطرب، ولا يَطيش.

إن العقيدة هي معرفةً مُرَادِ الله تعالى مِنَ الديانة، ومِن بعث الرسل، وإنزال الكتب، وخلقِ الجن والإنس، ثم الاستقامة على ذلك والعمل بمقتضاه.

والرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوةُ في العلم بمراد الله، وفي العمل بمقتضاه.

ولقد اقتدى الصحابة، ثم سائر القرون المشهود لها بالخيرية، بالرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد الحق.

ونَدَب الله الأثمة في كل عصر لتبيين الاعتقاد الصحيح، الذي هو العقيدة التوقيفية الجامعة.

ومن القول ِ الفصل ِ الدالِّ على أن الاعتقاد الصحيح هو الفرقانُ بين الحق والباطل:

أن الذين التزموا هذه العقيدة، استقاموا على الطريقة، وصَلُحُوا وأصلحوا في العلم، والدعوة، والحكم، والعمل، والجهاد.

وأن الذين شذُّوا عن هذه العقيدة تفرقت بهم السبل، وعقم فهمهم، واضطربت أقوالُهم وأفعالهم، وفسدوا، وأفسدوا: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلاَ الضَّلالُ﴾.

يقول ابن تيمية \_ رحمه الله \_: «وطريقتهم \_ أي أهل السنة والجماعة \_ هي دين الإسلام الذي بَعَثَ اللَّهُ به محمداً صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أن أُمَّته ستفترق على ثلاثٍ وسبعين فرقة كلَّها في النَّارِ إلا واحدة» \_ وهي الجماعة \_ وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «هُمْ مَنْ كان على مِثْلِ ما

أناعليه اليوم وأصحابي»، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب: هم أهلُ السنة والجماعة، وفيهم الصَّدِّيقون، والشهداء والصالحون، ومنهم أعلامُ الهدى، ومصابيحُ الدُّجى، أولوا المناقب المأثورة، والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدالُ الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.

وهم الطائفةُ المنصورة الذين قال فيهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يَضُرُّهُم مَنْ خَلَلَهُمْ، ولا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»(١).

ويقول: «ثم سأل نائبُ السلطان عن الاعتقاد، فقال – أي ابن تيمية -: «ليس الاعتقادُ لي، ولا لِمَنْ هُوَ أكبرُ مني، بل الاعتقادُ يُؤخذ عن الله سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه سلف الأمة، يُؤخذ من كتاب الله تعالى، وَمِن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة، وما ثبت عن سلف الأمة»(٢).

ويقول: «فقلت: لا والله، ليس لأحمد بن حنسل في هذا اختصاص، وإنما هذا اعتقاد سَلَفِ الأمة، وأئمة أهل الحديث. وقلت أيضاً: هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكُلُّ لفظ ذكرته، فأنا أذكر به آية، أو حديثاً، أو إجماعاً سلفياً، وأذكر مَنْ ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين، والفقهاء الأربعة، والمتكلمين، وأهل الحديث، والصوفية»(٣).

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن تیمیه ۱۵۹/۳.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١٨٩/٣.

٣ ـ أن التوجه الإسلامي المعاصر نحو العودةِ إلى الدين يجب أن يؤسس على هذه العقيدة التوقيفية الجامعة، وأن يُردَّ رداً جميلًا إلى الأصول العاصمة من كل زيغ وضلال.

فإن البنيان مهما علا، فإنه سينهارُ، وإن الأفق مهما اتسع، فإنه سيعتكِرُ ويُظلم، ما لم يؤسس البنيانُ على العقيدة المُنْجِيَةِ، وما لم يستضىء الأفق المتسع بنورها.

إن هذه العقيدة الحققة هي التي تري الانبعاث الإسلامي الجديد: كيف يُؤمن؟ وكيف يفهم؟ وكيف يعمل؟ .

وهي التي تُربهم كيف يدعون إلى الإسلام وفقَ المنهج الصحيح، فيفتون بعلم، ويَدْعُون برفق، ويُوقِّرون مَنْ سبقهم من العلماء والأئمة، ويقتدون بهم، ويترضَّوْن عنهم.

وكيف يحافظون على وحدة الجماعة، فما أكثر ما كان الإمامُ الداعية، ابن تيمية \_ رحمه الله \_ يقول \_ في كل مجلس حوارٍ ومناقشة تقريباً \_: «إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفُرقة والخلاف. وربنا واحد، ورسولُنا واحد، وكتابُنا واحد، وأصولُ الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيها خلاف، ولا يحل فيها الافتراق، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ (١).

ويقول: «فالواجبُ على كل مسلم إذا صار في مدينة مِن مدائن المسلمين أن يصلِّي معهمُ الجمعةَ والجماعة، ولا يُعاديهم، وإن رأى

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن تیمیة ۲۰۵/۳.

بعضَهم ضالاً أو غاوياً، وأمكن أن يهديَه ويُرشدَه فَعل ذلك، وإلا فلا يكلِّفُ الله نفساً إلا وسعَها» (١)

والعَلاقة وثيقة - في منهج الإسلام - بين توحيد الله، ووحدة المجماعة، فقد تابع الرسول صلى الله عليه وسلم بين توحيد الله، ووحدة المجماعة فقال: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويكره لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا..» الحديث.

(١) المصدر نفسه ٢٨٦/٣.

## شروخ الطحاوية

لقد تصدَّى لشرح العقيدةِ الطحاوية غيرُ واحدٍ من أهلِ العلم، قَبْلَ المؤلف وبعدَه، ويَغلِبُ على الظُّنِّ أن مُعظم هؤلاء الشراح لم يَتَبِعُوا في شرحهم المنهج الأصيل المتمثل في القرآنِ الكريم، وصحيح السنة، وفَهمهما على الوجه الذي كان يَفْهَمُه الرعيلُ الأول من الصحابة والتابعين المشهودِ لهم بالخَيْرِيَّة على لسان خَيْرِ البريَّةِ، وإنما اتَبعُوا منهجَ أَهْلِ الكلام المستنِدِ إلى المنطِقِ اليونانيِّ الذي انخَذَعَ به كثيرٌ من المسلمين، واعتَدُّوا به، وجَعَلُوه حَكَماً في فصل النزاع في قضايا العقيدة، فوَقَعُوا في انحرافات ومتاهاتٍ وتَخبُطاتٍ، لم يَصْحُ منها كثيرٌ منهم إلا في أواخِرِ سِنيٌ حياتهم.

## فَجِمُّنْ شَرَحَها:

ا سا إسماعيلُ بن إبراهيم بن أحمد الشَّيباني، أبو الفضائل، أحدُ القضاة بدمشق نيابةً، وأحدُ الفقهاء بها، عُرِفَ بابن المَوْصِلي، قال القرشي في «طبقاته» ١٤٤/١: كان محمودَ السيرة، سَمِعَ منه الحافظُ الرشيد العطار، وأجازَ للمنذِريِّ. مولدُه ببُصري سنة ٤٠٥ه في رابع عشر ربيع الآخر، ومات سنة ٢٦٩ه يوم الأربعاء تاسع جُمادَى الأولى.

مترجم في «مرآة الزّمان» ٨/٤٧٨، و «ذَيل الرُّوضتين» ص ١٦١،

و «البداية والنهاية» ١٣٦/١٣، و «الجواهر المضية» ١٤٤/١، و «النجوم الزاهرة» ٢٧٨/٦، و «التكملة لوفيات النقلة» ٢٧٨/٣.

وتوجد عدةُ نسخ خطية لهذا الشرح في كوبريلًي ٢/٨٤٧، ورئيس الكتاب ٣/٣٠٤، وبرتـو باشـا ٢٤/٦٤٧، وتشستـربتي ٣/٤٤٤٦، والقاهرة ملحق ٢٠/٢٥ رقم ٢٢٨٩٦ب.

۲ ـ نَجمُ الدین مَنْکُوبرس بن یَلِنْقلج عبدالله الترکی المتوفَّی سنة ۲۰۲ه، سماه «النورَ اللامع والبرهانَ الساطع»، وتوجد منه نسخة خطیةً فی مکتبة لاله لی (۲۳۱۸)، وتقع فی (۷۰) ورقة، کُتِبَتْ سنة (۱/۷۹ه). وثَمَّت نسخٌ أخرى منه فی ینی (۱/۷۹۰)، وکوبریلی (۸۶۸) و ۲/۸۲۱، وجوتا (۲۱۶)، ورئیس الکتاب (۵۳۳).

٣ \_ هِبَةُ الله بنُ أحمد بن معلَّى بن محمود شُجاعُ الدين التركستاني الحنفي الطَّرازي، نسبة إلى طَراز: مدينة بإقليم تركستان، المتوفى سَنَةَ ٣٧٣ه.

قال القرشيُّ في «الجواهر المضية» ٢٠٤/٢ ــ ٢٠٠٠: كان فقيهاً، أصولياً، نحوياً، حَسَنَ الأخلاق، دائم الاشتغال والكتابة، مع سنه وغزارة علمه يُكرِّرُ محفوظاته. مترجم في «الجواهر المضية» ٢٠٤/٢ ــ ٢٠٠، و «الفوائد البهية» ص ٢٢٣.

ويُوجَدُ مِن شرحه لهذا نسخةً في مراد مُلاً (١٣٩٤)، وهي في (١٤٩) ورقة، كتبت سنة ١٠٧٠ه، وأخرى في جاريت (١٥٤٣) في (١٤٩ ورقة، كُتِبت في القرن التاسع الهجري.

٤ محمود بن أحمد بن مسعود القُونَـويُّ الدمشقي الحنفي المعروف بابن السراج، الفقيه، الأصولي، المتكلِّم، المتوفى بدمشق سنة ٧٧١ه. قال صاحب «كشف الظنون»: وسماه «القلائد في شرح العقائد».

مترجم في «الدرر الكامنة» ٣٢٢/٤ ــ ٣٢٣، و «قضاة دمشق» لابن طولون ص ٢٠٠، و «الفوائد البهية» ص ٢٠٧، و «الجواهر المضية» /٢٥٦ ــ ١٥٧.

منه عدة نسخ في الإسكوريال (٣/١٥٦٣)، وبلدية الإسكندرية (توحيد ٣٠٠)، وطُبِعَ بقازان سنة ١٣١١ه.

الحنفي، العَزْنُوي الحنفي، العَنْفُن، صاحب التصانيف الكثيرة، المتوفى سنة ٧٧٣ه. رَتَب
 الأصل على مقدمة ومهمات وتتمة، وفي المقدمة ١٠ تنبيهات.

مترجم في «الدرر الكامنة» ٣/١٥٠ ــ ١٥٥، و «النجوم الزاهرة» ١٢٠/١١ ــ ٢٢٩، و «حسن المحاضرة» ١٢٨/١ ــ ٢٢٩، و «البدر الطالع» ١/٥٠٥، و «الفوائد البهية» المحاضرة. ١٤٩/١٤٨.

توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية برقم (٢٣٥) علنم الكلام، وأخرى في مكتبة شيخ الإسلام عارف حِكْمت بالمدينة المنورة.

٦ محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البابرتي، الإمام المُتَفَنّن، صاحبُ التصانيف، المتوفى سنة ٧٨٦ه، وكان معاصراً

لابن أبي العز، وقد ألَّف رسالة رَجَّحَ فيها تقليدَ مذهب أبي حنيفة ــ رحمه اللهــ وقد وجد فيها ابنُ أبي العز مَواضِعَ مُشكِلَةً، فنبَّه عليها في رسالته «الاتباع».

مترجم في «إنباء الغمر» ٢/١٧٩ ــ ١٨١، و «الدرر الكامنة» ٤٠٠/ ــ ٢٥١، و «بغية الوعاة» ٢٣٩/١، و «شذرات الذهب» ٢٣٣/٦ ــ ٢٩٤، و «الفوائد البهية» ص ١٩٥ ــ ١٩٩.

ويُوجد مِن شرح البابَرْتي نسخة في أسعد أفندي (٢/١٢٥٩) وهي في (٥٧) ورقة، كُتِبَتْ سنة (١٠٩٩)ه، وأخـرى في لاله إسمـاعيل (٢/٦٨٩) وهي في (٨٠) ورقة، كتبت سنة ١١٤٨ه.

٧ ــ المولى أبو عبدالله محمود بن محمد بن أبي إسحاق،
 الفقيه، الحنفي، القُسطَنْطيني. وقد أتم هذا الشرح سنة ٩٩٦٩. قاله
 حاجي خليفة في «كشف الظنون» ١١٤٣.

٨ ـ كافي حَسن أفندي الأقْحِصاري<sup>(١)</sup> المتوفَّى سنة ١٠٢٥،
 وسماه «نورَ اليقين في أصول الدين»، أُتَمَّهُ عند المحاصرة تحت قلعة استربون سنة ١٠١٤. انظر بروكلمان ٤٤٣/٢، ليبتسج ٢/١٩٠.

٩ ــ شرح مجهول المؤلف بإيحاء من سيف الدين الناصري، يوجد في جوتا (٦٦٥)، المكتب الهندي أول (٤٥٦٩).

 <sup>(</sup>١) ومن مؤلفات هذا العالم الجليل كتاب وأصول الحِكم في نظام العالَم، وهو كتاب عظيم في بابه، غاية في النفاسة، قامت بنشره الجامعة الأردنية بتحقيق الاستاذ المفضال نوفان رجا الحمود.

١٠ ــ شرح لمؤلف مجهول، (برنستون ١٥٥ب).

١١ ــ شـرح لمؤلف مجهـول، في تشيستـربتي (٢١٩) في
 ٨٣ ورقة، كتب في القرن الثامن الهجري.

۱۲ ــ شرح لمؤلف مجهول، في برلين (۱۹٤۰) في ٤١ ورقة، كتب سنة ۷۷۵ه.

انظر «كشف الظنون» ۱۱۶۳، و «تاريخ التراث العربي» لسزكين . ۹۸ ــ ۹۷/۳/۱

17 ـ محمد بن أبي بكر الغَزِّي الحنفي المعروف بابن بنت الحميري، من تلامذة الحافظ السخاوي، سماه: «شرح عقائد الطحاوي» منه نسخة بخط المؤلف بالمكتبة الآجرية بدمشق، ويقع في خمسين صفحة، فَرَغ منه مؤلفه سنة ١٨٨٨.

والمكتبة الأجرية تقع في حي العُقَيْبَةِ شرقي مسجد التوبة يفصِلُ بينهما الطريق، ولا تزالُ إلى الآن عامرة يختلف إليها طلبة العلم، وتقام فيها الدروسُ.

18 ـ الإمامُ العلامةُ الفقيه الشيخ عبدُالغني بن طالب بن حمادة الغنيمي الدمشقي الحنفي الشهير بالمَيْداني، المتوفى سنة ١٢٩٨، وقد طُبِعَ شرحه في دمشق بتحقيق محمد مطيع الحافظ ومحمد رياض المالح.

# ترجمة الإمام الطحاوي مؤلف العقيدة

#### اسمُه ونسبُه:

هو الإمامُ أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك الأزديُّ الحَجْري المصري الطَّحاوي، نسبةً إلى طَحا، قريةٍ من قُرى الصعيد بمصر.

والأزدُ: مِن أعظم قبائل العرب وأشهرِها بطوناً، وأمدَّها فروعاً، وهي من القبائل القَحطانية، والحَجْري: فَخذ من أفخاذ الأزد، وهو حَجر بن جزيلة بن لَخْم، ويقال لها: حجر الأزد تمييزاً لها عن حَجْر رُعين.

## ولادتُه ونشأتُه:

وُلِدَ سنةَ (٢٣٩) ه فيما رواه ابنُ يـونس تلميذُه، وتابَعَه على ذلك معظم مَنْ تَرْجَموا له، وهو الصحيح، واتَّفقوا على أن وفاتَه كانت سنة (٣٢١) ه غيرَ ابن النَّديم، فقد أَرَّخ وفاته سنة (٣٢٢) ه.

وقد نَشَا الإمامُ الطَّحاوي في بيت علم وفضل، فأبوه كان مِن أهل العلم والبَصَر بالشعر وروايته، وأُمَّه معدودة في أصحاب الشافعي الذين كانوا يَحضُرُون مجلِسَه، وخالَه هو الإمام المزني أَفقهُ أصحابِ الإمام الشافعي، وناشرُ علمِهِ.

وقد عاصَرَ الأثمةَ الحفاظَ من أصحاب الكتب الستة، ومَنْ كان في طبقتهم وشارَكَ بعضَهُم في مروياتِهم.

وقد استمد ثقافته الأولى من أسرته العلمية، ثم صار يَختلِف إلى حَلَقات العلم التي كانت تُقام في مسجد عمرو بن العاص، فَحَفِظ القرآن على أبي زكريا يحبى بن محمد بن عَمْروس الذي قيل فيه: ليس في المجامع سارية إلا وقد خَتَم عندها القرآن، ثم تَفقه على خاله المزني، وسَمِعَ من «مختصره» الذي استمده من علم الشافعي، ومن معنى قوله، وهُو أوَّلُ من تفقه به، وكتب عنه الحديث، وسَمِعَ منه مروياتِه عن الشافعي سنة (٢٥٢) ه وقد أدرَك معظم طبقة المزني، وروى عن أكثرهم.

## نبوغُه وبلوغُه درجةَ الاجتهاد:

ولمَّا بَلَغَ سِنَّ العشرين تَرَكَ قولَه الأول، وتَحَوَّلَ إلى منهج أبى حنيفة في التَّفقُهِ، وكان السببُ في هذا التحوُّل ِ جملة أمور:

اله كان يُشاهِدُ خالَه يُطالعُ كتبَ أبي حنيفة، ويُديمُ النظر فيها، ويتأثر بها، فقد سأله محمدُ بن أحمد الشروطي: لِمَ خالفتَ مذهبَ خالِكَ واخترتَ مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لأني كنتُ أرى خالي يُديمُ النظر في كتب أبي حنيفة، فلذلك انتقلتُ إليه.

۲ ــ المساجلاتُ العلمية التي كانت تقع بمرأى منه ومسمع بَيْنَ
 كِبارِ أصحاب الشافعي وأصحاب أبى حنيفة.

٣ ـ التصانيفُ التي أَلِّفَتْ في كلا المذهبين، وفيها رَدُّ كُلِّ طَرَفٍ على الآخر في المسائل المُخْتَلَفِ فيها، فقد ألَّفَ المزنيُّ كتابَه

«المختصر»، وردَّ فيه على أبي حنيفة في جُملة مسائل، فانبَرَى له المفاضي بَكَّارُ بن قتيبة، فألَّف كتاباً في الردِّ عليه.

٤ ــ حلقاتُ العلم المختلِفة المشارب التي كانت تُقامُ في جامع عمرو بن العاص متجاورة، فقد أتاحَتْ له أن يُفيدَ منها جميعِها، ويَقِفَ على طريقةِ المناقشةِ والبحثِ والاستدلالِ عندَ أصحابها.

الشيوخُ الذين كانوا يَنتَجِلُون مذهب أبي حنيفة ممن وَرَدَ إلى مصر والشام لتولِّي منصب القضاء كالقاضي بَكَّار بن قتيبة، وابن أبي عمران، وأبي خازم.

كُلُّ هذه الأمورِ مقرونةً إلى الاستعداد الفِطري، وحصيلتِه العلمية المتنوعة، ونُزُوعِه إلى مرتبةِ الاجتهاد، دَفَعَتْه إلى التعمُّقِ في دراسة المدَّهَبَين، والموازنة بينهما واختيارِ ما أدّاهُ إليه اجتهادُه منهما، والانتساب إليه، والدّفاع عنه.

ولم يكن في انتقال أبي جعفر من مذهب إلى آخر ما يدعو إلى الاستغراب والاستنكار، فقد تحوَّل غيرُ واحدٍ من أهل العلم مِمَّن تقدَّمه، أو كان في عصره من مذهب إلى مذهب آخر من غير نكير عليهم من عُلماء عصرهم، فمعظمُ أصحاب الإمام الشافعي من أهل مصر كانوا من أتباع الإمام مالك، وفيهم مَنْ هو مِنْ شيوخ الطّحاوي، لأنَّ صنيعَهم هذا لم يكنْ بدافع العصبية، أو التقليد، أو المنافسة، وإنما كانَ عن دليل واقتناع وتَبصُر.

قال ابن زُولاَق: سمعت أبا الحسن عليَّ بن أبي جعفر الطحاوي يقول: سمعت أبي يقول ــوذكرَ فضلَ أبي عُبيد بن حَرْبَويه وفقهَه ــ فقال: كان يُذاكرني بالمسائل، فأجبتُه يوماً في مسألة، فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة، فقلت له: أيُها القاضي، أَوَكُلُ ما قالَه أبو حنيفة أقولُ به؟! فقال: ما ظننتُك إلا مُقلَداً، فقلت له: وَهَلْ يُقَلِّدُ إلا عَصَبيّ؟! فقال لي: أو غَبيّ، قال: فطارَتْ هذه الكلمةُ بمصر حتى صارت مثلاً، وحَفِظها الناسُ.

### رحلتــه:

ولم تكن للإمام الطحاوي كبير رحلة، فهو لم يُفارِق مصر الاعندما أرسلَه والي مصر أحمد بن طُولون إلى الشام بشأن وثيقة الأحباس التي اعترض عليها أبو جعفر، وقال: فيها غلط، وكانَ قد تَولَّى كتابتها لابن طُولون قاضي دمشق أبوخازم عبدالحميد بن عبدالعزيز السَّكُوني البَصْري.

وقد انتهزَ فرصة وجبوده في الشام، وهي ما بينَ سنة ٢٦٨ - ٢٦٨ ه فتنقَّلَ خلالها بين غزة، وغسقلان، وطبريَّة، وبيتِ المقدس، ودمشق، فروى عن شيوخِها وأفادَ منهم، وتفقّه على القاضي أبي خازِم، فأخذَ فقة العراق من طريقه عن عيسى بن أبان، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، وعن بكر بن العَمِّي، عن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة.

### شيوځــه:

ولقد روى الطحاويُّ عن كثير من جِلَّة العلماء، منهم:

الإمام العلامة إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني الشافعي (٢٦٤)ه.

والإمامُ القاضي أحمدُ بن أبي عمران البغدادي (٢٨٠ه).

والفقيه العلامة القاضي أبوخازم عبدالحميد بن عبدالعزيز البغدادي (٢٩٢ه).

والقاضي الكبير أبو بكرة بَكَّار بن قُتيبة (٢٧٠هـ).

والقاضي العلاَّمة أبوعُبيد على بن الحسين بن حَربَوَيه (٣١٩هـ).

والإمام الحافظ أبوعبدالرحمن أحمدُ بن شعيب النّسائي (٣٠٣م).

والإمام الحافظ يونُس بن عبدالأعلى المصري (٢٦٤ه).

والإمام الرَّبيع بن سليمان المُرادِي صاحب الإمام الشافعي (٢٧٠ه).

والشيخ الإمام أبو زُرْعَة عبدالرحمن بن عمرو الدِّمشقي (٢٨١ه). والإمام الحافظ شيخ الحرم علي بن عبدالعزيز البغوي (٢٨٠ه).

والإمام محمد بن عبدالله بنِ عبدالحكم عالمُ الديار المِصرية (٢٦٨).

والإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود السَّجِسْتاني (٣١٦هـ).

والإِمام أبو بِشر محمد بن سعيد الدُّولَابـي (٣١٠هـ).

والإمام الحافظ أبو أُمية الطُّرَسُوسي (٢٧٣هـ).

وغيرهم كثير.

### تــلاميدُه:

وقد رحل إلى الطحاوي عددٌ غيرُ قليل ٍ من أهل العلم، وفيهم كثيرٌ

من الحفاظ المشهورين، فسَمِعُوا منه، وانتَفَعُوا بعلمه، ورَوَوْا عنه. منهم:

الحافظُ أبو الفَرَجِ أحمد بن القاسم بن الخَشَّابِ (٣٦٤هـ).

والإمام الفقيه أبو بكر أحمد بن منصور الدَّامَغَاني.

والإمامُ الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطُّبَراني (٣٦٠هـ).

والإمام الناقد أبو أحمد عبدالله بن عَدِي (٣٦٥هـ).

والإمام الحافظ أبو سعيد بن يونس المِصري (٣٤٧هـ).

والشيخ العالم أبو سليمان محمد بن زَبْر الدِّمشقي (٣٧٩).

والشيخ الحافظُ محمد بن المظَفَّر البغدادي (٣٧٩ه).

والمحدِّث مُسلِّمة بن القاسم القُرطبي (٣٥٣هـ).

والإمام الحافظ أبو بكر بن المقرِىء (٣٨١هـ).

وقاضى مصر أبو عثمان الأزْدِي (٣٢٩هـ).

وغيرهم.

# أقوالُ أهل ِ العلم في الإمام الطَّحاوي:

قال ابنُ يونُس فيما نَقَلَه عنه ابن عساكر في «تاريخه» ٣٦٨/٧: كان ثقةً، ثَبْتاً، فقيهاً، عاقلًا، لم يُخلِّفْ مِثْلَه.

وقال مسلمةُ بنُ القاسم في «الصلة» فيما نقله عنه ابنُ حجر في «اللسان» ٢٧٦/١: وكان ثقة، ثبتاً، جليلَ القَدْرِ، فقية البدنِ، عالماً باختلافِ العلماء، بصيراً بالتصنيف.

وقال ابنُ النَّديم في «الفهرست» ص ٢٦٠: وكان أوْحد زمانِه علماً وزهداً.

وقال ابنُ عبدالبر ـ كما في «الجواهر المضية» ـ: كان مِن أعلم الناس بِسِيرِ الكوفيين وأخبارهم وفقههم مع مشاركة في جميع مذاهب الفقهاء.

وقال الإمامُ السَّمعاني في «الأنساب» ٢١٨/٨: كان إماماً، ثقةً، ثَبْتاً، فقيهاً، عالماً، لم يُخَلِّفُ مِثلَه.

وقال ابنُ الجَوزي في «المنتظم» ٢٥٠/٦: كان تُبْتاً، فهماً، فقيهاً، عاقلاً. وكذا قال سِبُطُه، وزاد: واتَّفقُوا على فَضله وصدقِه وزهدِه ووَرَعِه.

وقال ابنُ الأثير في «اللباب» ٢٧٦/: كان إماماً، فقيهاً من الحنفيين، وكان ثقةً ثُبتاً.

وقال الإمام الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٢٧/١٥: الإمامُ العلامةُ، الحافظُ الكبيرُ، مُحدِّثُ الديارِ المصرية وفقيهُها... ثم قال: ومن نَظَر في تواليفِ هذا الإمام، عَلِمَ مَحلَّه من العِلْم، وسَعَةَ معارِفِه.

وقال في «تاريخه الكبير» في الطبقة (٣٣): الفقيه، المحدث، الحافظ، أحدُ الأعلام، وكان ثقةً، ثَبْتاً، فقيهاً، عاقلاً. وترجم له في «تذكرة الحفاظ» ص ٨٠٨.

وقال الصَّفَدي في «الوافي بالوفيات» ٩/٨: كان ثقةً، نبيلًا، نَبْتاً، فقيهاً عاقلًا، لم يُخَلِّفْ بعدَه مثلَه.

وقال اليافعي: بَرَعَ في الفقه والحديث، وصنَّف التصانيفَ المفيدة.

وقال ابن كثير في «البداية» ١٨٦/١١: الفقيهُ الحنفيُّ صاحبُ التصانيف المفيدة، والفوائدِ الغزيرة، وهو أحدُ الثَّقات الأثبات، والحُفَّاظ الجهابذة.

وقال السيوطي في «طبقات الحفاظ» ص ٣٣٧: الإمامُ، العلَّمة، الحافظُ، صاحبُ التصانيف البديعة... وكان ثقة، ثَبْتاً، فقيهاً، لم يُخَلِّفْ بعدَه.

وقال الدَّاوُودي في «طبقات المفسرين» ١/٧٤: الإمام، العلامة، الحافظُ...

وقال محمودُ بن سليمان الكفوي في «طبقاته» فيما نقله عنه اللَّكنَوي في «الفوائد البهيَّة» ص ٣١: إمامٌ جليلُ القدر، مشهورٌ في الأفاق، ذِكْرُه الجميلُ مملوءٌ في بطونِ الأوراق. . . وكان إماماً في الأحاديث والأخبار. . . وله تصانيفُ جليلةٌ معتبَرة .

### مصنفاتُـه:

يُعَدُّ الإمامُ الطحاويُّ من أقدر الناس على التأليف، وأمهرِهم في التصنيف بما وَهَبَهُ الله من وَفْرة المحفوظ، وتَنَوَّع المعارف، وسرعة الاستحضار، وكمال الاستعداد، وقد صَنَّفَ كتباً متنوعة في العقيدة والتفسير، والحديث، والفقه، والشروط، والتاريخ هي في غاية الجُودة والأصالة وكَثرة الفوائد.

وقد أحصى المؤرِّخون من تصانيفه ما يَرْبو على ثلاثين كتاباً، نها:

١ ـــ شرحُ معاني الآثار، وهو أول تصانيفه، وقد طُبعَ في الهند ومصر، وهو كتاب فَذَّ في بابه يُدرَّبُ طالبَ العلم على التفقه، ويُطلعه على وجوه الخلاف، ويُربِّي فيه مَلكَة الاستنباط، ويُكوِّنُ له شخصيةً مستقلةً.

٢ ـ شرحُ مشكل الآثار، وهو كتابُ جليل يحتوي على معانٍ حسنة عزيزة، وفوائد جمَّةٍ غزيرة، ويشتملُ على فنونٍ من الفقه، وضروبٍ من العلم، دعاهُ إلى تأليفه ـ كما يقولُ في مقدمته ـ أنه نَظَر في الآثارِ المرويَّة عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيدِ المقبولة التي نَقَلها ذوو التَّثَبُّتِ فيها، والأمانة عليها، وحُسن الأداءِ لها، فَوَجَدَ فيها أشياة مما يَسقُط معرفتُها، والعلمُ بها عن أكثر الناس، فمالَ قَلْبُه إلى تأمَّلِها، ومن استخراج الأحكام التي فيها، ومن وتبيانِ ما قَدَر عليه من مُشكِلِها، ومن استخراج الأحكام التي فيها، ومن نَشَى الإحالاتِ عنها. وقد طُبعَ في الهند قسمٌ منه في أربعة أجزاء لا تشكّل ثُلثه ، وهي على ما بها من نقص مليئةٌ بالتحريف والتصحيف.

٣ ـ مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي، وهوعلى شاكلة مختصر المزني في مذهب الشافعي، طُبعَ سنة ١٣٧٠ه بمطبعة دار الكتاب العربي بالقاهرة. يقولُ محقق الكتاب في مقدمة الطبع: وهو يعني الطحاوي ـ أولُ من جَمَعَ مختصراً في الفقه من أصحابنا، يذكر أمّهات المسائل وعيونها ورواياتها المعتبرة، ومختاراتها الظاهرة المُعَوّل عليها عند الفقهاء. . . ثم يقول: فهذا ـ كما ترى ـ أولُ المختصرات

في مذهبنا، وأبدعُها، وأحسنُها تهذيباً، وأصحُها روايةً عن أصحابنا، وأقواها درايةً، وأرجحُها فتوى، تَرَى فيه المسائلَ على وجهها معروفة معزوّةً إلى مَنْ رواها عن الأثمة: أثمة المذهب كأبي يوسف، ومحمد، وزُفَر، والحسن بن زياد، فإن كانت المسألة فيها أقوالُ، تَراهُ يرجّعُ بعضها على بعض، ويختارُه بقوله: «وبه ناخذ»، كما هو دأبُ أصحابِ الإمام في كتبِهم.

٤ ـــ سنن الشافعي: جَمَعَ فيه الطحاويُّ مسموعاتِه من خاله المزني عن الشافعي سنة ٢٥٢ه، وقد نُشِرَ هذا الكتاب في مصر سنة ١٣١٥ه، ثم طبع في بيروت سنة ١٤٠٦ه.

وقد رواه عن الإمام أبي جعفر ثلاثة من الحفاظ: ميمون بن حمزة بن الحسين المعدل، ومحمد بن المظفّر بن موسى بن عيسى البزّار، ومحمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم المقرىء. ومع أن صنيع الإمام الطّحاوي في هذا التأليف هو نقلُ أحاديث الشافعي المسموعة له بطريق خاله، فإنه لم يُخلِهِ من تعقّباتٍ ونقدات.

ه ــ العقيدةُ الطحاوية، وهي أصلُ هذا الشرح، وقد حَظِيَتُ بشهرةٍ واسعةٍ، ونالَتْ قبولَ أهل ِ السنةِ وإعجابَهم على اختلافِ مذاهبهم، فتناوَلُوها بالشرح والبيان.

٦ ــ الشروطُ الصغير، وهو مختصرٌ في المعاني التي يحتاج الناس إلى إنشاء الكتب عليها في البياعات، والشفع، والإجارات، والصدقات المملوكات والموقوفات.

وقد طُبِع في بغداد سنة ١٩٧٤ م في مجلدين مذيَّلًا بما عُثِر عليه

من «الشروط الكبير» لأبي جعفر. وقد نَشَرَ يوسف شاخت أحد المستشرقين من «الشروط الكبير» كتاب الشفعة، وكتاب إذكار الحقوق والرهون، الأول في سنة ١٩٢٦ ــ ١٩٣٠م، والثاني في سنة ١٩٢٦ ــ ١٩٢٧م.

#### منساصيه:

لقد اختار الإمام أبا جعفر القاضي محمدٌ بن عَبْدة، ليكون كاتبة، لما عُرِف عنه من الصفات التي تؤهّله لارتقاء هذا المنصب، وقد تونّقت صلته بالقاضي حتى استَخْلَفَه، وجَعَله نائباً عنه، وأَغذَقَ عليه وأغناه، واستمرّ في هذا المنصب يَعْمَلُ مع القاضي أبي عُبيدالله إلى سنة (٢٩٧ه). ثم تولّى منصباً آخر، وهو الشهادة أمام القاضي، ولم يكن يَظْفَرُ به إلا مَنْ أَقَرّ له أهلُ العلم بعلمه، ومعرفتِه، وتقدّمِه، وعدالتِه، ونزاهتِه، ورفّعةِ شأنِه، وكان الشهودُ قبلَ ذلك يَنْفسون على أبي جعفر بالشهادة، لئلا يَجتَمِعَ له رياسة العلم، وقبولُ الشهادة، فلم يَزلِ القاضي بالشهادة، لئلا يَجتَمِعَ له رياسة العلم، وقبولُ الشهادة، فلم يَزلِ القاضي بالشهادة، لئلا يَجتَمِعَ له رياسة العلم، وقبولُ الشهادة، فلم يَزلِ القاضي بالاستدلال ــ حتى عدّله في سنة ٢٠٣ه، واستمرَّ على ذلك إلى نهاية بالاستدلال ــ حتى عدّله في سنة ٢٠٣ه، واستمرَّ على ذلك إلى نهاية بالاستدلال ــ حتى عدّله في سنة ٢٠٣ه، واستمرَّ على ذلك إلى نهاية

وممًّا امتاز به الإمامُ الطحاويُّ أنه كان صريحاً في الحق الذي يَعتقِدُه، لا يُجامل فيه أحداً مهما علا شأنُه، وعَظُمَت منزلته، ويَظهَرُ ذلك في تحوله من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة في بلا لم يكن للمذهب الذي انتقل إليه فيه رَواج، وفي تظلَّمِه لأحمد بن طولون وهو والي مصر في شأن ضيعةٍ له، ومناظرته له، وفي تغليطِه لأبي خازم في كتابة وثائق الأحباس لابن طولون، وفي انتقادِه للقاضي

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أبي عبيد بن حَرْبَوَيه في حثّه على محاسبة أمنائه، واستشهاده بمحاسبة النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللّتبيّة أحد عماله على الصدقة، ممّا أثارَ حَفيظة أمناء القاضي، فما زالوا يُوقِعون بينهما حتى تغيّر كل واحد منهما للآخر.

### وفساتُه:

تُوفِّيَ الإمامُ الطحاوي \_ يرحمه الله \_ سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة ليلة الخميس مستهل ذي القعدة بمصر، ودفن بالقرافة في تُربة بني الأشعث.

#### ترجمة الشمارح

#### اسميه ونسيسه:

هو الإمامُ العلامةُ صَدْرُالدين، أبو الحسن عليُّ (١) بن علاءِ الدين عليًّ البَركاتِ عليٌّ بن شمس الدين أبي عبدالله محمد بن شرف الدين أبي البَركاتِ محمد بنِ عِزِّالدين أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب بنِ عطاء بن جُبيْر بنِ جابر بنِ وهب الأذرعيُّ الأصلِ، الدمشقيُّ الصالحيُّ الحنفيُّ، المعروفُ بابن أبي العِزِّ.

والأَذْرَعي: نسبة إلى أَذْرِعات من بلاد الشام، تقع جنوب دمشق على سبعين ميلاً منها، وتُسَمَّى في عصرنا هٰذا «درعا»، وهي إحدى المحافظات السورية.

ولم تذكر كُتُبُ التراجِمِ التي وقفنا عليها الرَّجُلَ الْأُوَّلَ في هٰذه الأُسرة الذي انتقل مِن أذرعات إلى دِمشق، إلا أن القرشيَّ صاحب الأسرة الذي انتقل مِن أذرعات إلى دِمشق، إلا أن القرشيَّ صاحب والجواهر المضية» ذكر في ترجمة والد جَدِّ الشارح محمدِ بنِ أبي العز

<sup>(</sup>١) وقع اسمُه في وإنباء الغَمْر، للحافظ ابن حجر: «محمد»، وهو خطأ، نبَّه عليه تلميذُه الحافظ السخاوي في دوجيز الكلام،، فقال في آخر الترجمة: وسمَّاه شيخُنا محمداً، والصوابُ ما هنا، وقد تابع ابنَ حجر على هذا الوهم ابنُ العماد في والشذرات، وابن طولون في والثغر البسام».

أَنْ مُولِدَهُ بِدَمْشُقَ سَنَةً (٦٤٥)هِ، وَهَٰذَا النَّصُّ يَدُلُّ عَلَى أَنْ تَحُوُّلَ هَٰذَهُ الْأُسَرَةُ مِن أَذْرِعَاتَ إِلَى دَمْشَق، واستقرارهم بها كان قديماً.

والصالحي: نسبة إلى الصالحية، بلدة قريبة من دمشق تقع في سفح قاسيون، تم إنشاؤها سنة (٥٥٣)ه، ففي عام (٥٥١)ه لجأ إلى دمشق نفرٌ من بني قدامة المقادسة بعد أن اضطروا إلى الهرب من القدس عند استيلاء الصليبيين عليها، واستقروا مُدَّة عامين بمسجد أبي صالح خارج الباب الشرقي، ثم تَحَوَّلُوا عنه إلى سفح قاسيون على مُقْرُبَةٍ من نهر يزيد، فَبَنَوْا لهم داراً تَشْتَمِلُ على عددٍ كثير من الحُجُرات، دُعِيَتْ بدير الحنابلة. ثم شرعوا ببناء أوَّل مدرسة في الجبل، وهي المدرسة العمرية (۱) التي كانت غاية في النشاط والازدهار، ثم تتابع البناء حولها، وعُرِفَ لهذا المكان فيما بَعْدُ بالصالحية، لنزول لهؤلاء المقادسة به واشتهارهم بالصالحين.

وكانت الصالحية في العصر المملوكي مركزاً عظيماً مستقلاً عن مدينة دمشق ذاتِها، فقد ذكر ابن بطوطة الذي زارها سنة (٧٢٨)هـ أنها

<sup>(</sup>١) أنشأها أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجمّاعيلي الحنبلي، المتوفى سنة (٢٠٧)ه، أخو الموفق صاحب «المغني». وقال الحافظ الضياء: كان الله قد جمع له معرفة الفِقْدِ، والفرائض، والنحو، مع الزّهدِ، والعمل، وقضاءِ حواثج الناس.

وقال أبو المُظَفِّرِ سبطُ ابن الجوزي: كان على مذهب السَّلْفِ الصالح، حسنَ العقيدة، متمسكاً بالكتاب، والسَّنة، والآثار المروية، ويُمرُّها كها جاءت من غير طعنٍ على أثمة الدين، وعلهاء المسلمين. مترجم في والسير، ٢٢/٥ ــ ٩.

وكان بهذه المدرسة خزانة كتب لا نظير لها، فلعبت بها أيدي المختلسين، وأخِذَ منها الشيءُ الكثيرُ، ثم نُقِلَ ما بقيَ منها ــ وهو شيءُ لا يذكر بالنسبة لما كان بها ــ إلى المكتبة الظاهرية.

وآثار هَذه المدرسة لا تزال باقية إلى يومنا هذا، ولكن لا ظل للعلم فيها، ولا أثر.

مدينة عظيمة، لها سوقٌ لا نَظِيرَ لحُسْنِهِ، وفيها مسجدٌ جامعٌ، ومارِسْتان، وأَهْلُ الصالحية كُلُّهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

وقد نشر هولاء المقادِسة في الشام مَذْهَبَ الإمام أحمد، وكَثُرَ الباعه فيها لا سيما في دُوما، والرُّحيبة، وبَعْلَبَكَ، وضُمَيْرَ، وأقاموا عِدَّة مدارس بها، وكان لهم الفَضْلُ في نشر علوم الحديث رواية ودراية، وتصنيفا وإقراء، وكان لهم إسهام كبيرٌ في نشر الثقافة الإسلامية، وازدهارها، ونُموِّها، وتأثيرٌ واضح في نهضة المرأة شقيقة الرَّجُل، وتزويدِها بالعلم النافع، فقد أحضروها حَلقاتِ العلم، ومجالسَ الحديث، فكان منهن العالمات، والمحدِّثات، والفقيهات، ذكر الإمام الذهبيُّ في «مشيخته» منهن ما يزيدُ على سِتِّينَ شيخةً روى عنهن، وأفاد منهن.

وقد امتلأت مدارسُهم بالكتب الخطيَّةِ النفيسة في الحديث والتراجم، وفِقْهِ الإمام أحمد، وفيها عَدَدُ غيرُ قليل مِن تواليفهم، ومُعْظَمُ ما تحويه المكتبةُ الظاهرية بدمشق من المخطوطات مأخوذ مما سَلِمَ من أيدي الاختلاس والضياع عن تلك المدارس التي أنشأها بنو قُدامَة.

وكان لهم دَوْرٌ بارزٌ في نشرِ مذهب السلف، وإرساءِ قواعده في الشام، بحيث امتد أَثَرُهُمْ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي تَبَلُورَتْ حقيقة هذا المذهبِ على يديه، وكان حامِل رايته، والناشر له، والمنافح عنه.

#### ولادتىه:

تَتَّفِقُ كُتُبُ التراجم على أنه وُلِـذَ في الثاني والعشرين من ذي الحِجَّة سَنَة إحدى وثلاثين وسبع مئة، ويَغْلِبُ على الظن أنه وُلِدَ

بدمشق، لأنَّ أباه، وجَدَّه، وأبا جَدِّه كانوا قد استوطنوا دمشقَ، لكن مَنْ تَرْجَمَ له لم يُصَرِّحْ بذٰلك.

### أسرتيه:

والشارحُ ينتمي إلى أُسرةٍ كان لها نباهَةُ ذِكْرٍ، وعُلُوَ شَانٍ في مجال العلم والسيادة، فهي مُذْ عُرِفَتْ تَتَزَعَّمُ المذهبُ الحنفيَّ في دمشق، ويَشْغَلُ علماؤها مناصبَ التدريس والقضاء والإفتاء:

ا ـ فابوه: هو القاضي علاءُ الدين عليُّ بنُ أبي العِزِّ الحنفي، المتوفى سنة ١٠٦/١٤، ذكر ابن كثير في ترجمة أبيه ١٠٦/١٤ أنه دَرَّسَ بعدَ وفاة أبيه في المُعظَّمِية (١) والقَلِيجية (٢)، وخطب بجامع الأفرم. قال الذهبي في «ذيل العبر» ص ٢٥١: وفي ثاني عشر من جُمادى الآخرة (أي من سنة ٤٧٤٨) مات القاضي الإمامُ علاءُ الدين عليُّ بنُ محمد بنِ ابي العِزِّ الحنفي، خطيبُ جامع الأفرم، ونائبُ الحكم عن القانبي عمادالدين الطَّرَسُوسي (٣).

<sup>(</sup>١) هي بالصالحية، بسفح قاسيون الغربي جوار المدرسة العزيزية، أنشأها سلطان الشام شرف الدين عيسى بن العادل الحنفى الفقيه الأديب، المتوفى سنة ٢٧٤ه.

<sup>(</sup>٢) هي قبلي الخضراء، شمال الصدرية، غرب تُربة القاضي جمال الدين المصرى، وتربة جمال الدين المصري هي عند القبور التي يزعم الناسُ أن من جملتها قبر معاوية، ويُسمى هذا المكانُ في عصرنا زقاق معاوية، وهي تقع قبلي الجامع الأموي على بعد (٢٠٠) متر تقريباً، أوقفها الأمير سيف الدين علي بن قليج بن عبدالله الظاهري الأميري، المتوفى سنة (٦٤٣)ه.

لم يبقَ منها الآن سوى الجدار القبلي، وباب المدرسة من جهة الغرب، وهو مبنيًّ على هندسة جميلة، وقد قسم الآن بابين لدارين، والبناءُ القديم يلوح من أعلاهما، وبجانب ذلك الباب من الجانب الشرقي التربةُ المدفون بها واقفُها.

<sup>(</sup>٣) والبداية والنهاية، ١٤/٢٢٨.

٧ ـ وجَدُّه هو قاضي القضاةِ شمسُ الدين أبو عبدِ الله محمدُ بنُ محمد بنِ أبي العِزِّ، أحدُ مشايخ الحنفية وأثمتهم وفُضلائهم في فنونٍ من العلوم متعدِّدة، حَكَمَ نيابةً نحواً مِن عشر بن سنة، وهو أوَّلُ مَنْ خَطَب بجامع الأفرم، ودَرَّس بالمعظّمية، واليغمورية (١)، والقليجية، والظاهرية (٢)، وكان ناظِرَ أوقافها، وأذِنَ للناس بالإفتاء، تُوفي بعد مرجِعِهِ من الحج بأيام قلائل سنة (٧٢٢)ه، وصُلِّيَ عليه بجامع الأفرم، ودُفِنَ عند المعظمية عند أقاربه، وكانت جِنازتُه حافلةً، وشَهِدَ له الناسُ بالخير (٣).

٣ \_ وأبو جَدُّه: هو محمدُ بنُ أبي العِزِّ صالح بن أبي العِزِّ

<sup>(</sup>١) هي بالسكة غَرَّبَ الصالحية بالقرب من خان السبيل من جهة الغرب بقِبَّلة، وهي اليومَ مجهولة، أصبحت دوراً للسكني، وموقعها غرب طريق السكة على مقربة من محطة الباص المسماة بأبي رمانة.

<sup>(</sup>٢) هي داخل بابي الفرج والفراديس (ويقال لهما اليوم: باب المناخلية، وباب العمارة) بينها، جوار الجامع الأموي، وشمال باب البريد، وشرق العادلية الكبرى، يَفْصِلُ بينها الطريقُ، كانت داراً للعقيقي، فاشتراها من تركته أيوبُ والد صلاح الدين، فكانت داره.

قال ابن كثير: وفي سنة ست وسبعين وست مئة شرع في بناء الدار التي تُعرف بدار العقيقي تجاة العادلية، لتجعل مدرسة وتُربة للملك الظاهر، ولم تكن من قبل إلا داراً للعقيقي، وهي المجاورة لحمام العقيقي، وأسس أساس التربة في خامس جمادى الأخرة، وأسست المدرسة أيضاً، وجعلت على الحنفية وانشافعية، وبانيها هو الملك السعيد بن الملك الظاهر، وهذه المدرسة باقية إلى الآن، لكن ليس في داخلها من البناء القديم إلا الجهة القبلية، وأما الباقي فقد غُير، وفي سنة (١٢٩٦) هجع والي سورية مدحت باشا ما تبقى من الكتب الخطية الموقوفة على المشتغلين بالعلم من الخزائن المودعة في عدة مدارس بدمشق، ونقلها إلى هذه المدرسة، وجعلها مَقرًا لها، وتُعرفُ اليومَ بدارِ الكتب الظاهرية.

<sup>(</sup>٣) والبداية والنهاية، ١٠٦/١٤، و والدرر الكامنة، ٤٩/١٤، و وشذرات الذهب، ٢٠٨/٥.

الأَذْرَعيُّ الأصلِ، الصالحي، وكان المُدَرَّسَ الرابع بالمرشدية (١) مِن زمن واقفِها، وُلِدَ سنة (٦٤٥) ه بدمشق، وسَمِعَ من ابنِ عبدالدائم وغيره، وكان فيه صلاح، وهو سِبْطُ القاضي شرف الدين عبدالوهاب الحوراني، مات بدمشق سنة ٧٧٣ه.

### ومن أولاد عمومته:

ا \_ قاضي القضاة صدرًالدين سليمان بن أبي العِزّ، أحدُ مَنِ انتهت إليه رياسةُ المذهب الحنفي في زمانه، كان من كِبار العلماء، له تصانيفُ في مذهبه، ووَليَ القضاء بالديار المصرية، والشامية، والبلاد الإسلامية، وأُذِنَ له بالحكم حَيْثُ حَلَّ من البلاد، وكانت ولايته قضاء القضاة في أيام الملك الظاهر بيبرس، وحَجَّ معه، وكان يُحِبُّه ويُعظمه، ولا يُفارِقُه في غزواته، ثم استعفى من القضاء بالقاهرة، وعاد إلى دمشق، فدرسَّ بالظاهرية، ووَليَ القضاء قَبْلَ وفاتِه، فباشرَه مدة ثلاثة أشهر، ومات بدمشق سنة ٧٧ه هر٢٠).

٢ ــ محمـد بن سليمـان بن أبي العِــز، الإمـام المفتي شَمْسُ الدين، كان من كبار الحنفية، أفتى نيفاً وثلاثين سنة، وناب في

<sup>(</sup>١) هي على نهر يزيد بصالحية دمشق، مجاورة لدار الحديث الأشرفية، وهي باقية إلى يومنا هذا، قال بدران في «منادمة الأطلال» ص ٢٠٠: ولقد وقفتُ عليها، فرأيت بابها باباً عظيها، والجدار الشمالي منها عجيب البناء جدّاً، إلا أن داخلَها خراب، وقد اختلسها قوم، فاتخذوها للسكنى.

<sup>(</sup>۲) «العبسر» (۳۱۰، و «البدايسة والنهايسة» ۲۹۷/۱۳، و «الوافي بسالسوفيسات» (۲) «العبسر» ٤٠٤/١٥ و «الدارس» ٤٠٤/١٥، و «الجواهر المضية» ١/٥٥٠، و «الفوائد البهية»، ص ٨٠٠.

القضاء عن والده بدمشق، ودَرَّس بالنَّورية (١)، والعذراوية، توفي سنة (٦٩٩) هـ(٢).

٣ \_ يوسف بنُ محمد بن سليمان بن أبي العز، أبو المحاسن، وللد سنة (٢٥١) ه، ودرس بالعذراوية والإقبالية (٣)، ثم تركها في آخرِ عمره لولده علي، وتولَّى نظر الجامع، ودَرَّس قديماً بالقدس في سنة (٣٧٣) ه، مات في صفر سنة (٧٢٨) ه بالمدرسة الإقبالية، وصلي عليه بجامع دمشق (٤).

إلى على بن يوسف بن محمد بن سليمان بن أبي العز، كان فقيها معنه علماً، دَرَّسَ بدمشق، وناب في الحكم بالقاهرة، ومات بها سنة (٧٣٧)ه، ودُفِنَ بالقَرافة (٥٠).

اسماعیل بن أبي البركات محمدِ بن أبي العِزّ بن صالح الحنفي المعروف بابن الكشك، قاضي دمشق، وَلِيَها بَعْدَ القاضي

<sup>(</sup>١) المدرسة النورية: نسبة إلى منشئها الملك العادل الزاهد نورالدين، أبي القاسم محمود بن زنكي، وقفها على الحنفية، وهي تقع في منتصف سوق الخياطين، قرب المسجد الكبير بدمشق، ولا تزال قائمة إلى عصرنا لهذا، لكنَّ بعض جيرانها اختلسَ بعض حجراتها.

<sup>(</sup>٢) «الوافي بالوَّفياتُ» ١٣٧/٣، و «أَلجواهر المضيةُ» ٧/٧٥، و «الدليل الشافي، ٢/٥٧، و «الفوائد البهية»، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) قال النعيمي وغيرُه: إنها داخل بابي الفرج والفراديس، شمال كل من الجامع والظاهرية الجوانية، وشرق الجاروخية، وغرب التقوية.

وبانيها هو جمال الدولة أمير الجيوش شرف الدين أبو الفضل إقبال بن الحبشي المستنصر الشرابي، أحد خدام صلاح الدين، المتوفى سنة ٢٠٣ه، ولم يبق من آثارها اليوم إلا بابها، وفي أعلاه حجر كبير كتب عليه اسم الواقف والأراضي التي وقفت عليها، وتاريخ بنائها.

<sup>(</sup>٤) «الجواهر المضية» ٢٣٢/٢، «الدليل الشافي» ٢٠٦/٢، «الدرر الكامنة» ٤٦٩/٤.

<sup>(</sup>٥) «الدرر الكامنة» ١٤٣/٣.

جمال الدين بن السرَّاج، فباشر دونَ السنةِ، وتركه لولده نجم الدين ودَرَّسَ بعِدَّةِ مدارسَ بدمشقَ، وكان جامعاً بينَ العلم والعمل، حَسنَ السيرة، مصمماً في الأمور، تُوفي سنة (٧٨٣) ه عن عمر يزيد على التسعين (١).

٣ ــ نجم الدين أحمد بن إسماعيل بن محمد بن أبي العِزِّ، وُلِدَ سَنَةَ (٧٢٠) ه، وسَعِعَ من الحجَّارِ، وحَدَّث عنه، وتفقه، ووَلِيَ قضاء مصر سنة (٧٧٧) فلم تَطِبْ له، فرجع، وكان وَلِيَ قضاء دمشق مراراً، آخِرُها سنة (٧٩٧)، ثم لَزِمَ دارَه، وكان خبيراً بالمذهب، دَرَّس بأماكِنَ، وماتَ في ذي الحجة سنة (٧٩٩) ه (٢).

#### نشأتيه:

في ظل هٰذه الأسرة العلمية نشأ ابن أبي العز يَتَقَلَّبُ في أعطافِ العلم تعلماً ومدارسة، فكان لذلك مع ما منحه الله من استعداد فِطْرِيٍّ، وتَعَطَّش شديد للمعرفة، وذِهن وَقَّاد اثرٌ كبير في بلوغه منزلة عظيمة في العلم والمعرفة، أتاحَتْ له التدريسَ والخطابة والتأليف، وتَوَلِّي المناصب العلمية التي لا ينالها إلا مَنْ كَمُلَتْ معرفته، وعَظُمَتْ مَنْزلتُه، وارتاضَ بالمعرفة عقله.

وكانت دمشقُ في عصر الشارح مركزاً هامّاً من المراكز العلمية يَــُومُها طلبةُ العلم مِن كل حَدب وصوب، لِتَلَقّي المعارف الإسلامية، وما يَمُتّ إليها بسبب في مدارسها العامرة الكثيرة التي تَمَّ إنشاؤها على يد

<sup>(</sup>١) «إنباء الغمر» ٢٦/٢، «الدرر الكامنة» ١/٣٧٩، «شذرات الذهب، ٦/٢٧٩.

<sup>(</sup>۲) وإنباء الغمر، ۳۳۹/۳ ـ ۳۴۰، «الدرر الكامنة» ۱۰۷/۱، «شدرات الذهب» (۲) وإنباء العمر، ۳۳۹/۳ ـ ۳۳۹/۳.

الأُمراء الأيوبيين والمماليك الـذين عُرِفُـوا بِحُبِّ العِلْمِ، وتشجيع المشتغلين به، واحترامهم، وتوفير الظروف الملائمة لهم.

وقد شهدت دمشق نهضةً علميةً واسعةً وشاملةً، تَمَثَّلَتْ بوجود عُلماءَ أَثمة، كان لهم سعي مشكور وأيادٍ طُولى في إثراء المكتبة الإسلامية بنفائس الكتب، ودُررِ المصنفات في التفسير، والحديث، واللغة، والتاريخ، والتراجم، والشروح، والموسوعات.

وإن من أبرز السمات العلمية في هذا العصر تلك الضجة التي أثارها شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ صاحب الشخصية العلمية القوية، المتعددة المواهب، بتآليفه المتنوعة التي ضمنها الدُّعْوةَ إلى إحياءِ مذهب السلف، ونَقْض مذاهب خُصومِه من عُلماءِ أهل الكلام والفلاسفةِ، والنعي على المقلدة من الفقهاء الذين يَتَشَبَّتُونَ بنصوص إمامهم الذي يتقلدون قولَه، ولا يعدلون عنها، ولو كان الحق في جانب مخالفه، وتشديد النكير على المنحرفين الغالين ممن ينتسِبُ إلى التصوف، وإفتاءه في مسائلَ هامَّةٍ مما أداه إليه اجتهادُه، وهي مخالفةٌ لما كَانَ عَلَيْهُ مَتْفَقَهَةُ عَصِره. وقد اشتد عليه النكيرُ من قِبَل ِ خصومه، وقامت بينَه وبينهم محاوراتٌ ومناظراتٌ في كثيرِ من المسائل تَمَّ له الغَلَبُ فيها عليهم مما دفعَ غير واحدٍ مِن نَبَّغَةِ ذُلك العصر إلى الوقوفِ إلى جانبه، واعتقادِ سلامةِ منهجه، والانتفاع بعلمِه، والإِشادةِ بآرائه، والدفاع عنه كالحافظ أبي الحجاج يوسف المزي (٧٤٢)ه، والإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (٧٤٨) ه، والعلامة ابن قيم الجوزية (٧٥١) ه الذي كان أكثرُهم ملازمةً له، وتأثراً به، والفقيهِ أبي عبدالله بن مفلح المقدسي صاحب «الفروع» (٧٦٤) ه، والعماد إسماعيل بن كثير صاحب والتفسير» (٧٧٤) ه، والإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبدالهادي المقدسي (٧٤٤) ه صاحب والعقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية»، وغيرهم كثير مِن تلك الطبقة التي كان لها دَوْرٌ كبير في إنعاش المنهج السلفي، وازدهاره ونُموّه، والشارحُ ــرحمه الله ـ قد عاصر كُلَّ هُؤلاء الذين تأثروا بشيخ الإسلام، ويَغْلِبُ على الظن أنه قد حَضَر دروسَهم، وأفاد مِنْ علومهم، وانتفع بتواليفهم، فكان لذلك أثرٌ قويٌ في تكوين اتجاهه ونضوجِه العلمي، وإيثاره منهج السَّلفِ على غيره من المناهج، وإثبات أحقيته وامتثالِه في هذا الشرح الحافل الذي نحن بصدد التعريف به.

#### شيوخــه:

إن السنة المتبعة في عصر الشَّارِح وما قبله أن طالبَ العلم لا بُدُ له أن يختلِفَ إلى الشيوخ، فيقرأ عليهم الكُتُب، ويأخُذَ عنهم العلم، ويُقيِّد عن كُلِّ شيخ الفوائد التي يُلقيها أثناء الدرس في المادة المتخصص بها، ويَضْبِطَ نصوصَ الكتابِ الذي يقرأ فيه، ويستوضِحَ منه معنى الألفاظ المصطلح عليها في الفنِّ الذي هو آخذُ بسبيله، ويَفْلي الكِتَابَ فلياً بحيث يَعْرِفُ مضامينه معرِفَةً تامة موثَّقة، فكانت هذه الكتب التي يقرؤها على الشيوخ خَيْر مِعوانٍ له في مطالعة الكتب الأخرى في العلوم المتنوعة التي هي من بابتها، ولم يكن أحد يعتدُ بعلم مَنْ يأخذُ عن الكتب مباشرة دونما رجوع إلى شيخ، وكانوا يُسمُّونَ مَنْ يَفْعلُ ذلك: صَحفي، لأنه يأخذُ عِلْمَه مَن الصحيفة، ولا شك أن الشارحَ ابن أبي العِزُ كان ممن يَجْلِسُ في حلقات العلم، ويتلقى العلم من أفواه العلماء العارفين، يأخذ عن كل واحد منهم ما اختَصَّ به مِن فنونِ العلم، لكن كتب التراجم التي عن كل واحد منهم ما اختَصَّ به مِن فنونِ العلم، لكن كتب التراجم التي وقفنا عليها لم يَرِدْ فيها ذكرٌ لهؤلاء الشيوخ الذين تتلمذ عليهم، وأغلبُ

الظن أنه تلقى علومة الأولية على أبيه في البيت، ثم اختلف إلى المدارس يتعلّم فيها مُخْتَلِفَ العلوم الإسلامية من تفسير، وحديث، وفقه، وعقيدة، وما يَتَصِلُ بها من علوم العربية، وبما أن والده كان حنفيّ المذهب، فلا بُدّ أنه قد دَرَسَ هٰذا المذهب دراسة واعية، واستظهر مسائلة، وأصبح من أخص الناس به، يُعَزِّرُ ذلك أنه تولى قضاء الحنفية في دمشق ومصر. ويبدو أنه قد أتقن العلوم في سِنِّ مبكرة، فقد ذكر ابن قاضي شُهبة في «تاريخه» أنه وَلِيَ التدريس بالقيمازية في سنة ابن قاضي شُهبة في «تاريخه» أنه وَلِيَ التدريس بالقيمازية في سنة دليلٌ على فرط ذكائه، وحُسْنِ استيعابه، وتفوقه على أترابه، وقد تكون دليلٌ على فرط ذكائه، وحُسْنِ استيعابه، وتفوقه على أترابه، وقد تكون عاملًا ماملًا مساعداً على أن يكونَ مدرساً في عناية أسرته التي عُرِفَتْ بالعلم عاملًا مساعداً على أن يكونَ مدرساً في غذه السِّنَ المبكرة.

وفي يقيننا أن تلامذة شيخ الإسلام وبخاصة العلامة ابن القيم، والحافظ ابن كثير كان لهم أكبر الأثر في جذبه إلى منهج السلف، وتحوَّله إليه، واتجاهِه الحُرِّ في البحث، وعدم التقيد بآراء الآخرين، والوقوف عندها، وفي كشف الانحراف ومناهضة أهله، والتحذير منه، وأثر الأوَّل منهما وهو العلامة ابن القيم واضح في النقول الكثيرة من كتبه في هذا الشرح، وأغلب الظن أنه كان يَتَصِلُ به، ويستفيدُ منه، ولكنه لا يُصَرِّحُ بالنقل عنه، ولا عن شيخ الإسلام، وربما كان يَتَعَمَّدُ ذلك لِتَعُمَّ فائدة كتابِه، وينتفع به الموافق والمخالف. وأما الحافظ ابن كثير فقد ذكره في ثلاثة مواضع من هذا الشرح، ووصفه بأنه شيخه، (انظر ص ۲۷۷ و ٤٨٠ و ٢٠٣).

تسلاميذه:

وكذلِكَ السطلبةُ الذين كانوا يختلِفُون إليه، ويقرؤون عليه، ويتفقهون به في المدارس المختلفة التي كان يتولى التدريس فيها، وقد أوقفها أصحابها لتدريس المذهب الحنفي، لا نَجِدُ لهم ذكراً في كتب التراجم التي انتهت إلينًا غَيْرَ ما ذكره الإمامُ السخاويُّ في «وجيز الكلام»، و «الضوء اللامع» أن ابن الديري (١) ... وهو أحدُ شيوخه ... قد أجاز له الشارحُ.

(۱) جاء في والضوء اللامع، ۲٤٩/۳ ـ ۲۵۳: سعد بن عبدالله بن سعد بن أبي بكر بن مصلح بن أبي بكر بن سعد القاضي سعداللدين، شيخ المذهب، وطراز علمه المذهب، العالم الكبير، وحامل لواء التفسير أبو السعادات ابن القاضي شمس الدين النابلسي الأصل، المقدسي، الحنفي، نزيل القاهرة، ويُعرف بابن الديري نسبة لمكانٍ بمردا بجبل نابلس، أو الدير الذي بحارة المرداويين من بيت المقدس.

وُلِدَ سنة ثمانٍ وستين وسبع مئة، وحَفِظَ القرآنَ، وكثيراً مِن المختصرات في الفقه، والأصول، وتفقّه بأبيه وبغير واحد من أهل العلم، وأجاز له جماعة، منهم عليَّ بُن على بن محمد بن أبي العِزِّ، وقد أشتهر بمعرفة الفقه حفظاً، وتنزيلًا للوقائع، وخِبْرة بالمدارك، واستحضاراً للخلاف، وانتفع الناسُ بدروسه وفتاويه، ثم انتقل إلى مِصْر، وولي بها قضاء الحنفية سنة (٨٤٧)ه عوضاً عن البدر العيني، واستمر ٢٥ سنة، وضَعُف بصر، فاعتزل القضاء قبل وفاته بستة أشهر، وتوفي بمصر سنة (٨٦٧)ه.

كان إماماً عالماً علامةً، جبلاً في استحضار مذهبه، قوي الحافظة حتى بَعْدَ كبر السن، سريع الإدراك، شديد الرغبة في المباحثة، والعلم، والمذاكرة به مع الفُضلاء والأثمة، مقتدراً على الاحتجاج لما يروم الانتصار له، بل لا ينهض أحد يُزحزحه غالباً عنه، ذا عناية تامة بالتفسير لا سيًا معاني التنزيل، يحفظ مِن متون الأحاديث ما يَفُوقُ الوصف، غير ملتزم الصحيح من ذلك، وعنده مِن الفصاحة وطلاقة اللسان في التقرير ما يُعْجَزُ عن وصفه، لكن مع الإسهاب في العبارة... وكثرت تلامذته، وتَبجَّح الفضلاء مِن كل مذهب وتُطر بالانتهاء إلية، والأخذ عنه، حتى أخذ الناس عنه طبقة بعد أخرى، وألحق الأبناء بالآباء، بل الأحفاذ بالأجداد، وقُصِد بالفتاوى من ساثر الأفاق، وحدَّث بالكثير، قرأت عليه أشياء، وكتبتُ من فوائده ونظمه جُملة، أوردت الكثير من ذلك في «معجمي» وفي «الذيل على رفع الإصر»...

مذهبه:

من السُّننِ المضطردة أن الإنسانَ يتأثَّرُ بالأجواءِ المحيطة به، والمذهب الذي يُلقَّنُه في الصغر، فينشأ عليه ويعتدُّ به، ويستمِرُ في الانتماء إليه إلى آخرِ حياتِه، وقليل من الناس من يُعَاوِدُ التفكير في ما لُقَّن، ويبحثُ فيه، ويُوازِنُ بينه وبَيْنَ غيرِه، ويَتَّجِهُ اتجاها حُرًا يقودُه إلى المعرفةِ الصحيحةِ والمنهج السَّويِّ.

والشارحُ ـ رحمه الله ـ من هذا القليل، فقد نشأ في كَنَفِ أُسرة جميعُ أفرادها كانوا ينتجِلُونَ مذهبَ أبي حنيفة، ومُعْظَمُهم قد تَولَى القضاء فيه، وقد درسَ هذا المذهبَ على أبيه دراسةً متقنة أهَّلته لتولي القضاء فيه، وللتدريس في المدارس التي أوقفها أصحابها لدراسة هذا المذهب، لكنه ـ رحمه الله ـ قد استطاع بتوفيقٍ من الله، ثم بما كان يتَمتُّعُ به مِن استعداد فِطري، وتَعطُّش شديدٍ للمعرفة، واطلاع واسع على مذاهِب أهل العلم، واستيعاب تامًّ لها، وقدرةٍ فائقة على الموازنة بينها أن يتخلص من ربقة التقليد، ويُرجِّع من تلك الآراء والمذاهب ما استبانَ له صوابه، لقوة دليله، وسلامته من المعارض، وإن كان على خلاف مذهبه الذي ينتمي إليه.

يقول في رسالة «الاتباع» ص ٨٨: فالواجبُ على من طلب العلم النافع أن يَحْفَظَ كتابَ اللّهِ ويتدبَّرَه، وكذلك مِنَ السنة ما تَيسَّر له، ويتضَلَّع منها ويتروى، ويأخذ معه من اللغة والنحو ما يُصْلِحُ به كلامَه، ويستعين به على فَهْم الكتاب والسنة، وكلام السلف الصالح في معانيها، ثم ينظر في كلام عامة العلماء: الصحابة، ثم مَنْ بعدهم ما تيسر له من ذلك، من غير تخصيص، فما اجتمعوا عليه لا يتعدّاه،

وما اختلفوا فيه نَظَر في أدلتهم مِنْ غير هوى ولا عصبيةٍ، ثم بعد ذلك من يَهْدِ اللَّـهُ فهو المهتدي، ومَنْ يُضْلِل فلن تَجِدَ له وليّاً مرشداً.

وهو يرى أن سببَ الفُرقة والاختلاف والضعف الذي انتهى إليه المسلمون في عصره هو التعصبُ المذهبيُّ، واعتقادُ كل واحد منهم ينتمي إلى مذهبِ بأحقية هٰذا المذهب، ووجوبِ تقليده في جميع فروعه دونَ بقية المذاهب، ويرى أن الذي وسَّعَ هٰذا الخلاف وجعله يدوم ويستمِرُّ هو شروطُ الواقفين في المدارس، فإنُّهم لما شرطوا أن تكونَ هٰذه المدرسة على الطائفة الفلانية، وهذه المدرسة على الطائفة الفلانية، تَمَسَّكَتْ كُلُّ طائفة بما ذهبت إليه، وأعرضت عن غيره، لئلا تُحْرَمَ ذٰلك الوقف، وانضمَّ إلى ذٰلك شُبهةُ صحةِ لهذه الشروط وأمثالها، والقول بأنَّ شرط الواقف كنصِّ الشارع، فلما انضمت الشُّبهة إلى الشهوة، استحكم الدَّاءُ، وغالبُ الواقفين جُهَّالٌ إنما يَحْمِلُهُم على تعيين تلك الطائفة التي عَيَّنَها كُلُّ منهم مُجَرَّدُ العصبية لِتلك الطائفة وإمامِها، وأصلُ مقصودهم صحيح، وهو إحياء علم الشريعة، فيَصِح تخصيصهم العلماء بذلك الوقف، ويَبْطُلُ تخصيصُهم الطائفة الفلانية منهم، لأنَّ الواجبَ عَرْضُ شروطِ الواقفين على الشريعة، فما وافقها قُبلَ، وإلا رُدَّ كما قال صلى الله عليه وسلم: «ما بالُ أقوام يَشْتَرِطون شروطاً لَيْسَتْ في كتابِ اللَّهِ، وكُلُّ شُرْطٍ لَيْسَ في كتابِ اللَّهِ باطِلٌ ولو كان مِئَةُ شَرْطٍ».

ويرى أيضاً أنه مما زاد من تَمَكُّنِ الخلاف والفُرقةِ هو تولية قاض من كل طائفة معيَّنةٍ، وقد ضاعت حقوقٌ كثيرةٌ بسبب ذلك، ويرى أنه لا تقومُ مصالحُ الناسِ بالعمل بقول ِ إمام مُعَيَّن لا يُعْدَلُ عن قوله إلى قول ِ غيرِه أَبَداً، وكان النَّهْيُ عن الافتراقِ حينَ رَأَوْهُم افترقوا أولى مِن

تقريرهم على الافتراقِ، وفعل ما هوباعثُ لهم على الإصرار على الافتراقِ، ولم يكن لهذا في صدر الإسلام \_ أعني: توليةَ قاضٍ من كل طائفة \_ وإنما حَدَثَ في سنة (٦٦٤) في أيام المَلِكِ الظَّاهِر بيبرُس.

وَمِنْ عوامِلِ الفُرقة أيضاً وازديادِها تَوْلِيَةُ إمام راتب من كُلُّ مذهب عند البيت الحرام (١)، وفي الجامع الأموي بدمشق وغيره من المساجد، ولازَم كُلُّ إمام الصلاة على صِفَةٍ لا يتعداها، وإنما شُرِعَتْ صلاة الخوف مع الفعل المنافي للصلاة لِتكونُ الجماعة، وكفى بمشروعية صلاة الخوف دليلًا على إبطال ترتيب أكثر من إمام واحد في كُلِّ مسجد.

ومُجْمَلُ تلك العوامل التي يرى أنها مِن أسباب الفُرقة التي أَضْعَفَتُ كيانَ الْأُمةِ، وَعرَّضَتْهَا للانهيارِ هي: التعصبُ المذهبي، وإنشاءُ مدارس لِكُلُّ مذهب على حِدَة، وتوليةُ القضاة على المذاهب الأربعة، وإحداثُ إمام راتب مِن كل مذهب في المسجد.

# المناصب العلمية التي وَلِيهَا:

لقد حَفَلَتْ حياةُ الشارح بجهود طيبة مثمرة في مجالِ العلم وخِدمته تعليماً، وإقراءً، ودرساً، وتأليفاً، ويمكن أن نُجمل أعمالَه من خلال كُتُب التراجم بما يأتي:

١ \_ فقد تولى التدريسَ بالقيمازية في سنة (٧٤٨)ه، وكان عُمره إذ ذاك لا يتجاوزُ سبعةَ عَشَرَ عاماً، وكانت هذه المدرسة للحنفية بناها متولي أسباب صلاح الدين الأيوبي في مخيمه وبيوته، صَارِمُ الدين قايماز

<sup>(</sup>١) من حسنات الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـــ رحمه الله ــ أن وحد المسلمين في الحرم على إمام واحد، وألغى تعدد الأثمة حسب المذاهب.

النَّجْمِيُّ المتوفى سنة (٥٩٦) ه، وتقع لهذه المدرسةُ داخِلَ بابي النصرِ والفرجِ، شرقَ قلعةِ دمشق، قريبةٌ من دار الحديث الأشرفية، وقد أخنى عليها الزَّمَنُ فلا أَثَرَ لها، وفي موقعها الآن مسجدٌ لطيف، ربما يكون مِن آثارها.

٢ ـ ثم تولًى التدريسَ بالمدرسةِ الرُّكنية سنة (٧٧٧)ه، وهي للحنفية أيضاً، أنشاها الأميرُ رُكْنُ الدين منكورس الحنفيُّ الفلكي غلامُ فلك الدين أخي الملك العادل لأُمِّه سنة (٦٢١)ه، وكان مِنْ خيارِ الأمراء، مواظباً على الصلوات في المسجد مع قِلَّةِ الكلام، وكثرةِ الصدقات، نابَ في الديارِ المصرية للملك العادل، وتُوفي سنة ٦٣١ه، ودُفِنَ بدمشق في هٰذه المدرسة التي أنشاها.

وتقع هذه المدرسة بالصالحية في منتصف حيِّ الأكراد قبلي الطريق، وتُسمَّى الساحة التي بجانب هذه المدرسة ساحة رُكنِ الدين، وما زالت عامرةً إلى يومِنا هذا، لكنها تحوَّلت إلى مسجد تُقامُ فيه اصلواتُ الخمس، وهي تحتفظ بتخطيطها الأوَّل، وجَبهتها الشمالية رى من الطريق، فيها خطوط كوفية تُضَاعِفُ من جمالها ورَوْعَتِها.

٣ ـ ثم دُرَّسَ بالعزيَّة البَرَّانِيَّةِ في ربيع الآخر سنة (٧٨٤) ه، عوضاً عن القاضي الهمام الحنفي بعد وفاتِه، أوقفها الأميرُ المجاهد أبو الفضل عزالدين أيبك صاحب صَرْخَد، المُتَوفى سنة (٦٤٥) ه، على الفقهاء والمتفقهة من أصحاب الإمام أبي حنيفة وعلى المُقرئين المُحَدِّثينَ والمُسْتَمعين، وكانت هذه المدرسة بالشَّرَفِ الأعلى شمال يدانِ القصر خَارِجَ دمشق، والشرفُ الأعلى: يقع في المنطقة الممتدة يوم بين ثانوية جودت الهاشمي وقصر الضيافة، سُمي أعلى، لأنه

يُشْرِفُ على الميدان الأخضر، والميدان: هو المرجُ الأخضر غَرْبَ التكية، وهو المنطقة التي يَشْغَلُهَا معرض دمشق الدولي اليومَ وما يُحيط به. وقد اندرست معالمُ هذه المدرسة ولم يَبْقَ منها إلا بابها، وقد نُقِشَ على حجر منه اسمُ الواقف والجهة الموقوف لها.

٤ – ودرَّسَ أيضاً بالجوهرية، وهي مِن مدارس الحنفية، أوقفها الصدرُ نجمُ الدين أبوبكر بن محمد بن أبي طاهر بن عباس بن أبي المكارم التَّميمي الجوهري الحنفي، المتوفى في شوال سنة (١٩٤)ه، ودُفِنَ في المدرسة ذاتها التي أنشأها، وتقع شَرْقَ تُرْبَةِ أم الصالح داخلَ دمشق بحارة بلاطة، وقد اختلست وجُعِلَتْ دوراً للسُّكني، وبَقِي قَبْرُ منشئها بحاله، ولا تُعْرَفُ السنةُ التي ابتداً التدريسَ بها، لكن من المؤكد أنها كانت قبلَ سنة (٧٧٧)ه، بدليل ما ذكر في ترجمتِه أنه عاد من مصر إلى دمشق في هٰذه السنة، فعاد إلى التدريسِ فيها، وهٰذا يدلُّ على أنه كان يُدرس بها قَبْلَ هذا التاريخ.

ويغلب على الظن أن الشارح ـ رحمه الله ـ لم يكن يَقْتَصِرُ على تدريس المذهب الحنفي في هذه المدارس الخاصة بالحنفية عدا المدرسة العِزيَّة التي أوقفها صاحبُها على الحنفية وغيرهم في مُخْتَلِف العلوم، لأنه ـ رحمه الله ـ لا يرى وجوبَ التقيد بما نَصَّ عليه الواقفُ إذا كان في ذلك مخالفةً لنصوص الشارع، وهو كان يرى أن الوقف لطائفة معينة، وحصره فيها فيه خَلَلُ من عِدَّةِ وجوه:

- (أ) أن هٰذا من جملة العوامل لاستحكام الفُرْقةِ بين الناس.
- (ب) أن الأساتذة الذين يتولَّوْنَ التدريسَ فيها يتقيَّدون بتدريس

المذهب الذي أُوقِفَتْ عليه. ولهذا يَحْمِلُهُ على التعمقِ في دراسة أدِلَّةِ لهذا المذهب والتعصُّب له، والدفاع عما يقع فيه من أخطاء بحجج ضعيفة لا تَثْبُتُ على نقد.

(ج) أن هُؤلاء الطلبة الذين يتلقَّوْنَ في هُذه المدرسة فِقْهَ المذهب الذي يُدَرَّسُ فيها يَقُوى عندهم التَّعَصَّبَ المذموم، وتَضْعُفُ عندهم مَلَكَةُ النقدِ والموازنة والترجيح، ويظلون طَوَالَ حياتهم مقلَّدين.

فلا يُسْتَبْعَدُ أنه كان يستعرِضُ في دَرْسِه أقرالَ الأثمةِ في المسائل التي يَعْرِضُ لها، ويَسْرُدُ أدلتَهم وحُجَجَهم، ويُوَاذِنُ بينها، ثم يُرَجِّحُ منها ما هو أبلغُ في الحجة، وأوفقُ للنص، لِيُرَبِّيَ فيهم ملكة التفقه الصحيحِ التي تنقلهم مِن مرتبة التقليدِ إلى الاتباع، ويُكَوِّنُ لهم شخصيةً مستقلة.

و وبما أن لِلخطابة دوراً هاماً في تثقيف الناس بالإسلام، وتوعية الرأي العام، وتوجيهه الوجهة السليمة، فقد تولى الشَّارِح الخطابة بجامع الأفرم الذي بناه الأمير العادل جمال الدين آقوش الأفرم نائب دمشق المتوفّى بهمَذَان بعد العشرين وسبع مئة، وهويقع غرب الصَّالحية، وقد جُدُد بناؤه في عصرنا، وتُقام فيه الصلوات، ويُخطَبُ فيه، وأوّل من خَطَبَ به جَدُّ الشارح شمس الدين محمد بن محمد بن أبي العز، وقد وَلِيَ الخطابة فيه بَعْدَ شمس الدين ابنه علاء الدين علي، والذي جاء في ترجمته أنه خطب فيه سنة (٧٩١)ه، أي: قبل وفاته والذي جاء في ترجمته أنه خطب فيه سنة (٧٩١)ه، أي: قبل وفاته بعام، بعد أن رُدُتْ إليه وظائفُه كما سيأتي في خبر محنته، ومما يدل على أنَّه كانَ يخطبُ قبلَ هٰذا التاريخ ما ذُكر في ترجمته أنه حين رَجَعَ

من مصر سنة (٧٧٧)ه، إلى دمشق عاد إلى وظائفه في القيمازية والجوهرية والخطابة.

٣ ــ وقد تولَّى الخطابة أيضاً بحُسْبَانَ قاعدةِ البَلقاء، وهي بلدةً تقع جنوب غرب عمان، تَبْعُدُ عنها خمسة عشرَ ميلاً تقريباً، وكان لهذه البلدة دَوْرٌ بارزٌ في عهد المماليك.

٧ ــ وولي قضاء الحنفية بدمشق في آخر سنة (٧٧٦)ه، نيابة عن ابنِ عمه نجم الدين اللذي نُقِلَ إلى قضاء مصر في شهر محرم سنة (٧٧٧)ه. ثم إن نجم الدين استعفى من القضاء بَعْدَ مئة يوم، فَنُقِلَ إلى دمشق، ووَلِيَ مكانَه الشارحُ قضاء الحنفية بمصر في جمادى الآخرة من هٰذه السنة، فباشر القضاء نحو شهرين، ثم استعفى، فأعفي، وعاد إلى دمشق على وظائفه في القيمازية والجوهرية والخطابة.

## مؤلفاتــه:

ذَكَرتْ له كتبُ التراجم عدة مُـؤَلَّفات منها:

١ ــ هــذا الشـرحُ النفيسُ المتضمنُ ابحـاثـاً دقيقـة عميقـة،
 وتحقيقات بديعة متقنة في العقيدة الإسلامية على منهج السلف.

٢ ــ «التنبيه على مشكلات الهداية»: ذكره السخاوي وغيره ولم نَقِفْ عليه، وكتابُ «الهداية» هو من كتب الحنفية المعتمدة لمؤلفه الإمام الفقيه النظّار علي بن أبي بكر الفرْغاني المَرْغيناني، المتوفّى سنة (٩٣٥) ه، وقد تصدى لشرحه غير واحدٍ من أهل العلم، وأجود تلك الشروح وأبرعها «فتح القدير» للكمال أبن الهمام، وهو مطبوع بمصر، وقد خَرَّجَ أحاديثَه في سِفْر ضخم الإمام الحافظ جمالُ الدين أبو محمد

عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي المتوفى سنة (٧٦٧)ه، وهو مطبوع في أربع مجلدات في مصر بعناية المجلس العلمي سنة (١٣٥٧)ه.

٣ ــ رسالة تَتَضَمَّنُ الإجابة عن مسائل فقهية منها «صِحَّة الاقتداء بالمخالف»، وهي موجودة في مكتبة تطوان من المملكة المغربية، وفي مكتبة الشيخ الفاضل حماد الأنصاري في المدينة المنورة نسخة مصورة عنها، ورقمها (٢٨٠).

جاء في لوحة العنوان منها: هذه تعليقة لطيفة عزيزة تتضمنُ صِحَة الاقتداء بالمخالف، وحُكم الأربع بعذ أداء الجمعة، وحكم ما أصاب الثوب من ماء الوضوء، تأليف الشيخ العلامة المُجِقِّ المحقق عليِّ بن علي بنِ محمد بن أبي العز الحنفي ــ رحمه الله تعالى ــ فلقد أجاد بما حَبَّر، وأفاد بما سطر.

٤ ــ «النور اللامع في ما يعمل به في الجامع»، أي: الجامع
 الأموي، لم نقف عليه.

و \_ «الاتباع»، وقد طبع مرتين: الأولى بلاهور بباكستان سنة ١٤٠١ه، وهوردٌ على الرسالة التي سنة ١٤٠١ه، وهوردٌ على الرسالة التي الفها مُعاصِرُه أكملُ الدين محمد بن محمود بن أحمد الحنفي المتوفى سنة ٧٨٦ه، ورجح فيها تقليدَ مذهب أبي حنيفة \_رحمه الله\_ وحضً على ذلك، وقد وَجَدَ فيها ابنُ أبي العِزِّ مواضِعَ مشكلة، فأحب أن يُنبّة على ذلك، وقد وَجَدَ فيها ابنُ أبي العِزِّ مواضِعَ مشكلة، فأحب أن يُنبّة موفقاً كُلُّ التوفيق في هٰذا الرد، فإنه \_رحمه الله \_ نهج نهجاً علمياً، ينبىءً عن أدب جَمَّ، وقوة حجة، واتساع دائرة، وبراءة من التعصب المذموم، ورغبة ملحة في جمع القلوب، وإذالة العوائق.

وقد ناله \_رحمه الله \_ من الأذى ما نال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغير هما ممن كان ينحو منحى التجديد والأصالة، ورد الأمة إلى منهجها السوي، المتمثل في القرآن والسنة، وما كان عليه سلف الأمة، فقد أهاجوا عليه ذوي السلطان بسبب ما عَلَقه على قصيدة ابن أيبك(۱) في مواضع مشكلة منها، تَبين له خَطَوُها، فَجُرد بسبب ذلك من جميع وظائفه، وحُسِس مدة أربعة أشهر، وعُزر، وحَملُوه على التراجع عن تلك الاعتراضات، مع أن الصواب كان في عُظمِها إلى جانبه، كما سيتبين لك فيما بَعْد، وأن هذه الاعتراضات لم يكن مجتهداً فيها، وإنما هو مُتابع فيها لأهل العلم وبخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وكان ينبغي على هؤلاء القضاة الذين بحثوا معه تلك المسائل أن لا يُصْدِروا في حَقّه هذا الحُكم القاسي الذي يُنبىء عن عداوة وحقد وعصبية وتَشَفّ، فإن هذه الاعتراضات لا تعدو أن تكون عداوة وحقد وعصبية وتَشَفّ، فإن هذه الاعتراضات لا تعدو أن تكون من تَحَقَّة فيه أهرا، وللمصيب فيها أجران، وهي صادرة عن من تَحَقَّقتْ فيه أهلية الاجتهاد، لكن الأمر كما قال الإمام أحمد من من تَحَقَّقتْ فيه أهلية الاجتهاد، لكن الأمر كما قال الإمام أحمد

<sup>(</sup>١) هو علي بن أيبك بن عبدالله علاء الدين التَّقصُباوي الناصري الدمشقي الأديب. قال ابن حجر في «إنباء الغمر» ٢٧/٤: اشتهر بالنظم قديماً، وطبقته متوسطة وله مداثحُ نبوية وغيرها، وقد يقع له المقطوعُ النادر كقوله مضمناً:

مُلِيحٌ قَامَ يُجْدِبُ عُصْنَ بِانِ فَمِالَ الغُصْنُ مُنْعَطِفاً عليه ومَيْلُ الغُصْنُ مُنْعَطِفاً عليه ومَيْلُ الغُصْنِ نحوَ أَحيهِ طَبْعٌ وَشِبْهُ الشَّيءِ مُنْجَدِبٌ إليهِ ولِدَ سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة، ومات في ثاني عشر ربيع الأول سنة (٨٠١) كتبَ إلي بالإجازة، وعلق تباريخاً لحوادث زمانه، وهو مترجم أيضاً في «الدليل الشافي» لابن تغري بردي ٢٩٤١، و «الضوء اللامع» ١٩٤٥ ــ ١٩٥، و «شذرات الذهب» لابن تغري بردي المعلق على وإنباء الغمر» فظنه خليل بن أيبك الصفدي صاحب «الوافي».

رحمه الله \_ فيما نقله عنه البيهقي في «منافب الشافعي» ٢٥٩/٢: إن الرجل مِن أهل العلم إذا مَنَحَهُ اللّه شيئاً مِن العلم وحُرِمَهُ قرناؤه وأشكاله حسدوه، فرمَوْه بما لبس فيه، وبِئْسَتِ الخَصْلَةُ في أهل العلم، وكما قال الإمام الشوكاني \_ رحمه الله \_ في «البدر الطالع» ٢/١٥ في مَعْرِضِ دفاعه عن شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: وهذه قاعدة مُطَّرِدة في كل عالم مُتَبَحِّر في المعارف العلمية، ويَفُوقُ أهلَ عصره، ويدين بالكتاب والسنة، فإنه لا بُدَّ أن يستنكِرَهُ المقصرون، ويَقَعَ لهم معه مِحْنة بعد مِحْنة، ثم يكون أمره الأعلى، وقولُه الأولى، ويكون له بتلك الزلازِل لِسانُ صدق في الآخرين، ويكونُ لعلمِهِ حَظَّ لا يكونُ لغيره.

## نص الكائنة والتعليق عليها:

جاء في «تاريخ ابن قاضي شهبة» ص ٨٩ ما نصه: وفي شوال من سنة (٧٨٤) كانت قضية القاضي صدرالدين ابن العز الحنفي، وذلك أن علي بن أيبك الشاعر مَدَحَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بقصيدة لامية حسنة قديماً، وكتب له عليها الأدباءُ والأعيانُ بوقوفهم عليها، والثناء على ناظمها، فقد رفي هذا الوقت أنْ وَقفَ عليها القاضي صَدْرُالدين ابن العز، فكتب عليها كِتابة حَسنة، ثم إنه أخذ بَعْدَ ذلك في ورقة مفردة يَعْتَرِضُ في أشياء لا مِن طريق الأدب، بل اعتراضات علمية، وبالغ في ذلك، وأتى بأشياء منكرة، فأوقف ابنُ أيبك عليها بَعْضَ الفقهاء، فأخذوا في الإنكار، واشتهرت القضية، وانتهت إلى السلطان، فجاء المرسومُ في تاسع عشري شوال يتضمن: «إنه بلغنا أن عليً بن أيبك مَدَحَ النبيً تاسع عشري شوال يتضمن: «إنه بلغنا أن عليً بن أيبك مَدَحَ النبيً صلى الله عليه وسلم بقصيدة، وأن عليً ابن العز اعترض عليه فيها، وأنكر أموراً، منها التوسلُ به، والقدّحُ في عصمته، وغير ذلك، وأنً

عُلماءَ الديارِ المصرية خصوصاً الحنفية أهل مذهبه أنكروا على ابن العز المذكورِ مقالَته، ومرسومنا يتقدَّمُ بطلب المذكور، والقضاة، والعلماء، والفقهاء من المذاهب، وأن يُعْمَلَ معه ما يَقتضيه الشَّرْعُ من التعزيرِ وغير ذُلك.

وفيه: «وبلغنا أنَّ بدمشق جماعةً يَنْتَجِلُونَ مذهب ابنِ حزم، وداود الظاهري، ويدعون إليه، ويُظهِرُون مقالَته، منهم القرشيُّ، وابن الجابي، وابن الحسباني، والياسوفي، ومرسومُنا يتقدَّم بطلب المذكورين، فإن ثبت عليهم من ذلك شيءً، عُمِلَ معهم ما يَقتضيه الشَّرْعُ الشريفُ من الضرب، والنفي، وقطع معاليمهم، ويُولاً ها مَنْ هومِن أهل السنة والجماعة، وبلغنا أن بدمشق جماعةً من الشافعية والمالكية والحنابلة يُظْهِرُونَ البِدَع، ومذهب التيميين» أو نحو هذه العبارات.

فقرىء المرسومُ على القضاة والعلماء، وأحْضَرَ المذكورُ الورقة التي كتبها، ومما اعترضَ فيه قولُه: «حسبي رسولُ الله»، فقال: لا يقال لهذا إلا عن الله تعالى، وقوله: «اشفع لي» قال: لا تُطْلَبُ منه الشفاعة، وقوله: «المعصوم مِن زَلَل » فقال: إلا زَلَّة العِتاب، وقوله: «يا خيرَ خلقِ الله» زعم أن الراجح تفضيلُ الملك، وأنكر أشياء أخر، فاعترفَ ابن العز بجميع ذلك، ورجع، وقال: أنا الآن أعتقدُ غيرَ ذلك، فانفصلَ المجلسُ على ذلك، ثم عُقِدَ مجلسٌ ثانٍ، وأعيدَ الكلامُ في ذلك، فقال بعضهم: يُعَزَّرُ، وقال بعضهم: ما وقع مِن الكلام معه في ذلك كافٍ في تعزيرِ مِثلِهِ، ثم عُقِدَ له مجلسٌ ثالتٌ ورابعٌ، فأجابوا بالإنكار على ابن العز في أكثر ما قاله . . .

ثم عُقِدَ مجلسٌ خامسٌ، وسُتِلَ ابن العز: ما أردتَ بما كتبت؟ فقال: ما أردتُ إلا تعظيمَ جنابِ النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمَ القاضي الشافعيُّ بحبسِه، ورسَّمَ عليه بالعَذْراوية، ثم نُقِلَ إلى القلعة، وحُكِمَ أيضاً برفع ما سوى الحبس من أنواع التعزير، ونَقُذه بقيةُ القضاة، وكُتِبَ بذلك محضرٌ، وأرسل مع البريد.

ورأيتُ بخط القاضي شهاب الدين الزهري ــ رحمه الله تعالى ــ أن المسائل التي انتُقِدَتْ عليه تَنْقَسِمُ إلى ما هومِن المسائل المذكورة في مشاهير كتب الأصول، وإلى غيرها، فأما القسمُ الأول ففيه مسألتان:

إحداهما: تفضيلُ صالحي البشر على الملائكة.

والثانية: مسألة العصمة.

وأما القسم الثاني فهو ثماني مسائل:

الأولى: لا يجوزُ أن يُقال لغير الله تعالى: حسبي.

الثانية: لا يجوز أَن يُقالَ: اشفع لي، وإنما يُقالُ: اللهم شَفُّعُهُ

فيّ .

الثالثة: أن قولَ الشاعر:

لولاه ما كان فُلْك لا ولا مَلَكُ

أن إطلاق مثل هٰذا يحتاج إلى توقيف.

الرابعة: أن البشارة به في الزبور غير معلومة.

الخامسة: أن لفظ العِشْقِ لا يُطلق في حقَّه صلى الله عليه وسلم، لأنه الميل مع الشهوة. السادسة: قوله: إن الحَلِفَ بغير الله تعالى لا يجوز.

السابعة: أن مجردَ تأميلِه غيرُ مانع من الخوف من غير متابعة.

الثامنة: أنَّ مالَه غيرٌ مَبَّذُول لجميع الناس.

## التعليق على المسائل التي اعترض على الشارح فيها:

أما مسألة تفضيل صالحي البشر على الملائكة، فقد ذكرها المصنفُ ــرحمه الله ـ في شرحه لهذا ص ٤١٠، فقال: وقد تكلُّم الناسُ في المفاضلةِ بين الملائكة وصالحي البشر، ويُنْسَبُ إلى أهل السنة تفضيلُ صالحي البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيلُ الملائكة، وأتباعُ الأشعرية على قولين: منهم من يُفَضِّلَ الأنبياء والأولياء، ومنهم مَنْ يَقِفُ ولا يَقْطَعُ في ذلك قولًا، وحُكى عن بعضِهم ميلُهم إلى تفضيل الملائكة، وحُكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية، وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضلُ من جميع الملائكة، ومن الناس مَنْ فَصَّلَ تفصيلًا حسناً، ولم يقل أحد ممن له قولُ يُـوُّثُرُ: إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، وكنت ترددتُ في الكلام على هذه المسألة لِقِلَّة ثمرتها، وأنها قريبٌ مما لا يعني، و «من حُسْن إسلام المرءِ تَرْكُهُ ما لا يَعنيهِ». والشيخ ــ رحمه الله ــ يعني الإمامَ الطحاوي ــ لم يَتَعَرَّضْ إلى لهذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولَعَلَّهُ يكونُ قد تركَ الكلامَ فيها قصداً، فإن الإمامَ أبا حَنيفة \_ رحمه الله \_ وقف في الجواب عنها على ما ذكره في «مآل الفتاوي»، فإنه ذكر مسائلً لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعَدَّ منها: التفضيلَ بين الملائكة والأنبياء، وهٰذا هو الحق، فإنَّ الواجبَ علينا الإيمانُ بالملائكة والنبيين، وليس أن نعتقد أيَّ الفريقين أفضل، فإنَّ هٰذا لوكان من الواجبات لبيَّنَ لن نَصَاً، وقد قال تعالى: ﴿ وَاليومَ أَكُمْ دِينكم ﴾ ، ﴿ وَما كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا ﴾ ، ثم ذكر حديثَ أبي ثعلبة: ﴿ إِنَّ اللَّه فرض فرائض ، فلا تُضَيِّعُوها ، وحَدُّ حُدُوداً ، فلا تعتدوها ، وحَرَّمَ أشياءَ فلا تَنْتَهِكوها ، وسَكَتَ عن أشياءَ رحمةً بكم غَيْرَ نسيانٍ ، فلا تسألوا عنها » ، وقال: فالسكوتُ عن الكلام في هٰذه المسألة نفياً وإثباتاً في هٰذه الحالة أولى .

ثم نَقَلَ فَصْلاً مُطَوَّلاً عَرَضَ فيه أَدِلَّة الفريقينِ: القائل بتفضيل الأنبياء على الملائكة، والقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء، عن كتاب والإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك» لشيخ الشافعية في زمانه عبدالرحمٰن بن إسراهيم بن ضِياء الفراري المعروف بالفركاح المصري الأصل، الدمشقي الإقامة، والشهرة، والوفاة.

ثم قال في آخر لهذا الفصل: وحاصِلُ الكلام أن لهذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثيرٌ من أهل الأصول، وتوقّف أبو حنيفة حرحمه الله في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلمُ بالصواب.

وقد بَحَثَ في مسألة التفضيل لهذه شيخُ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» ٢٩٠٠/٤ وأفاضَ القولَ فيها، فليُراجع.

وأما مسألةً عِصْمَةِ الأنبياء، فَيُفْهَمُ من قول شيخ الإسلام أن هذا الذي انتهى إليه الشارح هو قولُ عامَّةِ أهل العلم من جميع الطوائف، فقد قال في «فتاواه» ٢٩٩٤: إن القولَ بأنَّ الأنبياءَ معصومون عن الكبائر دونَ الصغائر هو قولُ أكثر علماءِ الإسلام وجميع الطوائف حتى إنَّه قولُ

أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الأمِديُّ أن هٰمذا قولُ أكثر الأشعرية، وهو أيضاً قولُ أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يُوافِقُ هٰذا القولَ.

وقد فَصَّلَ القولَ في هٰذه المسألة \_ رحمه الله \_ في رسالته «في التوبة» المدرجة في «جامع الرسائل» ص ٢٦٨ \_ ٢٧٩، فقال: والفريق الثاني قَوْمٌ من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم زعموا أن الأنبياء عليهم السلامُ معصومون مما يُتاب منه، وأن أحداً منهم لم يَتُبْ عن ذنب، وحرَّفوا نصوصَ الكتاب والسنة، كعادة أهل الأهواء في تحريف الكلّم عن مواضِعِه، والإلحاد في أسماء الله وآياته.

وقد اتفق سَلَفُ الأُمةِ وأَثمتُها ومَنِ اتبعهم على ما أخبرَ اللَّهُ به في كتابهِ، وما ثبتَ عن رسوله، من توبة الأنبياء عليهم السَّلامُ من الذنوب التي تابوا منها، وهٰذه التوبةُ رفعَ اللَّهُ بها درجاتِهم، فإنَّ الله يُحِبُّ التوابينَ، ويُحِبُّ المتطهرينَ، وعِصمتُهم هي من أن يُقرُّوا على الذنوبِ والخطأ، فإن مَنْ سِوى الأنبياء يجوز عليهم الذَّنْبُ والخطأ من غير توبة، والأنبياء عليهم السَّلامُ يستدركهم اللَّهُ، فيتوبُ عليهم ويُبَيِّنُ لهم، كما قال تعالى: ﴿ وَمِا أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رسول ٍ ولا نَبيِّ إلا إذا تمنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ في أُمنِيَّتِه فَينْسَخُ اللَّهُ ما يُلقي الشَّيْطانُ ثم يُحْكِمُ الله آياتِهِ واللَّهُ عليم حكيمٌ لِيَجْعَلَ ما يُلقي الشيطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ في قلوبهم مَرضَ عليم عليم حكيمٌ لِيَجْعَلَ ما يُلقي الشيطانُ فِتْنَةً لِلَذِينَ في قلوبهم مَرضَ والقاسِيَةِ قلوبُهم وإن الظالمينَ لَفي شِقاقٍ بعيدِ هه [الحج: ٢٠ -٣٥].

وقد ذكر الله تعالى قِصة آدم ونوح وداود وسليمان وموسى وغيرِهم، كما تلونا بعض ذلك فيما تَقَدَّمَ فيما ذكرناه من تربةِ الأنبياء

واستغفارهم كقوله: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ ربِّه كلماتٍ فتابَ عليه ﴾ [البقرة: ٣٧]، وقول ِ نوح: ﴿ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسَالُكَ مَا لَيْسَ لَى بِهِ علمٌ وإلا تَغْفِرْ لي وتَرْحَمْني أَكُنْ من الخاسِرينَ ﴿ [هود: ٤٧]، وقول إبراهيم: ﴿ رَبُّنا اغْفِرْ لِي ولوالدِّيُّ وللمؤمنين يومَ يقومُ الحِسابُ ﴾ [إبراهيم: ٤١]، وقوله: ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرْ لَي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين﴾ [الشعراء: ٨٢]، وقوله سبحانه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّـهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وللمؤمنين والمُّـوْمناتِ﴾ [محمد: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَذَا النَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُعاضِباً فَظَنُّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عليه فنادى في الظُّلُماتِ أن لا إله إلا أنتَ سُبْحانَكَ إنى كُنْتُ من الظَّالِمينَ فاستَجَبْنا له ونجيناه مِنَ الغَمِّ، وكذلك نُنْجى المُـوّْمنِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧ ــ ٨٨]. وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ عبدَنا داود ذا الأيدِ إنَّهُ أَوَّابٌ إنا سَخَّرنا الحبال مَعَه يُسَبِّحْنَ بالعَشيِّ والإشْراقِ، إلى قوله: ﴿ وَظَنَّ دَاوِدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبُّهُ وِخَرَّ رَاكَعًا وأنابَ فَغَفَرْنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عندَنا لَزُلْفَى وحُسْنَ مآبِ، إلى قوله: ﴿ وَلَقَدْ فَنَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ قَالَ: رَبِّ اغْفُرْ لِي وَهَبُّ لَى مُلْكًا لا ينبغى لأحدِ مِنْ بعدي إنَّك أَنْتَ الـوَهَّابُ ﴾ الآيـة [ص: ۱۷ ــ ۳٥].

ثم قال: والقائلونَ بعصمةِ الأنبياءِ من التوبةِ من الذنوب ليس لهم حُجَّةُ من كتابِ اللَّهِ وسُنة رسولِه، ولا لهم إمامٌ مِنْ سلف الأمة وأئمتها، وإنما مبدأ قولِهم مِنْ أهلِ الأهواءِ كالروافض والمعتزلة، وحُجَّتُهم آراءً ضعيفة من جنس قول الذين في قلوبهم مَرضٌ والقاسيةِ قلوبُهم الذين قال اللَّهُ فيهم: ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيطَانُ فِتنةً للذينَ في قلوبهم مَرضٌ والقاسيةِ قلوبهم مَرضٌ والقاسيةِ قلوبهم مَرضٌ

وعمدة من وافقهم من العقهاء أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعالِه مشروع، ولولا ذلك ما جاز الاقتداء به. وهذا ضعيف، فإنه قد تَقَدَّمَ أَنَّهم لا يُقرُّونَ، بل لا بُدَّ من التوبة والبيانِ، والاقتداء إنما يكون بما استقر عليه الأمر، فأما المنسوخ، والمنهي عنه، والمتوبُ منه، فلا قُدْوة فيه بالاتفاق، فإذا كانت الاقوال المنسوخة لا قُدوة فيها، فالأفعال التي لم يُقرَّ عليها أولى بذلك.

وأما مذهب السلف والأثمة وأهل السنة والجماعة القائلين بما دَلَّ عليه الكتاب، والسنة من توبة الأنبياء من الذنوب، فقد ذكرنا من آياتِ القُرآن ما فيه دِلالات على ذلك.

وفي «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: «اللهم اغفرْ لي خطيئتي وجَهْلي وإسرافي في أمري، وما أنتَ أعلمُ به مِنِّي، اللَّهُمُّ اغْفِرْ لي جِدِّي وهَزْلي، وخَطَئي وعَمْدي، وكُلُّ ذٰلك عندي، اللَّهُمُّ اغفِرْ لي ما قَدَّمتُ، وما أَخْرْتُ، وما أَعْلَنْتُ، وما أَنتَ أَعْلَمُ به مني، أنت المُقَدِّمُ وأنتَ المُقَدِّم، وأنتَ على كل شيءٍ قديرٌ».

وفي «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في استفتاح الصلاة: «اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا شريكَ لك، أَنْتَ رَبِّي وأنا عَبْدُك، ظلمتُ نفسي، واعْتَرَفْتُ بذَنبي، فاغْفِرْ لي ذُنُوبي جميعاً، فإنّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أنتَ، واهْدِني لِأَحْسَنِ الأحلاقِ، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أَنْتَ، واصْرِفْ عَنِّي سَيِّها، فإنه لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّها إلا أنت، واصْرِفْ عَنِّي سَيِّها، فإنه لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّها إلا أنت، واصْرِفْ مَنِّي سَيِّها، فإنه لا يَصْرِفُ عَنِّي اللهمَّ اغْفِرْ أنت، على من آخر ما يقولُ بينَ التَّشَهُدِ والتسليم : «اللَّهمُّ اغْفِرْ

لي ما قَدَّمْتُ وما أَخَرْتُ، وما أَسْرَرْتُ، وما أعلنتُ، وما أنتَ أعلمُ به منى، أنتَ المُقَدِّمُ وأنتَ المُؤخِّرُ، لا إله إلا أنتَ».

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسكُتُ بين التكبير والقراءة إسكاتةً، فقُلْتُ: بأبي وأمي يا رسولَ الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقولُ؟ قال: «أقولُ: اللَّهُمَّ باعِدْ بيني وبينَ خطايايَ كما باعَدْتَ بينَ المَشْرِقِ والمغرب، اللهم نَقّني من الخطايا كما يُنقَى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنسِ، اللَّهُمَّ اغسِلْ خطايايَ بالماءِ والنَّلْج والبَرَدِ».

وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربَّنا وبحمدِك، اللهم اغفرْ لي» يَتَأَوَّلُ القرآنَ.

وفي «الصحيح» أيضاً عن أبي هريرة قال: كان رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول في سجوده: «اللهُمَّ اغفرْ لي ذَنْبي كُلَّه دِقَّهُ وجِلَّهُ وَأَلَّه وآخِرَه، وعلانيته وسِرَّه، وقليلَه وكثيرَه».

وفي الحديث الصحيح قوله: «إني لأستَغْفِرُ اللَّهَ وأَتُوبُ إليهِ في اليومِ أكثر من سبعين مرة» وقوله: «يا أيها الناسُ توبوا إلى ربَّكم فإنِّي أَتُوبُ إليه في اليومِ مئة مَرَّةٍ» وقوله: «إنه ليُغَانُ على قلبي وإني لأستَغْفِرُ اللَّهَ في اليومِ مئة مرة»، وأنهم كانوا يَعُدُّون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقولُ: «رَبِّ اغفِرْ لي، وتُبْ عليَّ، إنك أنت التواب الغفورُ» مئة مرة.

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله

عليه وسلم إذا قَفَلَ من غَزْوِ أو حَجَّ أو عُمْرةٍ يكبِّرُ على كل شَرَفٍ من الأرضِ ثلاث تكبيراتٍ، ثم يقول: «لا إله إلا اللَّهُ وحده لا شريك له، له المُدلكُ ولَهُ الحمدُ، وهو على كُلِّ شيءٍ قديرُ، آيبون، تائبون، عابدون لربًنا حامدون، صَدَق اللَّهُ وعده ونصرَ عبده، وهَزَمَ الأحزابَ وحده».

وفي «السنن» عن على أنه أتي بدابةٍ ليركبها، فلما وضع رِجْلَه في الرِّكابِ قال: «بسم الله»، فلما استوى على ظهرها قال: «الحمدُ للَّهِ، سُبحان الذي سَخْرَ لنا هذا وما كُنَّا له مُقْرِنين، وإنا إلى رَبِّنالَمنقَلِبون» ثم قال: «الحمدُ للَّهِ ـ ثلاثاً ـ سُبحانك إنِّي ظلمتُ نَفْسي فاغْفِرْ لي، فإنه لا يَغْفِرُ الذنوبَ إلا أنتَ» ثم ضَحِك، فقيل: مِنْ أيِّ شيء ضَحِكْتَ يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَع يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَع كما صَنَعْتُ، ثم ضَحِك، فقلتُ: من أيِّ شيءٍ ضَحِكْتَ يا رسولَ اللَّهِ؟ كما صَنَعْتُ، ثم ضَحِك، فقلتُ: من أيِّ شيءٍ ضَحِكْتَ يا رسولَ اللَّهِ؟ فقال: «إن رَبَّكَ لَيَعْجُبُ مِنْ عَبْدِه إذا قال: رَبِّ اغْفِرْ لي ذنوبي، يقول: يَعْلَمُ أن الذنوبَ لا يَغْفِرُها أحدُ غيري».

وفي «الشفاء» للقاضي عياض ٢/٤٤/: وأما الصغائرُ، فَجَوَّزَها جماعةٌ من السَّلَفِ وغيرِهم على الأنبياء، وهو مذهبُ أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين.

وفي «تيسير التحرير» ٢١/٣: وجاز تُعَمَّدُ غير الكبائر والصغائر الخسيسة بلا إصرارٍ عند أكثر الشافعية والمعتزلة، ومنعه الحنفية وجوزوا الزُّلَة فيهما.

وفي «شرح مسلَّم الثبوت» ٩٩/٢: وجاز تَعَمُّدُ الصغائرِ غيرِ

الخسيسة عند أكثر الشافعية والمعتزلة، ومنعه الحنفية، وجوَّزَ الجميعُ الزُّلَةَ فيهما بعدَ النبوة وقبلَها(١).

وبهذه النقول يتبيَّن لك أن قول الشارح هو الصوابُ الذي ذَهَبَ إليه جمهورُ أهلِ العلم، وأن خصومَه لم يُحَالِفْهُم التوفيقُ بإصدارِ تلك الأحكامِ الجائرة في حقه، لأنه لم يَشِذَّ في هذه المسألة عن الجماعة، بل هو مشايعٌ لهم.

وأما قولُه بعدم جوازِ أن يُقالَ لغيرِ الله تعالى: «حسبي» فهو متابعٌ فيه للعلامة ابن القيِّم الذي اختار هذا القولَ وانتصر له، وأيدَه بحُجَج وافية في كتابِه «زاد المعاد» ١/٣٥ ــ ٣٧، وأبطلَ مقابله، فقد قال بعد أن ذكرَ قولَه تعالى: ﴿ إِيا أَيُها النبيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ومَنِ اتَّبعَكَ مِنَ المُؤْمنينَ ﴾ أي: اللَّهُ وحدَه كافيكَ وكافي أتباعِكَ، فلا تحتاجونَ مَعَه إلى أحدٍ، وهنا تقديران: أحدُهما أن تكونَ الواوُ عاطفةً لـ «مَن» على الكاف المجرورة، ويَجُوزُ العطفُ على الضمير المجرور بدون إعادة الجارِّ على المذهب المختار، وشواهدُه كثيرة، وشُبَهُ المنع منه واهية.

والثاني: أن تكون «الواو» واو «مع»، وتكون «من» في محل نصب عطفاً على الموضع، فإن «حسبك» في معنى «كافيك»، أي: اللَّهُ يكفيك ويكفي من اتبعك، كما تقولُ العربُ: حَسْبُكَ وزيداً دِرْهَمُ، قال الشاع:

إِذَا كَانَتِ الهَيْجَاءُ وانْشَقَّتِ العَصَا فَحَسْبُكَ والضَّحاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُ

<sup>(</sup>۱) وانظر «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي ٢٤٤/١، و «شرح نختصر المنتهى» ٢٧/٢، و «التقرير والتحبير» ٢٢٤/١، و «نهاية السول» ٣/٣ ــ ١٥، و «إرشاد الفحول» ص ٣٣ ــ ٣٠.

وهذا أصحُّ التقديرين.

وفيها تقديرٌ ثالث: أن تكون «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء، أي: ومَنِ اتَّبَعَكَ من المؤمنين، فحسبُهم اللَّهُ.

وفيها تقدير رابع، وهو خطأ من جِهة المعنى، وهو أن تكون «مَنْ» في موضع رفع عطفاً على اسم الله، ويكون المعنى: حسبُك اللُّهُ وأتباعُك، وهذا وإن قالَهُ بَعْضُ الناس، فهو خطأ مَحْضٌ، لا يجوز حَمْلُ الآبة عليه، فإن «الحسب» و «الكفاية» لله وحده، كالتوكل والتقوى والعبادة، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فإنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هو الذي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وبِالمُوْمِنينَ ﴾ [الأنفال: ٦٢] ففرَّق بين الحسب والتأييد، فجعل الحَسْبَ له وحدّه، وجعل التأييدَ له بنصره وبعبادِه وأثنى اللَّهُ سبحانَه على أهل التوحيد والتوكل من عبادِه حيثُ أفردوه بالحَسْب، فقال تعالى: ﴿الذينَ قالَ لَهُم النَّاسُ إِنَّ الناسَ قد جَمَعُوا لَكُمْ فاخْشَوْهم فزادَهُم إيماناً، وقالُوا حَسْبُنا اللَّهُ ونِعْمَ الوكيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، ولم يقولُوا، حسبُنا اللَّهُ ورسولُه، فإذا كانَ هذا قولَهم، ومَدَحَ الربُّ تعالى لهم بذلك، فكيفَ يقولُ لرسولِه: اللَّهُ وأتباعُك حَسْبُك، وأتباعُه قد أفردوا الربِّ تعالى بِالحَسْب، ولم يُشْركُوا بينَه وبينَ رسولِه فيه، فكيفَ يُشْرِكُ بينهم وبينَه في حَسب رسولِه؟! هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل ونظيرُ هذا قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُم رَضُوا مَا آتَاهُم اللَّهُ ورسولُه وقالوا حسبُنا اللَّهُ سَيُؤتينا اللُّـهُ مِنْ فضلِه ورسولُه إنَّا إلى اللَّـهِ راغبونَ ﴾ [التوبة: ٥٩].

فتأمَّلُ كيف جعل الإِيتاءَ للَّهِ ولرسولِه كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۗ [الحشر: ٥٩]، وجعل الحَسْبَ له وحده، فلم يَقُلْ: وقالوا: حَسْبُنا اللَّهُ ورسولُه، بَلْ جَعَلَه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ

رَاغِبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٩]، ولم يقل: إلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾ [الانشراح: ٧ ـ ٨] فالرغبة، والتَّوكُلُ، والإنابة، والحَسْبُ الله وحده، كما أن العبادة، والتقوى، والسجود لله وحده، والنَّذُرُ والحَلِفُ لا يكونُ إلا لِلهِ سبحانه وتعالى. ونظيرُ هذا قولُه تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللّهُ بكافٍ عَبْدَه ﴾ [الزمر: ٣٦] فالحَسْبُ: هو الكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كافٍ عبده، فكيف يُجْعَلُ أتباعُه مع الله في هذه الكفاية؟! والأدِلَّةُ وحده كافٍ عبده، بُطلانِ هذا التأويلِ الفاسِدِ أكثرُ من أَنْ تُذْكَر هاهُنا.

وقد فَسَّرَ شيخُ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» ٣٠٦/١ الآية فقال: إن اللَّهَ وحدَه حسبُك وحَسْبُ مَن اتبعك من المؤمنين، ونسبَ هـذا التفسير إلى جماهير السَّلَفِ والخلف. وانظر «تفسير المنار» ٧٤/١٠

وأما قوله: لا يجوزُ أن يُقالَ: اشفَعْ لي، وإنما يُقال: اللهم شَفَعْهُ فيّ، فقد نَزَعَ فيه إلى حديث عثمانَ بنِ حُنيف الذي أخرجَه الإمام أحمد ١٣٨/٤، والترمذي (٣٥٧٣)، والحاكم ٣١٣/١ أن رجلًا ضريرَ البصرِ أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادْعُ اللّهَ أن يُعافِيني، قال: «إن شِئْتَ دَعَوْتُ لك، وإن شِئْتَ أُخُرْتُ ذاك، فهو خيرٌ» قال: ادْعُ، فأمره أن يتوضأ ويدعو بهذا الدعاء: «اللّهُمَّ إني أسألك، وأتوجَّهُ إليك بِنبِيكَ محمدِ نبيِّ الرحمةِ، يا محمدُ إني تَوجَهْتُ بِكَ إلى رَبِّي في حاجتي هذه فتُقضَى لي، اللهم فَشَفَعْهُ فِيَّ . . . » وإسنادُه صحيحُ صححه الترمذي، والحاكم، ووافقه الذهبي.

وجاء في «فتاوى» شيخ الإسلام ١٦٠/١ ــ ١٦١: واعلم أنه

لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أَحَدُ من الأنبياء قبله شرعوا للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياء والصالحين، ولا يُستشفع بهم، لا بعْدَ مماتهم ولا في مغيبهم، فلا يَقُولُ أحدٌ: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سلوا الله أن ينصُرنا، أو يرزقنا، أو يهدينا. . . ولم يفعل ذلك أحدُ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين لهم بإحسان، ولا استحبُّ ذلك أحدٌ من أئمة المسلمين، لا الأئمةُ الأربعةُ ولا غيرُهم، ولا ذكر أحدٌ مِن الأئمة لا في مناسك الحجِّ ولا غيرِها أنه يُستَحبُ لأحدٍ ولا ذكر أحدٌ مِن الأئمة لا في مناسك الحجِّ ولا غيرِها أنه يُستَحبُ لأحدٍ أنْ يسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفَعَ له.

وفيها أيضاً ٢٣٣/١: وأما دُعاءُ الرسولِ، وطَلَبُ الحوائجِ منه، وطَلَبُ الحوائجِ منه، وطَلَبُ شفاعتِه عند قبرِه، أو بعد موتِه، فهذا لم يفعلُه أحدٌ من السلف، ومعلوم أنه لوكان قَصْدُ الدعاء عند القبر مشروعاً، لفعله الصحابةُ والتابعونَ، وكذلك السؤالُ به، فكيف بدُعائِه وسؤالِه بعدَ موتِه.

وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حَق لأمته، كما هو ثابت في الأخبار الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، أوردها الشارح في كتابه هذا، وعدد أنواعها، وذكر أنَّ أهل السنة والجماعة يُقِرُّونَ بشفاعة نَبيّنا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وشفاعة غيره، لكن لا يَشْفَعُ أَحَدُ حتى يأذَنَ اللَّهُ له، ويحد له حَداً كما في الحديث الصحيح... فهو لم ينفرد بهذو المسألة عن أهل السنة والجماعة، بل هو متابع لهم، وموافق لما انتهوا إليه.

وأما قولُه في قول الشاعر: «لولاه ما كان فلك لا ولا ملك»: إن اطلاق مثل هذا يحتاجُ إلى توقيف، فهذا حقٌّ وصواب، لأنَّ هذه المسألة مما لا تُدرَك بالعقل، فهي تفتقر إلى دليل سمعي صحيح عن

المعصوم في ما يُبلِّغُ به صلى الله عليه وسلم عن ربَّه، وليس في هذه المسألة حديث صحيح يُعتمدُ عليه، ويُوثَقُ به، وما اشتهر على لسانِ بعضهم: «لَوْلاكَ لَوْلاكَ لَوْلاكَ ما خلقتُ الافلاكَ» ونسبته إليه صلى الله عليه وسلم، فهو موضوع نَصَّ على وضعه الإمام الصَّغاني في «موضوعاته» رقم (٧٨) وتابعه عليه العلامة الشوكاني في «الفوائد المجموعة» ص ٣٢٦، ورواه صاحب «اللآلي المصنوعة» ضمن حديث، مُطَوَّل عن سلمان بلفظ: «لولاك لما خلقت الدنيا» وحكم بوضعه.

وأما قوله: إن البشارة به في الزبور غير معلومة، فلأن هذه المسألة أيضاً تعتمد الخبر الصحيح الثابت عن المعصوم، ولم يُثبُت عند الشارح شيء من ذلك، والذي جاء في القرآن هو كون النبي صلى الله عليه وسلم مُبَشَراً به في التوراة والإنجيل، وكذلك في الأحاديث جاءت البشارة به في التوراة من حديث عبدالله بن عمرو، وعبدالله بن سلام، ولم يأت في الكتاب، ولا في السنة الصحيحة ما يَدُلُ على أنَّ البشارة به صلى الله عليه وسلم جاءت في الزبور، نعم ورد ذلك في «دلائل النبوة» صلى الله عليه وسلم جاءت في الزبور، نعم ورد ذلك في «دلائل النبوة» ملى الله عليه وسلم وما أوحي إليه في الزبور: يا داودُ، إنه سيأتي مِنْ بعدك نبيً يُسمى أحمد ومحمداً، صادقاً سيداً، لا أغضب عليه أبداً، ولا يُغضبني أبداً، وقد غَفَرْتُ له قبل أن يَعْصِيني ما تقدم من ذنبِه وما تأخر. ووهب بن منبه روايتُه للمسند قليلة، وجُلُ علمه في الإسرائيلياتِ، ومن صحائفِ أهل الكتاب.

وأما قوله: «إن لفظ العشق لا يُطْلَقُ في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه الميل مع الشهوة»، فلم نجد ذلك فيما انتهى إلينا من

مؤلفاته، والمذكور في «شرحه» هذا ص ١٦٦: هو أن العشق لا يُوصَفُ به الربُّ تعالى، ولا العبدُ في محبته ربَّه، وقيل في سببِ المنع: عَدَمُ التوقيف، وقيل غير ذلك، ولَعَلَّ امتناعَ إطلاقِه، لأن العِشْق محبةُ مع شهوة.

قال ابن القيم في «روضة المحبين» ص ٢٨: وقد اختلف الناسُ هل يُطْلَقُ هذا الاسم ـ أي: العشق ـ في حقّ الله تعالى، فقال طائفة من الصوفية؛ لا بأسَ بإطلاقِه، وذكروا فيه أثراً لا يَثْبُتُ، وفيه: فإذا فَعَلَ ذلك عَشِقَني وعَشِقْتُه، وقال جمهورُ الناسِ: لا يُطلق ذلك في حقّهِ سبحانه وتعالى، فلا يُقالُ: إنه يَعْشَقُ، ولا يُقالُ: عَشِقَهُ عبدُه، ثم اختلفوا في سبب المنع على ثلاثةِ أقوالٍ:

أحدُها: عَدَمُ التوقيف بخلاف المحبة.

الثاني: أن العِشْقَ إفراطُ المحبة، ولا يُمْكِنُ ذلك في حَقِّ الرب تعالى، فإن الله تعالى لا يوصَفُ بالإفراط في الشيء، ولا يبلغ عبدُ، ما يَسْتَحِقُه من حُبِّه فضلاً أن يُقالَ: أفرطَ في حُبِّه.

الثالث: أنه مأخوذ من التغير، كما يقال للشجرة اللبلابة التي تَخْضَرُّ وتَصْفَرُ وتعلَقُ بالذي يليها من الأشجار: العَشَقَةُ، ولا يُطلق ذلك على الله سبحانه وتعالى.

وقال في «مدارج السالكين» ٢٩/٣: وفي اشتقاق العشق قولان: أحدهما: أنه من العَشَقَة \_ مُحْركةً \_ وهي نبت أصفر يلتوي على الشجر، فشُبَّه به العاشِقُ.

والثاني: أنه من الإفراط، وعلى القولين، فلا يُوصَفُ به الربُّ تبارك وتعالى، ولا العبدُ في محبةِ ربه. ونقل شيخ الإسلام في «الفتاوى» ٥٠/٥ عن الإمام الطبري في رسالته «التبصير» التي كتب إلى أهل طبرستان يشرّحُ فيها ما تقلّده من اصول الدين، قوله: وإن مما نعتقدُه تَرْكَ إطلاق تسمية العشق على الله تعالى، وبَيَّن أن ذلك لا يجوز، لاشتقاقه، ولعدم ورود الشرع به، وقال: أدنى ما فيه أنَّه بدعة وضلالة، وفي ما نصَّ اللَّهُ من ذكر المحبة كفاية، فلعل الشارح قد قاس النبيَّ صلى الله عليه وسلم في عدم جواز وصفِه بهذا اللفظ بالله سبحانه وتعالى، لما يجبُ من توقيره وتعظيمه والتأدب معه صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة يُستئقلُ ظِلُها في حقَّ والتأدب معه صلى الله عليه وسلم. وهذه اللفظة يُستئقلُ ظِلُها في حقَّ احاد الناس فضلًا عن عُظمائهم.

وأما قولُه: إن الحلف بغير الله فلا يجوز، فهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، فقد قال شيخُ الإسلام في «الفتاوى» ١ /٣٣٥: وقد اتفق العلماء على أنه لا تنعقِدُ اليمينُ بغيرِ الله تعالى، وهو الحلفُ بالمحلوقات، فلو خلف بالكعبة أو بالملائكة، أو بالأنبياء، أو بأحدٍ من الشيوخ أو الملوكِ، لم تنعقِدُ يمينُه، ولا يُشْرَعُ له ذلك، بل يُنهَى عنه الشيوخ أو الملوكِ، لم تنعقِدُ يمينُه، ولا يُشْرَعُ له ذلك، بل يُنهَى عنه أما نهي تحريم وإما نهي تنزيه، فإنَّ للعلماء في ذلك قولين، والصحيحُ أنه نهي تحريم، ففي الصحيح عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: همنْ حَلف باللَّهِ أو ليَصْمُتْ»، وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلف بِغيرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»، ولم يَقُلُ أحدُ من الغلماء المتقدمين: إنه تنْعَقِدُ اليمينُ بأحدٍ من الأنبياء إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن عن أحمد روايتينِ في أنه تنْعَقِدُ اليمينُ به، وقد طَرَّد بعضُ أصحابِه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء، وهذا ضعيف. وأصلُ القول بانعقادِ اليمينِ بالنبيَّ ضعيفٌ شاذً، ولم يَقُلُ به أحدٌ مِنَ وأصلُ القول بانعقادِ اليمينِ بالنبيَّ ضعيفٌ شاذً، ولم يَقُلُ به أحدٌ مِنَ وأصلُ القول بانعقادِ اليمينِ بالنبيً ضعيفٌ شاذً، ولم يَقُلُ به أحدٌ مِنَ وأصلُ القول بانعقادِ اليمينِ بالنبيً ضعيفٌ شاذً، ولم يَقُلُ به أحدٌ مِنَ وأصلُ القول بانعقادِ اليمينِ بالنبيً ضعيفٌ شاذً، ولم يَقُلُ به أحدٌ مِنَ

العُلماء فيما نَعْلَمُ، والذي عليه الجمهورُ كسمالك، والشافعي، وأبي حنيفة أنه لا تَنْعَقِدُ اليمينُ به كإحدى الروايتين عن أحمد، وهذا هو الصحيحُ.

وأما منعُه التوسُّلَ بذاته صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر في «شرحه» ص ٢٣٣ ــ ٢٣٥ مستند المنع، فليُراجع، ولشيخ الإسلام في هذه المسألة كتابُ سماه «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» وهو غايةً في النَّفاسة، يذهب فيه إلى عدم جواز التوسل بذاتِه صلى الله عليه وسلم، والشارح رحمه الله متابعٌ له في هذه المسألة.

فهذه المسائل كما ترى، الحقّ مع الشارح في كثيرٍ منها، وهي مسائل قد بحنها غيرُ الشارح من أهل العلم، ووافقوا بذلك مذهب أهل السنة والجماعة، وهو في تنقيده لها مناضلُ قوي عن الشريعة الإسلامية، وخادم مُخلصُ للكتاب والسنة، وعالم مطلع يتحرى الصواب من منابعه الأصلية، ولا يُصْدِرُ حكمه إلا بعد تبصرُ وأناةٍ، وموازنة، والذين عارضوه وانتقدوه لم يَبلُغوا مَبلَغَه من العلم العميق، والنظرِ اللدقيقِ. فما كان يجمل بهؤلاء القضاةِ أن بَحْمِلُوا عليه هذه الحملة النكراء، وأن يَشُوا به إلى السلطان، ويُعرُّوه من المناصب التي كان يقومُ بها على خيرِ وَجْهٍ، ويَحُولوا بينه وبينَ تعليم الناس وإرشادهم، لو أنهم كانوا يَزِنُونَ أقوالَه بميزانِ العَدْل ، ويتجرَّدون من العصبية، لكن يبدو أن كانوا يَزِنُونَ أقوالَه بميزانِ العَدْل ، ويتجرَّدون من العصبية، لكن يبدو أن هذا الخطَّ قد رسَمُوه لأنفُسِهم، واتخذوه أساساً للتنكيل بكل مَنْ ينتَسِبُ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ويُفتي بأقوالِه التي أدَّاها إليه اجتهادُه.

فقد جاءَ في «الدرر الكامنة» ٣٧٤/١ في ترجمةِ الحافظ ابن كثير (٧٧٤) هـ: وأخذ عن ابن تيمية، ففُتِنَ بحُبِّه، وامتُحِنَ بسببه.

وفي «إنباء الغمر» ٦١/٢ و ٩٨: أن الشيخ شمس الدين محمد بن خليل الجزري الحنبلي النصفي إمام مدرسة الضياء (٧٨٣) \* عُزَر وضُربَ بسبب فتواهُ بشيءٍ من مسائل ابن تيمية، ثم مُنِعَ من الفتوى.

وفيه أيضاً ٧/٣٨: أن الفقيه يوسف بن ماجد ولي الدين المرداوي (٧٨٣) هـ امتُحن بسبب فتواه بمسائل لابن تيمية.

وفيه أيضاً ٤٢/٣: أن زَين الدين عُمَرَ بنَ سعيد القُرشي البَلْخي الكتاني (٧٩٢) ه امتُحِنَ بسببِ المذهبِ التيمي.

وفيه أيضاً ١٧٦/٣: أن الحافظ ابن رجب الحَنْبلي (٧٩٥) ه قَدْ نُقِـمَ عليه إفتاؤه بمقالاتِ ابن تيمية.

وفي «الـدُررِ الكامنة» ٣٠/٣: أن الإمامَ علاءَالدين بن أيـوب المقدسي الملقب «عُليان» (٧٤٨) ه كان يُحِبُ كلامَ ابنِ تيمية، ونَسَخَ منه الكثيرَ، وله أشعار على طريقته في الاعتقاد، وأنه امتُحِنَ وأُوذِيَ بسبب ذلك.

وقد بَقِيَ الشارحُ رحمه الله بَعْدَ هذه الكائنة ملازماً لبيته إلى سنة (٧٩١) ه، ففي ربيع الأول من هذه السنة تَقَدَّم إلى الأمير سيف الدين يَلبُغا بن عبدالله الناصري الأتابكي أحد كبار الأمراء بطلب وظائفه وأن يُردُ إليه اعتبارُه، فرسم هذا الأميرُ بردها إليه، وقد عارضَ في ذلكَ غَريمُه علي الأكبرُ الذي أَخَذَ المدرسة الجوهرية منه، وحاولَ أن يُثنِيَ الأميرُ عن مرسومِه الذي أصدرَه، ولكنه لم يُقْلِحُ، فلم يلتفتِ الأميرُ إلى قولِه، وعاد الشارحُ إلى وظائفه، فَخَطَبَ بجامع الأفرم، ودَرَّسَ بالجوهرية.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### وفساته:

وفي ذي القعدة من سنة اثنتين وتسعين وسبع مئة تُوفي الإمامُ العلامةُ صَدَّرُالدين عليُّ بنُ أبي جعفر، ودُفِنَ بسفح قاسيون، رَحِمَه الله رحمةً واسعة.

## مصادر ترجمة الشارح وأخباره

- ١ «تاريخ ابن قاضي شهبة» ص ٢١ و ٨٢ و ٨٩ ٩١ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٣٩ تأليف تقي الدين أبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي المتوفى سنة (٨٥١)ه.
   تحقيق الدكتور عدنان درويش.
- ٢ «إنباء الغمر بأبناء العمر» ٢ ٩٨ و ٣/٠٥ تأليف الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٨٥٢) ه وقد سماه أحمد، فأخطأه، وقد تابعه على هذا الخطأ ابن العماد في «شذرات الذهب» وابن طولون في «الثغر البسام».
- ٣ ـ «الدليل الشافي على المنهل الصافي» ١/٤٦٥ تأليف جمال الدين أبي الحسن يوسف بن تغري بردي المتوفى سنة (٨٧٤)ه.
- ٤ «وجيز الكلام» وهو ذيل له «دول الإسلام» للذهبي تأليف شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي المتوفى سنة (٩٠٢) ه نسخة خطية محفوظة في مكتبة كوبريلي باستانبول رقم (١١٨٩) تقع في (٢٧٨) ورقة وقد كتبت في حياة المؤلف، وعليها خطه في عدة مواضع. ذكره في وفيات سنة (٧٩٢)ه.

- هـ «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تأليف جلال الدين عبدالرحمن بن أبسى بكر السيوطى المتوفى سنة (٩١١).
- ٦ «الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام» ص ٢٠١، تأليف شمس الدين محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي المتوفى سنة (٩٥٣).
- ٧ ــ «كشف السظنون» ص ١١٤٣ تأليف مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرومي الحنفي حاجي خليفة المتوفى سنة (١٠٦٧).
- ٩ هدية العارفين ١/٢٢١ تأليف إسماعيل باشا البغدادي المتوفى
   سنة (١٢٤٨)ه، وذكره أيضاً في ١/٩١١، فخلط بينه وبين أبيه،
   ونسب الشرح لأبيه على بن محمد، وأرخ وفاته سنة (٧٤٦)ه!.

# الطبعات السابقة لهذا الشرح

١ ـ الطبعة الأولى في سنة ١٣٤٩ه، في المطبعة السَّلْفِيَّة بمكة المكرمة، طُبعت بعناية العالِم العلامة الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ ـ رحمه الله وأَجزَلَ مثوبَته. ذَكَرَ ناشِرُها: أنه لما كانت النسخة الخطية لشرح العقيدة الطحاوية التي جَرَى عليها الطبع كثيرة الغلَط والتَّحريف، حيث إنَّها لم تُصَحَّع، ولم يُوجَدُ لها أصل صحيح للمقابلة عليه، فقد اعتنى صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن حسن بن حسين آل الشيخ بتصحيحه فَشَكَّلَ لجنةً من المشايخ وطَلَبة العلم النَّجدِيِّين والحجازِيِّين لا يَقِلُ عددُهم عن العشرة، فقرتَت على فضيلته بمسمع من المذكورين، فَصُحِّحَتْ بقدر الطاقة والاجتهاد.

قلنا: وهذه التصحيحات التي انْتَهُوا إليها بحسب اجتهادهم لا نَعْرِفُ عنها شيئاً لأنه لم يَرِدْ في التعليقات ما يَدُلُّ عليها، أو يُشيرُ إليها، ولو كان الأصلُ الذي اعتمدوه بينَ أيدينا، لأمكننا الوقوفُ على هذه التصحيحات، ومعرفة قدرها وقيمتها.

٢ ـ الطبعة الثانية طُبِعَتْ بمصر في دار المعارف سنة ١٣٧٣ه بتحقيق كبير المحققين في عصره الشيخ أحمد محمد شاكر ـ رَحِمَهُ الله ـ وقد ذَكر في مقدمته أنه لم يَجِدْ للكتابِ مخطوطة معتمدة، تحتى

الأصل الخطي الذي طبعت عنه الطبعة السالفة لم يقف عليه، فاعتمد النسخة المطبوعة في مكة، فاجتهد في تصحيح كلام الشارح قَدْرَ الطاقة وقابلَ الأحاديثَ والآثارَ التي فيه على ما كان بيده من الأصول المنقول عنها. وكان \_ رحمه الله \_ يَتَمَنَّى أن يُوفِّقه اللَّهُ إلى أصل مُتْقَنِ لهذا الكتابِ يكونُ عمدةً في تحقيقه وتصحيحه ليُخرجه إخراجاً سليماً.

" الطبعة الثالثة بدمشق سنة ١٣٨١ه، نشرها المكتب الإسلامي بتحقيق جماعة من العلماء، وتخريج أحاديثها للشيخ ناصر الدين الألباني، وقد اعْتُمِدَ في هذه الطبعة على نسخة خطية حديثة العهد، كُتبت سنة ١٣٢٧هـ، وهي نسخة كثيرة الأخطاء والتحريفات، مما دفع اللجنة القائمة على طبعه أن تَعْتَمِدَ طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله \_ وتُثبت زياداتٍ طفيفة جاءت في هذه النسخة، وما جاء فيها من تحريفات وأخطاء، فقد صُححَت بالاعتماد على طبعة الشيخ أحمد شاكر.

٤ ــ الطبعة الرابعة طبيعت بالشام سنة ١٤٠١ه بتحقيق وتخريج الشيخ شعيب الأرنؤوط، وقد اعتمد في هذه الطبعة على نسخة الشيخ أحمد شاكر، لكنه استدرك فيها أخطاء وتحريفات وقعت في مطبوعة الشيخ شاكر، وكان يعتمد في التصويب على المراجع والمظان التي بين يديه مما نَقلَ عنه المصنف، لكنه لم يُشِرْ إلى تلك التصويبات في التعليقات، ولا المصادر التي نقل التصويب عنها، مما أفقدها قيمتها العلمية.

٥ ــ الطبعة الخامسة طُبِعت في مصر سنة ١٤٠٢هـ بتحقيق

الدكتور عبدالرحمن عميرة، نَشَرته مكتبة المعارف بالرياض، وقد ذَكرَ المحقق أنه عَثَر على مخطوط لهذا الشرح بمكتبة جلال الدين السيوطي بمحافظة أسيوط في صعيد مصر! وقال: وقد تكون هذه المخطوطة أكثر نسخ المخطوط دِقَةٌ ووضوحَ ألفاظ! ومع ذلك فلم يتخذها أصلاً، بل جَعَلها في المرتبة الثانية، ورمز لها بحرف (ب)، واتخذ مطبوعة المكتب الإسلامي أصلاً، ورمز لها بحرف (أ)، وقارَنَ بين النسختين، وأثبت الفروق بالهامش كذا فعل، مع أن المنهج العلمي المتبع في التحقيق الفروق بالهامش كذا فعل، مع أن المنهج العلمي المتبع في التحقيق هو اتخاذ الأصل الخطي أصلاً، والاعتماد عليه، وعدم الاعتداد بما طبع الا عندما يُوجد في الأصل المعتمد تحريف أو سقط، يمكن تداركه من المطبوع، فَيُوْخَذُ عنه، ويُشار إلى ذلك.

ولم يَصِفُ هذه النسخة الخطية التي اعتَمَدَها وصفاً دقيقاً يُنبىءُ عن قيمتها ومنزلتها، وتاريخ نسخها، ولا صور نماذج منها، تُعينُ الباحثَ على التعرُّفِ عليها.

وفي بعض ما قارَنَّاه في هٰذه الطبعة تبيَّن أنه لم يتَّخذ طبعة المكتب الإسلامي أصلًا بل لَفَّقَ وأصلحَ ، وبَدَّلَ مِن غيرها أشياء دونما إشارةٍ إلى ذلك.

آ - الطبعة السادسة طبعت في بيروت سنة ١٤٠٥ه، نشر دار البيان، وذُكِرَ في صَفْحة العنوان: حققه، وخرج أحاديثه، وعَلَّق عليه بشير محمد عيون، وقد قمنا بمقابلة هذه المطبوعة على الأصل الذي اعتَمَد، الناشر، فوجدنا خلافاً كبيراً بين الأصل المعتَمد، وبين المطبوع، مما يَدُلُّ على أن هذه الطبعة لم يُراعَ فيها التحقيقُ العلميُّ المتقن، وأن

الناشر قد لَفَقها من الأصل الذي اعتَمَدَهُ، ومن طبعة شاكر، ومن طبعة مكة، ولم يُشِرُ في تعليقاته لا من قريب، ولا من بعيد إلى ما وَقَعَ في الأصل من الأخطاء غير القليلةِ، ونقص كثير من الكلمات وأحياناً زيادات انفردت بها.

وأما التعليقات وتخريج الأحاديث، فعامَّتُها مأخوذةً من تحقيقات وتعليقات الشيخ شعيب الأرنؤوط المدّوَّنةِ في الطبعة الرابعة كما يَتبيَّنُ من المقارنة بين الطبعتين.

# وصف الأصول الخطية المعتَمَدة في التحقيق

النسخة الأولى: وهي المتّخذة أصلاً، لأنها أقدم النسخ وأتقنها وأوضحها، وقد رُمِزَ لها بـ(أ)، وهي المصورة عن الأصل الموجود في مكتبة المدرسة القادريّة (١) ببغداد تحت رقم (٥٣٩).

وعددُ أوراقها ثلاثُ مئةٍ وتسعٌ وثلاثون ورقةً، مقاسُها ١٤× ١٩، وعددُ السطور في كل صفحة سبعةً عشَرَ سطراً، وفي كل سطرٍ اثنتا عشرة كلمةً تقريباً.

وهي نسخة نفيسة، جَلِيَّةُ الخطَّ، حسنةُ الضَّبط، منقولةٌ عن نسخة المؤلِّف المقروءةِ عليه في حياته (٢)، ثم قُوبِلَتْ وصُحِّحَت على نسخته بعد وفاته \_ رحمه الله \_ كما هو مُثبَت في حواشي الأوراق (٥) و (٧)

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الإمام العالم الزاهد الشيخ عبدالقادر الجيليّ، إمام الحنابلة وشيخهم في عصره، وهي تَقَعُ في بغداد بمحلة باب الشيخ المعروفة في التاريخ العباسي بباب الأزج، وهي اصلُ خزانة مدرسة شيخ الحنابلة أبي سعد المبارك بن علي المُخرَّمي البغدادي، التي تولَّى التدريسَ بها تلميذه الشيخُ عبدالقادر حتى وفاتِه (٥٦١)ه، فنُسِبَتُ إليه. ونُسجُلُ هنا جليلَ الشكر وعظيمَ الامتنانِ إلى مُتولِّى الأوقافِ القادرية السيد الفاضل يوسف الكيلاني الذي قام بتصوير هذه النسخة والنسخة (ج) وتقديمِها هديةً لنا إسهاماً منه في خدمة العلم ونشره.

 <sup>(</sup>٢) فقد فَرَغَ من نسخها كاتبُها سنة (٧٨٢)ه، كها جاء في الورقة الأخيرة منها، أي: قبل وفاة المؤلف، بعشر سنين.

و (٩) و (١٠) و (١٥) و (١٨) و (٢٥) و (٣٠) و (٣٤) و (٤٤) و (٥٠) و (٥١) و (٥٤) و (٦٣) و (١١٣) و (١٢٦) و (١٨٦) و (١٩٠). ونصًّ ما جاء في الورقة (١٨٦): بَلَغَ مقابلةً على نسخة المصنف التي بخطه، وقُرثت عليه، تغمَّدَهُ الله برحمته وإيانا آمين.

وفي حواشيها تصحيحات غيرُ قليلةٍ، واستدراكاتُ للسقط الذي وَقَعَ أثناء النسخ، وقد ضُبِطَتْ معظمُ نصوص الأحاديث بالشَّكُل.

وجاء في الورقة الأخيرة منها ما نصَّه: وافَقَ الفراغُ من نسخه في يوم الخميس ثاني شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وسبع مئة، على يدِ العبدِ الفقير إلى عَفْوِ ربِّه القديرِ عمرَ بنِ محمد بن أحمد بن يحيى الحَنفي، عاملَهُ اللَّهُ بلُطفِه الخَفيِّ، وغفر له ولوالديه، ولجميع المسلمين آمين.

ويُـؤخذ على هذه النسخة أنَّ لوحةَ العنوان خلُو من ذكر اسم الشرح والمؤلف<sup>(۱)</sup>، وسقوطُ صفحةٍ منها، وهي من الورقة التي تلي الورقة الثامنة، ووجود تحريفاتٍ غير قليلة في الأربعين ورقةً الأخيرة، مما يَدُلُّ على أن المقابلة لم تكن دقيقةً فيها.

٢ ــ النسخة الثانية المرموز لها بـ (ب)، وهي مصورة عن الأصل
 الخطي الموجود في مكتبة لاله لي، الملحقة بالمكتبة السُّليمانية باستنبول

<sup>(</sup>۱) وربما يكون السبب في عَدَم ذكر اسمه على أكثر النسخ الخطية لهذا الشرح هو أنه \_ رحمه الله \_ قد وُشيّ به إلى السلطان كها تقدَّم بيانه، ونَسَبوا إليه أشياء يُخَيَّلُ إليهم أنها شاذَة ومنكرة، مما حَدا بالسلطان أن يَأمُر بتعزيره وعزله عن مناصبِه، بحيثُ صار العامّة ينفضُون عنه، ويَتخوَّفون من قراءَةِ مؤلفاتِه، فكان النساخَ يَتعمَّدُونَ حَذْفَ اسمه منها ليُقبِلَ عليها الناس، ويَعمَّ نفعُها، وتنتشر بين العامة.

تحت رقم (۲۳۲) ضمن مجموع يقع في (۱۷۷) ورقة. مقاسها ١٩ × ٢١، وعدد السطور في كل صفحة (١٩) سطراً، وفي كل سطر (٢٠) كلمة تقريباً، وقد أُثبت على الورقة الأولى منه أسماء ثلاثة كتب هي: «النور الساطع في شرح العقيدة الطحاوية» للإمام الفاضل منكوبرس، و «شرح العقيدة الطحاوية» للمولى الفاضل ابن العز الحنفي، و «الجواهر المضية في عقائد الحنفية». وقد تَبيَّنَ لنا بَعْدَ مراجعته أن الكتابَ الثالث ليس فيه، وأنه لا يَشتَمل إلا على الشرحين الأولين، ويبدأ «شرح ابن أبي العز» من الورقة (٥٥) التي جاء فيها بخط كبير ما نصه «شرح الطحاوي» لابن العز، ثم أقحمت لفظة «أبي» بخط متأخر ودقيق ومغاير، وباللون الأزرق بين «ابن» و «العز». وينتهي بالورقة (١٧٩)، فهو يشغل (١٠٤) ورقات من هذا المجموع، وقد كُتِبَ بخطٍ دقيقٍ قريب من أنسخ، تَتعذّر قراءة غير قليلٍ من جُمَلِهِ على غير المتمرس لتداخله، وعدم وصوحه.

وهي نسخة موثّقة متقنة، قام بنسخها رجل من أهل العلم عن نسخة نُقِلَتْ عن خط المصنف، وقُوبِلَتْ عليه، ثم قوبلت على النسخة المنقولة عنها، فقد جاء في الورقة الأخيرة منه ما نصه: «نَجَزَتْ هٰذه النسخة من نسخة نُقِلَتْ عن خطّ المصنف رحمه الله، وقُوبلت عليه، في ليلةِ الجمعة الغَرَّاء المُسفِر صباحُها عن السابع من شهر الله المحرَّم الحرام افتتاح شهور عام ثلاثة وثمانين وثمان مثة، فلله الحمدُ والمِنة، توفانا الله تعالى على الكتاب والسنة بمحمد، وآله، وصحبه، وتابعيه، وأزواجه، وذُريَّته، وحِزْبِه كتَبَ فقيرُ عفو الله سبحانه هبةُ الله أبو النصر وأزواجه، وذُريَّته، وحِزْبِه كتَبَ فقيرُ عنو الله سبحانه هبةُ الله أبو النصر وأزواجه، وذُريَّته، وحِرْبِه كتَبَ فقيرُ عنو الله سبحانه هبةُ الله أبو النصر وأزواجه، وذُريَّته، وحِرْبِه كتَبَ فقيرُ عنو الله سبحانه هبةُ الله أبو النصر وأزواجه، وذُريَّته، وحِرْبِه كتَبَ فقيرُ عنو الله سبحانه هبةُ الله أبو النصر وأزواجه، وذُريَّته، وحِرْبِه كتَبَ فقيرُ عنو الله سبحانه هبةُ الله أبو النصر وأزواجه، وذُريَّته، وحِرْبِه كتَبَ فقيرُ عنو الله سبحانه هبةُ الله أبو النصر وأزواجه، وذُريَّته، وحِرْبِه كتَبَ فقيرُ عنو الله سبحانه هبةُ الله أبو النصر وأزواجه، وذُريَّته، وحِرْبِه كتَبَ فقيرُ عنو الله بن إبراهيم بن أبي نصر

محمد بن عربشاه بن أبي بكر العثماني الأنصاري(١) الحنفي، عاملهم اللُّهُ الجَفي، آمين».

وعلى هامش هذه الصفحة أيضاً ما نصُّه: «قُوبِلت على النسخة المنقولة منها، فصَحَّت والله الحمدُ والمنة».

وهذه النسخة وإن كانت متأخرةً عن نسخة (أ) لا تُقِلَّ عنها في الجُوْدة والإِتقان، لولا أن كاتبها رحمه الله شطح قَلَمُهُ، فأسقط في غير ما موضع منه كلمة أو جملة، تدارك بعض ذلك في المقابلة على الأصل المنسوخ، وفاته شيءٌ غير قليل، نبهنا عليه في تعليقاتنا.

وربما تكون هذه النسخة منقولة عن نسخة (أ)، يُعزِّز ذلك ويُقوِّيه ما جاء في الأصلين من التطابق والتوافق في الحواشي:

١ \_ فقد جاء في هامش الورقة (١٠) من (أ) ما نصُّه: «ليس في

<sup>(</sup>١) هو عبدالوهَّاب بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم التاج بن الشهاب الطُّرخاني، ثم الدمشقى الحنفي، نزيل القاهرة، ويُعرفُ كأبيه بابن عربشاه.

وُلِدَ في يوم الثلاثاء ثامن عَشْرِي شوال سنة ٨١٣ه بحاج طرخان من دشت قبجاق، ثم تحوّل منها مع أبيه إلى توقات، ثم إلى حلب، ثم إلى الشام. وقَراً القرآن وغيره، وتدرّب بأبيه في العربية والفقه وغيرهما، وسَمع بقراءة أبيه على القاضي الشهاب ابن الحبّال وصحيح مسلم، وكذا سَمِع على عائشة ابنة الشرائحي، وعلى الحافظ ابن حجر، وناب في قضاء دمشق والقاهرة مُدة، ثم استقل به في دمشق سنة ٨٨٤، ثم صُرف عنه في شوال من السنة التي تَلِيها، فَقَدِمَ القاهرة مُكثِراً التّشكّي من الدّيون التي تحمّلها بسببه، فلم يُلبّث أن وَلِي تدريس الفقه بالمدرسة الصرغتمشية بالقاهرة، فلَبِتَ بها إلى أن مات سنة ١٠٩ه. من تصانيفه هدلائل الإنصاف نظم مسائل طريقة الخلاف، يزيد على خس وعشرين ألف بيت، و «الإرشاد المفيد لخالص التوحيد» نظم أيضاً، و «الجوهر المنشد في علم الخليل بن أحمد».

مترجم في «الضَّوء اللامع» للسخاوي ٩٧/٥ ــ ٩٨، و «كشف الظنون» ٦٧ و ٦٧٠ و ٩٠٠ و و٩٠٠ و ٩٠٠ و و٩٠٠ و

النسخة الأصل «إن»، والظاهر أن نظم الكلام يحسن بها أو يتعين»، وهذا التعليق بنصه موجود في نسخة (ب) في الورقة (٨١).

- ٢ ــ وفي هامش الورقة (١٥): نسخة الأصل: والله مخلصينَ له الدِّين، صح. والنص ذانه موجود في (ب) الورقة (٨٣)، وقد أُثبت فوق كلمة (وقال) كلمة (صح».
- ٣ ــ وفي هامش الورقة (٤٠) من (أ) تعليقٌ مطوَّل، هو بعينه
   في هامش الورقة (٩٢) من نسخة (ب).
- ٤ ـ وفي هامش الورقة (٥٠) من نسخة (أ) حاشيتان، نص الأولى: في نسخة الأصل دؤاد بالهمز، والصوابُ ترك الهمز. ونص الثانية: أوس بن حُجر بفتح الحاء والجيم، وواثل بن حُجر بضم الحاء وسكون الجيم. والحاشيتان بنصهما في الورقة (٩٥) من نسخة (ب).
- وفي هامش الورقة (١١٥) من نسخة (أ) حاشية مطولة منقولة عن السَّهَيلي، وهي بفَصِّها ونَصِّها مــوجـودة في هــامش الورقة (١١٥) من نسخة (ب).
- ٣ وفي الورقة (١٩١) من (أ) حاشية نصها: بخط المؤلف رحمه الله في اشتقاق اسم المُرْجِئة قولان، أحدُهما: أنه من الإرجاء، والثاني: أنه من الرَّجاء، ولكن المشهور مرجئة بالهمز، وهو من الإرجاء، والمعنى قريب لاجتماع الكلمتين في الاشتقاق الأكبر. وهذه الحاشية بعينها في هامش الورقة (١٣٧) من نسخة (ب).

وقد انفَرَدَتُ هذه النسخة من بين النسخ بورود اسم الشارح مصرّحاً ني موضعين منها: الأول: في الورقة الأولى من المجموع. والثاني: في بداية الشرح.

وهذه فائدة جِدُّ عظيمة، أتاحَتْ لنا معرفة الشارح الذي انْبَهَمَ أمرُه على غير واحدٍ من أهل العلم، وتوثيقَ نسبة الشرح إليه.

٣ ـ النسخة الثالثة المرموز لها بـ (ج)، وهي مصورة عن الأصل الخطي الموجود في المكتبة القادرية ببغداد، وعدد أوراقها (٢٣٣) ورقة، ومقاسّها ١٤ × ٢١، وعدد السطور في كل صفحة (٢١) سطراً، وفي كل سطر (١٣) كلمة تقريباً، وقد كُتبت بخط نسخيًّ واضح. وهي متأخرة عن سابِقَتيها، ومن المرجَّح أن تكون منقولة عن نسخة (أ)، فإن الصفحة التي سقطت من (أ) سقطت أيضاً من هذه النسخة، وموضعه من هذه النسخة في منتصف الوجه الثاني من الورقة (٦)، وكذلك لم يُدوَّن في صفحة العنوان اسم الكتاب ولا مؤلفه كما هو في نسخة (أ)، وليس فيها ما يُشيرُ إلى أنها قوبلت على الأصل المنقول عنه، ولذا وَقَعَ فيها تحريفٌ وتصحيفٌ، وسَقَطَ في أكثرَ من موضع منه غيرُ قليل ما جَعَلها دونَ نسخة (أ) و (ب) في الجُوْدة والضَّبط.

وجاء في الورقة الأخيرة منها ما نصّه: قد وَقَعَ الفراغُ من كتابته يوم الأحد وقت الظهر يوم الحادي والعشرين من شهر شوال على يد أفقر العباد، وأحوجِهم إلى الله مُحمَّد بن الحاج شهاب بن الحاج محمد بن يحيى التَّكرِيتي. اللهم اغفرُ له ولمن علَّمه، ولمشايخِه، ولمُسْتكتبِه، ولمن نظر فيه، ولجميع المسلمين، وذلك سنة ألف ومئتين وسبعه عشر سنة!.

وجاء بإثرِ ذلك في الورقة نفسِها: انتَقَلت بالشراء الشرعي إلى أقلً عبادِ الله الفقير المقرِّ بالذنب والتقصير أحمد السويدي، عُفي عنه.

وقد أصابت الرطوبةُ الورقة (١٨٩) و (٢٢٢) و (٢٢٣)، فأفسدت بعضَ السطور، وانمحت كثير من الكلمات.

وجاء في الورقة (١٤) و (٥٥) و (٦٦) و (٦٨) و (٨٦) و (٨٧) و (٨٧) و (٨٧) و (٨٧) و (٨٧) تعليقات على ما جاء في الشرح، معظمها منقول عن شيخ ِ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، قد تكون من الناسخ أو من غيره ممن نَظَر في هذا الشرح.

إلى النسخة الرابعة المرموز لها بـ (د)، وهي مصورة عن الأصل المخطي الموجود في مكتبة دخنة بالرياض تحت رقم (٣٥٢) وقف الشيخ محمد بن إبراهيم، وهي غفل من اسم المؤلف، وجاء في لوحة العنوان ما نصّه: «شرح الطحاوية في العقيدة السلفية»، وشارحها شيخه عمادالدين إسماعيل بن كثير، ذكر في الكلام على الإيمان: سئل شيخنا الشيخ عمادالدين بن كثير.

وعدد أوراقها (٢٠٢) ورقة، مقاسها ١٤× ٢٠، وعدد السطور في كل صفحة سبعة عشر سطراً، في كل سطر اثنتا عَشْرة كلمةً تقريباً.

وخطُها نسخي واضح مقروة منقوط، لكن ناسخها لم يكن بالمتقن، فوَقَع له تحريفٌ وتصحيف غير قليل، صَحَّحَ أكثرَه مَنْ قرأه أو قابَله بأصله المنقول عنه، ثم أثبت ذلك في الحواشي، ولم نتبيَّنْ مَنْ هو صاحبُ هذه التصحيحات، لكنها تُنبِيءُ عن ألمعية وعلم ومعرفة.

وهي نسخة متأخرة، فَرَغَ من نسخها سنة١٢١٧ه. سليمان بن ملاً محمد بن ملاً عبدالله بن مرعي بن ناصر بن حُسين المشهور بالسويدي، كما جاء في الورقة الأخيرة منه.

وقد استفَدُّنا من لهذه النسخة في عدة مواضع كما هو مبين في تعليقاتنا.

## ما تمتازُ به هذه الطبعةُ

- ١ ــ معرفة الشارح معرفة قطعيّة تقضي على كل تردُّد، وذلك:
   (أ) بوجود اسمِه على إحدى النُسخ الخطية التي اعتمدٌناها،
   وهي نسخة (ب).
- (ب) الترجمةُ التي جاءت في «وجيز الكلام» للسخاوي، وفيها التصريحُ بنسبة هذا الشرح إليه.
- (ج) وجودُ تشابُهٍ في الأفكار، والأسلوب، والحُجَّة بين ما جاء في رسالته «الاتباع» وبين بعض ما جاءَ في هٰذا الشرح.
- (د) النصَّ الذي جاء في «شرح الإحياء» ١٤٦/٢ للمرتضَى الزبيدي، وفيه تصريحٌ بنسبة الشرح إليه، وهذا كان قد عَثَرَ عليه الشيخُ محمد نصيف \_ رحمه الله \_ وأرشدَ الشيخ أحمد شاكر إليه.
- (ه) تصريحُ صاحب «كشف الظنون» ص ١١٤٢ بنسبة الشرح اليه، وأخطأ صاحبُ «هدية العارفين» فنسَب الشرحَ إلى أبيه علي بن محمد المتوفَّى سنة ٧٤٦ه، ولَقَّبَ الأب بصدرالدين، وهو لقبُ ابنه.
- (و) المسائلُ التي امتِحنَ بسببها، وهي المذكورة في «تاريخ ابن قاضي شهبة» أكثرها موجودٌ في هٰذا الشرح.

٢ ــ إحالة كثير من المباحث التي جاءت فيه على المصادر التي أَخَذ عنها.

٣ ـ إخراجُ النص إخراجاً صحيحاً موثّقاً كما كتبه المؤلف، وذلك بالاعتماد على أربع نسخ خطية، منها نسخة كُتِبَتْ في حياة المؤلف، وقُوبلت على نسخته، وهي النسخة المرموزُ لها بـ(أ)، وبالرجوع إلى المصادر التي أَخَذَ عنها المؤلف، وبذلك أمكن تدارُكُ عدد غير قليل من الأخطاء والتحريفات التي وَقَعَتْ في الطبعات السابقة، مع الاستفادة مما فيها من تعليقاتِ مُفيدة.

٤ — التخريج المستوفى للأحاديث والآثار الواردة فيه، والحكم على كل حديث بما يكيو، بحاله المأخوذ من صفة رواته من الصحة أو الحسن أو الضعف، وربما نذكر مع التخريج لفظ الحديث كما هو عند مُخرِّجيه، لأن الشارح — رحمه الله — لا يَنقُلها في الغالب من مصادرها الأصلية، وإنما يَنقُلُها بالواسطة وربما يكونُ مَنْ نَقَلَ عنه أثبتها من محفوظه فيقع في روايتها تقديم وتأخير، واختصار وتَصَرَّف في اللفظ.

و حياة الشارح بقراءة المعربية والإقراء، الثقة الصدوق أبي عمرو بن العلاء البصري إمام العربية والإقراء، الثقة الصدوق أبي عمرو بن العلاء البصري المتوفى سنة (١٥٤)ه، لأن أهل الشام في عصر الشارح وقبل عصره كانوا يقرؤون بقراءته، وقد أثبتنا في طبعتنا لهذه قراءة حفص بن سليمان الكوفي، بروايته عن عاصم بن أبي النّجود، لأنها القراءة المتداولة في عامة البلاد المشرقية، وعليها مصاحف الأمصار، وأثبتنا في التعليق قراءة أبي عمرو حفاظاً على الأصل، وكلا القراءتين صحيح ثابت، كما هو معروف عند أهل العِلْم بهذا الفن.

٦ ـ التعليقُ على بعض ما وَهَمَ فيه المؤلفُ من نسبة بعض الأحاديث إلى غير مُصنَّفيها، وعلى بعض ما ذَهَبَ إليه ـ رحمه الله ـ من اجتهاداتٍ أو آراءَ ظَهَرَ أنَّ الأولى خلافُها، وقد استفَدْنا فيها من توجيهاتِ مسماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه اللَّه، وجزاه عنّا وعن المسلمين كُلُّ خيرٍ، فقد قُرِثَت عليه بعضُ المشكِلات، ورأى ضرورةَ التعليقِ عليها، وهي مواضعُ قليلة في الكتاب.

٧ ــ الإشارة إلى الموارد التي اقتبس منها الشارح تارة بالنص،
 وتارة بالمعنى.

٨ ــ التعريف بالأعلام تعريفاً موجـزاً، والإحالة على مصادر ترجمتهم.

٩ ــ تعليقات متنوعة تشمل توضيح المعنى المراد من بعض الآيات المستشهد بها، وشرح الغريب، والألفاظ ذات المدلول الاصطلاحي، وتَخريج الشعر، والتعريف ببعض الأماكن، وغير ذلك من الفوائد.

١٠ ــ إثباتُ عناوينَ فرعيَّةٍ بالهامش تُعرِّفُ بالبحث الذي يتناوَلُه الشارح.

١١ - صنع فهرس للآيات، والأحاديث، والأشعار، والفِرق، والأعلام، والكتب، والبُلدان.

المعادوية المعادوية المعادوية المعادوية المعادوية المعادية المعاد

الورقة الأولى من نسخة (أ)

وكاز

الورقة ١٨٦ من نسخة (أ)

بلع

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكان يخريها بعدوفع داجرى ل مصراليجا يخلف لمحاسا 

الورقة الأخيرة من نسخة (أ)

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| •                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | Colinge Will   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| -                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                |
| <b>)</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                |
| ;<br>;                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                |
| العامية عالم العامية ا                                                                                                                   | ب کا کیا                                                                                                                          | ستجعفا         |
| العلماية مجمع المتراث والمارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية<br>من المارية الم | رد النوالات البرانساطع شرح الق<br>برد النوالات الغمام للمام للمام<br>منت النمالات الغمام<br>لا ممالات ولكورا<br>الا ممالات ولكورا | سم عمد الموال  |
| ني در آن                                                                                                                                                                                                                         | منه القائد التي المان التي المان التي التي التي التي التي التي التي التي                                                          |                |
|                                                                                                                                                                                                                                  | WE COLUMN                                                                                                                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 19/04                                                                                                                             | And the second |
| 1                                                                                                                                                                                                                                | 15000                                                                                                                             |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                |
| O.                                                                                                                                                                                                                               | U-05/1                                                                                                                            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 1.5181                                                                                                                            |                |
| 600                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Silleymeniya Kütüphar                                                                                                             | (isi)          |
| A second                                                                                                                                                                                                                         | Kisam Laleli                                                                                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Gold Kayie No. 1232                                                                                                               |                |
|                                                                                                                                                                                                                                  | VIDW CONTRACTOR                                                                                                                   |                |

لوحة عنوان المجموع الذي فيه نسخة (ب)

شرع الطّعالي. لا بالعرز

عنوان نسخة (ب)

بند الدان والته و نتعنع بند والسراء والفيت و مرا المالية والمالية والمالية

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

يُرُرِعٌ وَحَاجَمْ فَكُرُوعٌ وَحَاجَمْ



المرح الخرين النوط في ولاح ولا عرفه الراحة الأعلى المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المراقة المنطقة والمالية المنطقة ال

تاديلان

الهند نو<u>ران</u> دوانسخ المنزاد<del>م ي<u>نودهوا كولين</u>ها</del> دوانسخ المنزاد<del>م ينودهوا كولين</del>ها

خبرن المهاكسية مرسم متلص ما المعدن ويوجه ويوجه المواقع من به به المواقع المدرا المهاجه المواقع المواق

المن المرابع ا المرابع in project to the project of the pro

للوحة الأخيرة من نسخة (ب)

والجابم مبغري ولنخالفه مندري وجس معتاع دعوتهم وزبرات الوصول الدمن المفيم المفيم فاعرف التكل بالتدعن دخل سبم المعلم المرتفي اليد واعرفهم عالى المعتدد المعدد ولهذا سبى الله ما الزار على رسول ووحا لترتف وتالتما

الورقة الأولى من نسخة (ج)

وقالعقالي وكذلك اوحينااليك دوحامن ابرناماكمت ندوعه الكناب ولاالاعيان وكلن حملنا منولا تمدى بدس نتاس عيا مناالأخليق والا لتهدي لحال صلفي مراطاه والذي لرما في السل و وما فالامن ا لاالمالله تصيراً لامور فالدروع الأوناحا برارسول في لافرالا فالاستعنائد بروه والشفاكا فالتعالى والعوالذين اسواه بوستفاء فبووان كان عث وستفاءمطلفالكن لمأكان المنتفع بدلا هامو بقالح أرسيل والعدد الايريم المق فلاهدب لامير ما رسونعو سنصيل فهن على الكفاية فإن ذلك اخلفة المنافقة المناف ستالله مرسوله وداخدني أنبرالغ إن وعقله وفهروعم الكتاب وأعكمة وحفضا الذكروالدعاءا لحاثخ يروالامربا لمعروث والنغي لوغيزويين معرفة الحقافانا عولتغريط والتباع

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



اللوحة الأخيرة من نسخة (ج)

رونستغفره وبعلوذ باللدس سنزور الفيسناوس كاشاعالناس بهدالله فاوسطام وسن بعنللفكهما ويام وشتعدله فالماله العاصد وحده فاشريك ونتهران سيدناني لاعهد ووسوله صابلته مليومل الروعد وكرا تنسليماك يراتما بمك فانعلاكا دمعارا صولالدين الشرفالملا الغرج ولعذاسي لمام ابوجئيفة دحهاتله تعالى اقالل وجعدفا ودادمن اصولالدي العنترالاكبر وجاجزالعباد إيهفوف كلحاجة وصرورتهايه مؤد كلمزورة كاحياة المعتوب والنعيم وكاحمانيتة الابان يترف ويهاوسبودها وفاطرح اباسمائه وصفائه وإفعاله ويكوبه ومخال كله احبالها عاسوله ويكون سعيها فيمانية تلها البردون عين مى سايرهاتم معى الحالان ستقرائع تول بعسن ذاك والملكم عواليقفس فاقتقنة وحترا لعزاز الحتران بسنا الراب معرفين والدامه ولى اجابهم مبنترين ولى خالفهم منذرين وجعل فالح معولية ونها لتهرمونة للعبود سيانها سمادة

الورقة الأولى من نسخة مكتبة دخنة

فصفات

وصفاته وافعالها ذعليها المعرنة تنبئ مطالبالهسألتكلها من أولها إلى خما سريت علك اصلان عظيمان احدها توفي الطربق للوصول البروهي شريعيز المتضمنة المعرون فبهوالكأ بالتعن وجالتمه للطربق للعض الدواء فهريج الالساكيه عندالقدوم عليه ولهذب عانقه مأامؤله علماز لتوقف لليوة للعقيقية عليه ويؤل التوقيف العلابة عليهما الكك مقالى لفخ الروخ عمل من المعالية المعالي اليك دوحامن إمرناما كنت تددي بماالكت اب و إالايمات وككي جعلناه نوطانيه لمكي يهمن سنشاء من عبادنا إلحظ المنظ وانك لهدي المراطه ستقير صراف السالذي لهمافي السوات وي والإرض الاإلالته تضيراته ورولاروح الهنئ جابالركوا والمؤر الافالاستفاد به وحوانشفاء كاف القلاق لعولان المنواحك وشفاء فعووك كان هدى وشفاء مطلقا لكهاكان المنتفع بذاك ه للؤني خصوا بالنكروالله تعالى الرسول الهدى وديرها المتى فلمعد الاشهامة المحاجري البعيد البيارة المامان المعادرة المامان به السون لياناس بهدو ورباعه فترادروا على التعمير فرفي على

ادبيك يسدون طريتينعولا ويصنفون يزخ المسماء والوحيد كينوم الزهدوا لدبا دة الميخ إحدثها حوده والبزق المنادل فيالحي كربيان طم نيزالتيد إوم دينة الجيهد إلى احدالتدريان بإضا اخلالوه والتغيير إواحل الفرب والناور إفاها إليه والعسار هالدي سون العالانساج عن الله واليوم الاء وللخبروال العاموريج بطابنز للمرية سملك كمسنا مبوع عا يقتل ربو فيذلاواه كاحكذبا فغر وإب كاك الإمرلس كديد لايمه هذاالمسسا وساه القرن والتاديراونهم المذين بيقولون اعالانبيا إمت مسلابه فالاقرار الالمت واقوال المنسادية وريعوم الانيون المنه تاوم الإسلالا الله لايد ومذا والمحد بيرى وحوليمون صاه هنج لليات بالمعنا حاادى ولتعلي ليعرفه المالعثال باوحوكة ميشتركون فالعؤدبا والرسولس

كذرلعا ألحهوده

الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة دخنة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

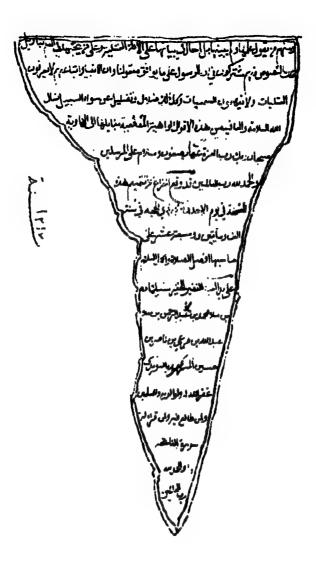







شِرُحُ الْحِقِيْلِ الْمُأْلِقِيْلِ الْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤِلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُلِمِ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُولِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُلِمِ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِلِدُ لِلْمُؤْلِلِلْمِلِلِي لِلْمُؤْلِلِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤِلِلِ لِلْمُؤِلِلِ

تأليف الإيمام القاضي على بزعية إلى الديمام القاضي على بزعية يومية المرابعة المرابعة

حقفه وعلى على وخرج الهادية وقدم له الكتور عَبد الله بن عبد المحير البركي المعيب الأرنو وط



d by Tiff Comb

ed version)

## بييه مالثدالرحمل ارحيم

## حسبي الله ونعم الوكيل(١)

الحمدُ للَّهِ، نستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ (٢) باللَّهِ من شرورِ أنفسِنا، ومن سيئات أعمالِنا، من يَهْدِهِ اللَّهُ، فلا مُضِلِّ لَه، ومن يُضْلِلْ، فلا مُضِلَّ لَه، ومن يُضْلِلْ، فلا هادى له.

وأشهدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أَنَّ سيَّدَنا مُحمَّداً عَبْدُه ورسولُهُ، صلَّى اللَّهُ عليهِ وعَلى آلِه وصحبه، وسلَّم تسليماً كثيراً.

أما بعدُ، فإنَّه لَمَّا كَانَ علمُ أصولِ الدينِ أشرفَ العُلومِ ، إذ شَرَفُ علم أصول الدين العِلمِ بشرَفِ المعلوم ، وهو الفِقةُ الأكبرُ بالنسبةِ إلى فقهِ الفروع ، ولهذا أشرف العلوم سمَّى الإمامُ أبو حنيفة وحمة اللَّه عليه ما قالَةُ وجَمَعَةُ في أوراقٍ مِنْ أصولِ الدين: «الفِقْة الأكبر»(٣) وحاجةُ العبادِ إليه فَوقَ كُلِّ حاجةٍ،

(١) في (ب): بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وفي (ج): بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين.

<sup>(</sup>٢) في (ب): نعوذ.
(٣) هو رسالة صغيرة الحجم منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة تتضمن معتقد أهل السنة والجهاعة وقد طبعت في الهند بمفردها، ومع شرحها المنسوب للإمام أبي منصور عمد بن محمد الماتريدي السمرقندي المتوفى سنة ٣٣٣هـ، وقد طبعت أيضا بمصر مع شرحها للإمام العلامة الفقيه المحدث علي بن سلطان القاري الهروي المكي المتوفى سنة مرحها للإمام العلامة الفقيه المحدث علي بن سلطان القاري الهروي المكي المتوفى سنة ١٠١٤هـ، وفي هذا الشرح نقول كثيرة عن شرح ابن أبي العز هذا، لكنه لا يصرح باسمه.

وضرورتُهُم إليه فَـوْقَ كُلِّ ضرورة، لأنَّه لاحياة للقلوب، ولا نَعِيمَ ولا طَمانينة، إلاَّ بأن تَعْرِف ربَّها ومَعْبُودَها وفاطِرَها بأسمائِه وصِفاتِه وأفعالِه، ويكونَ مع ذلك كُلِّه أَحَبُّ إليها مِمَّا سِواهُ، ويكونَ سعبُها فيما يُقرِّبها إليه دُونَ غيره من سَائِر خلقه.

ومِنَ المُحال أن تَسْتَقِلَّ العقولُ بمعرفة ذلك وإدراكِه على التفصيل، فاقْتَضَتْ رحمةُ العزيزِ الرحيمِ أَنْ بعثَ الرُّسلَ به معرِّفينَ، وإليهِ داعينَ، ولمن أجابهم مبشرينَ، ولمن خالفَهُم مُنْذِرينَ، وجَعَلَ مِفْتَاحَ دعوتهم، وزُبدَة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائِه وصفاتِه وأفعالِه، إذ على لهذه المعرفةِ تُبنّى مطالِبُ الرسالةِ كُلُّها مِن أوَّلها إلى آخرها.

ثُمُّ يَتْبُعُ ذلك أصلانِ عظيمان:

أحدُهما: تَعْرِيفُ الطريقِ المُوصِلِ إليهِ، وهي شَريعتُه المُتضمَّنَةُ لأمرهِ ونهيه.

والثاني: تعريف السالِكين ما لهم بَعْدَ الوصول ِ إليه مِن النعيم ِ المقيم ِ.

أعرف الناس بالله أتبعهم لسلطريق الموصل إليه

فَأَعْرَفُ الناسِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجِلَّ أَتَبِعُهُمْ لِلطريقِ الموصلِ إليه، وأعرفُهم بحالِ السَّالِكِينَ عندَ القُدُومِ عليه، ولهذا سمَّى اللَّهُ ما أنزله على رسولِه رُوحاً، لتَوقَّفِ الحياةِ الحقيقيَّةِ عليه، ونُوراً لتوقَّفِ الهدايةِ عليه، فقال تعالى: ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ عليه، فقال تعالى: ﴿ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [المؤمن: 10]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا

مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الكِتنبُ وَلَا الْإِيمنُ (١) وَلَكِن جَعَلْنهُ نُوراً نَّهْدِي به مَن نْشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وإنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ \* صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمنواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمورُ ﴾ (٢) [الشورى:٥٣،٥٢]، فلا رُوحَ إلا فيما جاءً به الرسولُ، ولا نورَ إلا في الاستضاءة مه.

وهو الشَّفاءُ كما قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدَى وَشِفَاءُ﴾ [فصلت: ٤٤]. فهو \_ وإن كان هُدئ وشفاءً مطلقاً \_ لكن لمَّا كان المُنْتَفِعُ بذلك هُمُ المؤمنينَ، خُصُوا بالذِّكر.

واللَّه تعالى أرسلَ رسولَه بالهُّدى ودِين الحقِّ، فلا هُدَى إلا فيما جاءَ به.

المجمل على كلُّ أحدٍ

ولا رَيْبَ أنه يَجِبُ على كُلِّ أحدٍ أن يُؤمِنَ بما جاء به الرسولُ وجوب الإبان إيماناً عامّاً مُجْمَلًا، ولا ريبَ أنَّ معرفة ما جاءَ به الرسولُ على التفصيل

<sup>(</sup>١) قال ابنُ الجوزي في وزاد المسير، ٢٩٨/٧: قوله تعالى: (ما كُنْتَ تَدْري ما الكِتَابُ) وذلك أنه لم يكن يعرف القرآن قبل الوحى، (ولا الإيمانُ) فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه بمعنى الدعوة إلى الإيمان.

والثاني: أن المراد به شرائع الإيمان ومعالمه، وهي كلُّها إيمان، وقد سمى الصلاة إيماناً، بقوله: (وماكَانَ اللَّهُ لِيُضِيع إيمانَكم) هـذا اختيارُ ابن قتيبة، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.

والثالث: أنه ما كان يعرف الإيمانَ حين كان في المهد، وإذ كان طفلًا قبل البلوغ، حكاه الواقدي. والقول ما اختاره ابنُ قتيبة وابن خزيمة. وقد اشتهر في الحديث عنه \_ عليه السلام \_: أنه كان يوخَّدُ الله، ويُبغض اللات والعُزَّى، ويحج ويعتمر، ويتبع شريعة إبراهيم، عليه السلام. قال الإمامُ أحمد بن حنبل ــرحمه الله ــ: من زعم أن النبي ﷺ كان على دين قومه، فهو قولُ سوء، أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب. . .

<sup>(</sup>٢) انظر والتفسير القيم، ص ٤٣٤ للإمام ابن القيم رحمه الله.

فَرْضٌ على الكِفاية، فإنَّ ذلك داخلً في تبليغ ما بَعث اللَّهُ به رسولَه، وداخِلُ في تدبُّر القرآن وعَقْلِهِ وفَهْمِهِ، وعلم الكتاب والحكمة، وحِفْظِ الذَّكر، والدَّعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، والدَّعاء إلى سبيل الربِّ بالحِكمة والموعظة الحَسنة، والمُجادلة بالتي هي أحسنُ (١) ونحو ذلك ممَّا أُوجبَه اللَّهُ على المؤمنينَ، فهو واجبٌ على الكِفاية منهم.

وأما ما يجبُ على أعيانهم، فهذا يتنوَّعُ بتنوَّع ِ قُدَرِهم، وحاجَتِهم ومَعْرِفَتِهِم، وما أُمِرَ به أعيانُهم، ولا يَجِبُ على العاجز عن سَماع بعض العلم، أو عن فَهم دقيقِه ما يجبُ على القادر على ذلك.

ويجب على من سَمِع النصوص وفَهِمَهَا مِنْ علم التفصيل ما لا يَجِبُ على من لم يَسْمَعُها، ويجب على المفتي والمحدّث والحاكم ما لا يَجِبُ على مَنْ ليس كذلك.

وينبغي أن يُعْرَف (٢) أنَّ عامَّة مَنْ ضَلَّ في هذا الباب، أو عَجَزَ فيه

<sup>(</sup>۱) للإنسان ثلاثة أحوال، إما أن يعرف الحقّ ويعمل به، وإما أن يعرفه ولا يعمل به، وإما أن يجحدَه. فصاحبُ الحال الأول: هو الذي يُدعى بالحكمة، فإن الحكمة هي العلم بالحق والعمل به. والنوع الثاني: من يعرف الحق، لكن يخالف نفسه، فهذا يُوعظ بالموعظة الحسنة. وعامة الناس يحتاجون إلى هذا وهذا، فإن النفس لها أهواء تدعوها إلى خلاف الحق وإن عرفته. وأما الجدل، فلا يدعى به، بل هو من باب دفع المعارض، فإذا عارض الحق معارض، جُودِلَ بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ﴿بالتي هي أحسن﴾، ولم يقل: بالحسنة كما قال في الموعظة، لأن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة، أحسن فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه من المخالفة والمدافعة، والمجادلة بعلم، كما أن الحكمة بعلم، وقد ذم الله تعالى من يُحادل بغير علم في غير موضع من بعلم، كما أن الحكمة بعلم، وقد ذم الله تعالى من يُحادل بغير علم في غير موضع من كتابه. «الرد على المنطقيين» ص ٤٦٨ لشيخ الإسلام ابن تيمية. وانظر ومدارج السالكين» ١/٥٤٥ ـ ٧٤٨ وهمفتاح دار السعادة» 1/١٧١ ـ ١٧٧٠.

<sup>(</sup>٢) ﴿أَنْ يَعْرِفُ ﴿ سَقَطَتُ مِنْ (بِ).

عن معرفة الحق، فإنما هولِتفريطه في اتباع ماجاء به الرسول، وتَرْكِ النظر والاستدلال الموصِل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله، ضلُوا، كما قال تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ ولا يَشْقَى \* وَمَنْ أَعْرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكاً ونَحشُرُه يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبُّ لِمَ حَشْرْتَنِي أَعْمَى وقَدْ كُنْتُ وَنَحشُرُه يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَى \* قَالَ رَبُ لِمَ حَشْرْتَنِي أَعْمَى وقَدْ كُنْتُ بَصِيراً \* قَالَ كَذٰلِكَ أَتْتَكَ عَالِتُنَا فنسِيتَها وَكَذَٰلِكَ اليَوْمَ تُنسى ﴾ يَصِيراً \* قَالَ كَذٰلِكَ أَتْتَكَ عَالِتُنَا فنسِيتَها وَكَذَٰلِكَ اليَوْمَ تُنسى ﴾ [طه: ١٢٣ ـ ١٢٣].

قال ابنُ عباس رضي اللَّه عنه: تكفَّلَ اللَّهُ لمن قوأ القرآن، وعَمِلَ بما فيه أن (١) لا يَضِلُ في الدنيا، ولا يَشْقَى في الآخِرَةِ، ثم قرأ هذه الآية (٢).

وكما في الحديث الذي رواه الترمذيُّ وغَيْرُهُ عن عليٌّ رضي اللَّه عنه قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: «إنَّهَا سَتكونُ فِتَنَّ» قُلْتُ: فَما المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُول اللَّه؟ قال: «كِتَابُ اللَّه، فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُم، وخَبَرُ مَا بَيْنَكُم، هُوَ الفَصْلُ، لَيْسَ بالهَزْل، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ مَا بَيْنَكُمْ، هُوَ الفَصْلُ، لَيْسَ بالهَزْل، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>Y) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢٨١/٢، وصححه ووافقه الذهبي من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بلفظ: أجار الله تابع القرآن من أن يَضِلُ في الدنيا، أو يشقى في الآخرة، ثم قرأ: ﴿ فَمَن اتّبع هداي فلا يَضِلُ ولا يشقى ﴾ قال: لا يَضِلُ في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٢٩١١/٤، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة، والفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وعمد بن نصر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في «شعب الإيمان» من طرق عن ابن عباس، وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» والبيهقي في «شعب الإيمان» من طرق عن ابن عباس، وأخرجه عبدالرزاق في «المصنف» القرآن، فأتبع ما فيه، هداه الله من الضلالة في الدنيا، ووقاه يوم القيامة الحساب، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ﴾.

جَبَّادٍ، قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنِ ابْنَغَى الهُدَى في غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ الْذِي اللَّهِ المَسْتَقِيمُ، وَهُوَ الصَّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، وَهُوَ الَّذِي اللَّهِ المَشْتَقِيمُ، وَهُوَ الصَّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، وَهُوَ الَّذِي لا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسُنُ، وَلا تَنْقَضِي عَجَائِبُه، ولا يَشبعُ لا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ مِنْ الْعُلَماءُ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إلَيْهِ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١) إلى غير ذلك من عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إلَيْهِ هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١) إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى.

(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۰۸)، والدارمي ۲/۳۵، والبغوي في «شرح السنة» (۱۱۸۱) وفي سنده الحارث بن عبدالله الأعور، والجمهور على توهينه.

وقال الحافظ ابن كثير في وفضائل القرآن، ص ١٥: والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور، وقد تكلموا فيه. بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده. أما أنه تعمد الكذب في الحديث، فلا. وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبدالله بن مسعود حرضي الله عنه عن النبي ﷺ، قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه وفضائل القرآن، حدثنا أبو اليقظان، حدثنا عمار بن مسعود عن النبي أو قال: أبي إسحاق الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود عن النبي أقال: وإن هذا القرآن مادبة الله، فتعلموا من مادبيته ما استطعتم، إنَّ لهذا القرآن حبل الله، وهو النور المين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه، لا يَعْوَبُ وهو النور المين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن تبعه، لا يَعْوَبُ الله يَأْجُرُكُم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول: ألم حرف ولكن ألف عشر، ولام عشر، وميم عشره. وأبو إسحاق الهجري وهو إبراهيم بن مسلم الين مسلم الحديث رفع الموقوفات، فيحتمل أن يكون وَهِمَ في رفع هذا الحديث، وإنما هو من كلام ابن مسعود.

وأخرجه الطبراني في والكبير، ٨٤/٢٠ (١٦٠)، وفي ومسند الشاميين، وأخرجه الطبراني في والكبير، ٨٤/٢٠ (١٦٠)، وفي ومسند الشاميين، عن معاذ بن جبل، قال: ذكر رسول الله على يوماً الفتن، فعظمها، وشدها، فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله في المخرج منها، فقال: وكتاب الله. . . ، وفي سنده عمرو بن واقد وهو متروك كها قال الهيثمي في والمجمع، ١٦٥/٧.

ولا يَعْبَلُ اللَّهُ مِن الأولين والآخِرين ديناً يَدِينُونَه (١) إلا أن يَكُونَ مُوافِقاً لدِينه الذي شَرَعَه على ألسنة رُسُلِه عليهم السلامُ.

وقد نزّه اللّه تعالى نفسه عمّا يَصِفُه به العبادُ إلا ما وصَفَه به المرسَلون بقوله سبحانه: ﴿سُبْحَنْ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمًا يَصِفُونَ \* وَسَلَنمٌ عَلَى المُرْسَلِينَ \* والحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴾ [الصافات: ١٨٧،١٨٠] فنزّه نفسه سبحانه عما يَصِفُه به الكافرونَ، ثم سلَّم على المرسَلين، لسلامة ما وصفوه به مِن النقائِص والعُيُوبِ، ثم حَمِدَ نفسه على تفرُّده بالأوصاف التي يستجِقُ عليها كمالَ الحمد.

ومضى على ما كان عليه الرسول في خيرُ القرون، وهُمُ الصَّحَابَةُ والتابعون لهم بإحسانٍ، يُوصِي به الأُوَّلُ الآخِرَ، ويقتدي فيه اللَّحِقُ بالسَّابِق، وهم في ذلك كُلِّه بنبيهم محمد في مُقتدون، وعلى مِنهاجه سالِكُون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨] فإن كان قولُه: ووَمَنِ النَّبعَنِي، معطوفاً على الضمير في وأدعو،، فهو دليل على أن أتباعه هُمُ الدَّعاةُ إلى اللَّه، وإن كان معطوفاً على الضمير المنفصل، فهو صريح أن اتباعه هُمْ أهلُ البصيرة فيما جاء به دُونَ غيرهم، وكلا المعنيين حَقَّ (٢). ٣

وقد بلّغ الرسولُ ﷺ البلاغ المبين، وأَوْضَحَ الحُجَّة للمُستبصِرين، وسَلَك سَبيلَه خيرُ القرون، ثم خَلَفَ مِن بعدهم خَلْفٌ اتَّبعوا أهواءَهم،

<sup>(</sup>۱) في (د): يدينون به.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم في ومفتاح دار السعادة ١٥٤/١: والقولان متلازمان، فلا يكون الرجلُ من أتباعه حقاً حتى يدعو إلى ما دعا إليه، ويكون على بصيرة. والقول الأول ــ وهو قولُ الفراء ــ أحسنُ وأقربُ إلى الفصاحة والبلاغة. وانظر ومعاني القرآن، للفراء ٢٥٥/١ و و وزاد المسيرة ٢٩٥/٤.

وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يَحْفَظُ عليها(١) أُصُولَ دينها، كما أخبر الصادِقُ ﷺ بقوله: «لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِن أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ،(٢).

. .

<sup>(</sup>١) في (ب):عنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩٢٠)، والترمذي (٢٢٣٠)، وابن ماجه (١٠) من حديث ثوبان ــ رضي الله عنه ــ وأخرجه أحمد ٢٤٤/٤ و ٢٤٨ و ٢٥٢، والبخاري (٣٦٤٠) و (٧٣١١) و (٧٤٥٩)، ومسلم (١٩٢١)، والطبراني ٤٠٢/٢٠ (٩٥٩) و (٩٦٠) و (٩٦١) و (٩٦١) من حديث المغيرة بن شعبة، عن النبي ﷺ قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». وأخرجه البخاري (٣٦٤١) و(٧٣١٢) و(٧٤٦٠)، ومسلم ٣/٤٢٤، وأحمد ١٠١/٤، والطبراني ٣٢٩/١٩ (٥٥٧) و (٨٤٠) و (٨٦٩) و (۸۷۰) و (۸۹۳) و (۸۹۹) و (۹۰۰) و (۹۰۰) و (۹۱۷) من حدیث معاویة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ولا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس،، وأخرجه مسلم (١٧٤) من حديث جابر بن سمرة بلفظ: دلن يبرح هذا الدين قائبًا يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة،، وأخرجه أيضاً (١٩٢٣) من حديث جابر بن عبدالله بلفظ: ولا تزالُ طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة،، وهو في والمنتقى، (١٠٣١) لابن الجارود، و «شرف أصحاب الحديث؛ (٥١)، وأخرجه أيضاً(١٩٢٤)، والطبراني في «الكبير، ٣١٤/١٧ (٨٧٠) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: ولا تزال عصابة من أمتى يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند الحاكم ٤٤٩/٤ وصححه، والطيالسي ص ٩، والدارمي ٢١٣/٢. وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (٧)، وعن قرة بن إياس عند الترمذي (٢١٩٢)، وابن ماجه (٦) وأحمد ٣٣٦/٣ و ٥/ ٣٤ و ٣٥، والخطيب في «شرف أصحاب الحديث، (١١) و (٤٤) و (٥٠)، وصححه ابن حبان (٦١)، وقال الترمذي: حسن صحيع. وعن عمران بن حصين عند أحمد ٤/٧٣٧، وأبي داود (٢٤٨٤)، والخطيب (٤٦)، والطبراني ١١١/١٨ (٢١١) و (٢٢٨)، والحاكم ٤/ ٥٠٠، وصححه ووافقه الذهبي، ولفظه: ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وعن أبي أمامة عند أحمد ٧٦٩/٥ ولفظه: «لا تزال طائفة من أمتى على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمرُ الله وهم =

وممَّنَ قام بهذا الحقِّ مِن علماء المسلمين: الإمامُ أبوجعفر التعريف بأبي جعفر الحمدُ بنُ محمد بن سَلاَمَةَ الأُزْدِي الطحاوي، تغمَّده الله برحمته، الطحاوي بعد المئتين فإنَّ مولدَه سنة تسع وثلاثين ومئتين، ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثِ مئة.

فأخبر رَحِمَهُ اللَّه عما كان عليه السَّلَفُ، ونَقَل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكُوفيُّ(١)، وصاحِبَيْه: أبي يوسف يعقوبَ بن إبراهيم الحِمْيري الأنصاريُّ، ومحمد بن الحسن الشَّيباني سرضي اللَّه عنهم ما كانوا يعتقدونَه مِن أصول الدين، ويَديْنُونَ به ربُّ العالمين.

وكُلَّما بَعُدَ العَهْدُ، ظَهَرَتِ البدعُ، وكَثُرَ التَّحريفُ الذي سمَّاه أهلُه تأويلًا، ليُقْبَلَ، وقَلَّ من يهتدي إلى الفَرْقِ بين التحريفِ والتأويل، إذ قد سُمِّي صَرْفُ الكلام عن ظاهره إلى معنَّى آخَرَ يَحْتَمِلُه اللفظُ في الجملة تأويلًا، وإن لم يكن ثَمَّ قرينةً تُوجِبُ ذٰلك، ومِن هنا حَصَل الفساد، فإذا سمَّوه تأويلًا قُبِلَ وراجَ على من لا يهتدي إلى الفَرْق بينهما.

<sup>=</sup> كذلك، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس».

أما هذه الطائفة فقال البخاري في وصحيحه: هم أهل العلم، وقال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث، فلا أدري من هم. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، وقال الإمام النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد. انظر وشرح مسلم، ١٦/١٣، ٦٧.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الثقة فقيه الملة، عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة، ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة، ولم يثبت له حرف عن أحد منهم. توفي سنة ١٥٥٠ مترجم في والسيره ٢٩٠/٦ ٢٠٠٠.

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأُدِلَّةِ، ودَفْع الشُّبَهِ الواردَةِ عليها، وكَثُرَ الكلامُ والشُّغْبُ، وسببُ دلك إصغاؤهم إلى شُبَه المُبْطِلين، وخوضُهم في الكلام المذموم الذي عابَه السلفُ، ونَهَوْا عن النظر فيه، والاشتغال به، والإصغاءِ إليه، امتثالًا لأمر ربهم، حيثُ قال: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فيءاينتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْره ﴾ [الأنعام: ٦٨]، فإنَّ معنى الآية يَشْمَلُهُمْ.

وكُلُّ من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكونُ كفراً، وقد يكون فِسقاً، وقد يكون معصيةً، وقد يكون خطأ.

فالواجبُ اتباعُ المرسلين، واتباعُ ما أنزلَه اللَّه عليهم. وقد على ما بَيْنَ يدّيه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحِكمة، وجَعَل دعوتَه عامةً لجميع الثَّقَلَيْن: الجِنِّ والإنْس، باقيةً إلى يوم القيامة، وانْقَطَعَتْ بِهِ حُجَّةُ العباد على اللَّهِ، وقد بيَّن اللَّهُ بِهِ كُلِّ شيءٍ، وأكملَ

الأنبياء

<sup>(</sup>١) في (ب): وختمهم.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن كثير ٢/٦٥ في تفسير قوله تعالى: ﴿ومهيمناً عليه﴾ قال ابن عباس: مؤتمناً عليه، وقال: القرآن أمين على كل كتاب قبله، ورُوى عن عكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ومحمد بن كعب، وعطية، والحسن، وقتادة، وعطاء الخراساني، والسدي، وابن زيد نحوُّ ذلك. وقال ابن جريج: القرآنُ أمين على الكتب المتقدمة قبلُه، فيا وافقه منها، فهو حق، وما خالفه منها، فهو باطل. وعن ابن عباس: أي حاكمًا على ما قبله من الكتب. وهذه الأقوال كُلُّها متقاربة المعنى، فإن اسم «المهيمن، يتضمن هذا كله، فهوأمين، وشاهد، وحاكم على كل كتاب قبله، جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها، حيث جمع فيه محاسنَ ما قبلَه، وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، ولهذا جعله شاهداً، وأميناً، وحاكمًا عليها كلها وتكفُّل تعالى حفظه بنفسه الكريمة، فقال: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لـه لحافظون﴾ [الحجر: ٩].

له ولأمته الدينَ خبراً وأمراً، وجعل طاعته طاعةً له، ومعصيته معصيةً له، وأقسَم بنفسه أنهم لا يُؤمِنُون حتى يُحَكِّمُوه فيما شَجَرَ بينهم، وأخبرَ أن المنافقين يُرِيدُون أن يتحاكمُوا إلى غيره، وأنهم إذا دُعُوا إلى الله والرسول \_ وهو الدعاء إلى كتابِ الله وسُنَّةِ رسوله \_ صَدُّوا صُدُوداً، وأنهم يَزعُمُونَ أنهم إنما أرادوا إحساناً وتوفيقاً.

وكما يقوله كثيرً من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريدُ أن المُتُحِسِّ الأشياء بحقيقتها، أي: نُدْرِكَها ونَعْرِفَها، ونُرِيدُ التوفيقَ بين الدلائل التي يُسمُونها العقليات ـ وهي في الحقيقة جَهليات ـ وبينَ الدلائل النقليةِ المنقولةِ عن الرسولِ، أو نريدُ التوفيقَ بين الشريعة والفلسفة.

وكما يقولُه كثيرٌ من المبتدعة، من المتنسَّكة والمتصوفة: إنما نويد الأعمال بالعمل الحسن (١)، والتوفيقَ بَيْنَ الشريعة وبين ما يدَّعونه مِن الباطل الذي يُسَمُّونَهُ: حقائق، وهي جهل وضلال.

وكما يقولُه كثيرٌ من المتملِّكة والمتأمِّرة: إنما نريد الإحسانَ بالسياسة الحسنة، والتوفيقُ بينها وبينَ الشريعةِ، ونحو ذلك.

ما جاء يدخل حق، وهو داب كامل

وكلَّ مَنْ طَلَب أَن يُحَكِّمَ في شيء من أمر الدين غيرَ ما جاء به ماجاء الرسولُ، ويظُنُّ أَن ذلك حَسَنٌ، وأَن ذلك جمعٌ بين ما جاء به الرسولُ عن الرسولُ، ويظُنُّ أَن ذلك حَسَنٌ، وأَن ذلك جمعٌ بين ما جاء به الرَّسُولُ كافٍ كاملٌ، كامل وبين ما يُخالِفُه، فله تصيبٌ من ذلك، بل ما جاء به الرَّسُولُ كافٍ كاملٌ، كامل يَدْخُلُ فيه كُلُّ حق، وإنما وَقَع التقصيرُ مِن كثيرٍ من المنتسبين إليه، فلم يَعْلَمُوا ما جاء به الرسولُ في كثيرٍ من الأمور الكلامية الاعتقادية،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ولعل الصواب: إنما نريد الإحسان بالجمع بين العلم والإيقان. . .

ولا في كثيرٍ من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبُوا إلى شريعة الرَّسُولِ بظنهم وتقليدِهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيراً مما هو منها.

فَيِسبب جهل هُـؤلاء وضلالِهم وتفريطهم، وبسبب عُدوانِ أُولٰتك وجهلِهم ويفاقهم، كَثْرَ النفاقُ، ودَرَسَ كَثِيرٌ مِن علم الرسالة.

بل البحثُ التَّامُّ، والنظرُ القويُّ، والاجتهادُ الكامل، فيما جاء به الرسولُ ﷺ، لِيُعلَمَ ويُعْتَقَدَ، ويُعْمَلَ به ظاهراً وباطناً، فيكون قد تُلي حَقَّ تلاوته، وأن لا يُهْمَلَ منه شيءٌ.

وإن كان العَبْدُ عاجزاً عن معرفة بعض ذلك، أو العمل به، فلا يَنهَى عما عَجَز عنه مما جاء به الرسول، بل حَسْبُهُ أن يَسْقُطَ عنه اللَّوْمُ لعجزه، لكن عليه أن يَفْرَحَ بِقيام غيره به، ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائماً به، وأن لا يُؤمِن ببعضه ويَتُرُكَ بعضه، بل يُؤمِن بالكِتاب كُله، وأن يُصانَ عن أن يُدخِلَ فيه ما ليس منه: من رواية أو رأي ، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقاداً أو عملاً، كما قال تعالى: ﴿ولا تَلْبِسُوا الحَقُ مِالْبُطِلِ وَتَكْتُمُوا الحَقِ وَأنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤].

وهذه كانت طريقة السَّابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم القيامة، وأوَّلُهُم السلفُ القديم من التابعين الأولين، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ، ومِن هٰوُلاء أَثمةُ الدين المشهودُ لهم عند الأمة الوسط(١) بالإمامة.

<sup>(</sup>۱) الوسط هنا: خيارُ الناس وعدولُهم، كما في قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أُمَّةً وسطاً﴾ وقول الشاعر:
هُمُ وَسَطً يَرْضَى الْأَنَامُ بِحُكْمِهِمْ إذا نَرْلَتْ إحْدَى الَّلِيالِي بُعظم

نقول عن السلف أي ذم علم الكلام فعن أبي يوسف (١)، رحمه الله تعالى، أنه قال لِبشرِ المَرِيسي (٢): العِلْمُ بالكلام هو العلمُ، وإذا صار الرجلُ رأساً في الكلام، قيل: زنديق، أورُمي بالزُّنْدَقة. أراد بالجهلِ به اعتقادَ عَدَم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعْرَاضَ عنه، وتَرْك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يَصُونُ عِلْمَ الرجل وعقلَه، فيكون علماً بهذا الاعتبار. والله أعلم.

وعنه أيضاً أنه قال: مَنْ طَلَب العلم بالكلام، تزندق، ومَنْ طلب المالَ بالكِيمياء، أفلس، ومن طلب غَرِيبَ الحديث، كَذَبَ<sup>(٣)</sup>.

وقال الإمام الشافعيُّ رحمه الله تعالى: حُكمي في أهل الكلام أن يُضرَبوا بالجَرِيد والنَّعال، ويُطاف بهم في العشائر والقبائل(<sup>3)</sup>، ويُقال:

<sup>(</sup>١) هو الإمام المجتهد العلّمة المحدث كبير القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة، وتفقه به، وهو أنبل تلامذته وأعلمهم. توفي سنة ١٨٧هـ. وسير أعلام النبلاء، ٥٣٥هـ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٢) هو بشر بن غياث المريسي أبو عبدالرحمن العدوي مولاهم البغدادي، فقيه متكلم معتزلي، رأس الطائفة المريسية، أخذ الفقه عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مرحمها الله مدووى عنه حماد بن سلمة وغيره، توفي سنة ٢١٨هد. وقد قارب الثمانين، قال الذهبي عنه في «ميزان الاعتدال»: مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة، ولم يدرك جهم بن صفوان وإنما تقلد مقالته في خلق القرآن، واحتج لها، ودعا إليها. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٩٩/١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (٤) من طريق جعفر بن محمد الفريابي حدثنا بشر بن الوليد، قال: سمعت أبا يوسف يقول: كان يقال: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. وأورده الإمام الذهبي في «السير» ٨/٣٧٥ في ترجمة أبي يوسف، وهو في «ذم الكلام» ٢/١٠٤/ للهروي.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

هٰذا جزاءُ من تَرَكَ الكتاب والسنة، وأقبلَ على الكلام<sup>(١)</sup>.

وقال أيضاً رحمه الله تعالى:

كُــلُ العُلُومِ سِــوَى الغُـرآنِ مَشْغَلَةً

إلا الحديث وإلا الفِقْه في الدّينِ العِلْمُ ما كَانَ فِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا

وَمَا سِوَى ذَاكَ وَسُوَاسٌ الشَّيَاطين (٢)

وذكر الأصحاب في الفتاوى: أنه لو أوصى لِعلماء بلده: لا يَدْخُلُ المتكلمون، ولو أوصى (٣) إنسان أن يُوقَفَ من كتبه ما هو مِنْ كتب العلم، فأفتى السلفُ أن يُباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في «الفتاوى الظهيرية» (٤) فكيف يُرَامُ الوصولُ إلى علم الأصول، بغير اتباع ما جاء به الرسول؟! ولقد أحسن القائل:

الله المُغْتَدِي لِيَسْطُلُبَ عِلْمَا كُلُ عِلْم عَبْدٌ لِعِلْمِ الرَّسُولِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ الْأَصُولِ تَطْلُبُ الفَرْعَ كَيْ تُصَحِّحَ أَصْلًا كَيْفَ أَغْفَلْتَ عِلْمَ أَصلِ الْأَصُولِ الْأَصُولِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ذكره البيهقي في دمناقب الشافعي، ٢٩٢/١، والخطيب في دشرف أصحاب الحديث، (١٦٨)، وابن حجر في «توالي التأسيس» ص ٦٤، والذهبي في دالسير، ٢٩/١٠. والإمام الشافعي: هو عالم العصر، وناصر الحديث، وفقيه الملة أبو عبدالله محمد بن إدريس القرشي المطلبي المكي الغزي المولد أحد الأثمة المتبوعين المتوفى سنة ٢٠٤هـ. مترجم في دالسير، ١٠/٥ ــ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) البيتان منسوبان للشافعي في طبقات السبكي ٢٩٧/١، والبداية ٢٥٤/١٠، والمرتضى الزبيدي في والأمالي الشيخونية، فيها نقله عنه صديق حسن خان في والحطة، ص ٢٦٠ ووالإلماع، وهما منسوبان لبعض علماء الشاش في وشرف أصحاب الحديث، ص ٧٩، و والإلماع، ص ٢٤، و وصون المنطق والكلام، ص ١٤٧ للسيوطي.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: وأوصى، دون «ولو» والمثبت من مطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٤) هي لظهيرالدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر البحاري الفقيه الأصولي الفاضي تولى الحسبة ببخارى، وتوفي سنة (٦١٩هـ). والفوائد البهية، ص ١٥٦ ـــ ١٥٧.

ونبينا على أُوتي فَواتِحَ النَالِم وَخَواتمه وَجَوامِعَه(۱) فَبُعِثَ بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخِرِية(۲) على أتم الوجوه، ولكن كُلما ابتدَع شخص بِدعة، اتسعُوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيراً، قليلَ البركة، بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل، كثير البركة، لا(۳) كما يقولُه ضُلالُ المتكلمين وجهلتُهم: إن طريقة القوم أَسْلَم، وإن طريقتنا أحكم وأَعْلَم! وكما يقولُه من لم يُقَدِّرهم قَدْرَهم مِن المنتسبين إلى الفقه: إنهم لم يتفرَّغوا لاستنباطِه(٤)، وضبط قواعده وأحكامه اشتغالاً منهم بغيره! والمتأخرونَ تفرَّغوا لذلك، فهم أفقه!!

فكُلُّ هؤلاءِ مَحجوبُونَ عن معرفة مقاديرِ السلف، وعُمْقِ علومهم، وقِلَّةِ تكلُّفهم، وكمال ِ بصائرهم. وتاللهِ ما امتازَ عنهم المتأخِّرُون إلا بالتكلُّف والاشتغال ِ بالأطرافِ التي كانت هِمةُ القومِ مراعاةَ أصولها،

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري في «صحيحه» (۲۹۷۷) و (۲۹۹۸) و (۲۰۱۳) و (۲۰۱۳)، ومسلم (۲۳۵۰)، والنسائي ۲/۳ ـ ٤، والترمـذي (۱۵۵۵) من حـديث أبي هـريـرة أن رسول الله على قال: «بعثت بجوامع الكلم» وفي رواية لمسلم: «أوتيت» وهي في دالمسند» ۲/۰۷۰ و ۲۵۶۹ و ۲۰۰ وفي أخرى: «أعطيت» وهي في المسند أيضاً ۲/۲۱۶، وقد فسره الزهري بأنه على كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني، وجزم غيره بأن المراد بـ «جوامع الكلم»: القرآن بقرينة قوله: «بُعِثْتُ»، والفرآنُ هو الغايةُ في إيجاز اللفظ واتساع المعاني.

وفي صحيح مسلم (٢٠٠١) (٧١) عن أبي موسى الأشعبري قال: وكمان رسول الله هج قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. وأخرج أحمد ٤٠٨/١ و ٤٣٧) والطحاوي في «شرح معاني الآثار، ٢٦٣/١، وعبدالرزاق (٣٠٦٣)، والطيالسي (٣٠٤) من حديث ابن مسعود أن رسول الله هج «عُلَّم فواتح الخبر وجوامعه أو جوامع الخبر وفواتحه...».

<sup>(</sup>٢) في (ب): والأخروية.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (د): لاستنباط الفقه.

وضَبْطَ قواعدِها، وشدٌّ معاقِدِها، وهِممُهم مشمَّرةً إلى المطالب العالية في كُلِّ شيء، فالمتأخرون في شانٍ، والقومُ في شانٍ آخر، وقد جعل الله لِكُلُ شَيءٍ قَدْراً.

وقد شَرَح هٰذه العقيدةَ غيرُ واحدٍ من العلماء، ولكن رأيتُ بعضَ الشارحين قد أصغى(١) إلى أهل الكلام المذموم، واستمد منهم، وتكلم بعباراتهم.

كراهة السلف التكلم

والسُّلَفُ لم يكرهوا التكلُّمَ بالجوهر والجسم والعَرَض ونحو ذلك بالفاظ الشنالا على المجرد كونه اصطلاحاً جديداً على معانٍ صحيحة، كالاصطلاح على الفاظٍ لِعُلُومِ صحيحةٍ، ولا كرهوا أيضاً الدُّلاَلَة على الحق والمحاجَّة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتمالِهِ على أمورِ كاذبة مخالفةٍ للحق، ومن ذلك مخالفتُها للكتاب والسنة، ولهذا لا تجدُ عند أهلها مِن اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين، فضلاً عن علمائهم.

والشتمال مقدماتهم على الحقِّ والباطل، كَثُرَ المِراءُ والجدال، وانتشرَ القِيلُ والقالُ، وتولَّدَ لهم عنها(٢) من الأقوالِ المخالفة للشرع الصحيح، والعقل الصريح ما يَضِيقُ عنه المجالُ، وسيأتي لذلك زيادةً بيان عند قوله: «فَمَنْ رامَ علمَ ما خُظِرَ عنه علمُه. . . ٣١٠).

وقد أحببتُ أن أشرحُها سالكاً طريقَ السُّلَفِ في عباراتهم، وأنْسُجَ على مِنْوالهم، متطفِّلًا عليهم، لعلِّي أن أنظَمَ في سِلْكِهم، وأَدْخَلَ في عِدادهم، وأَحْشَرَ في زُمْرَتِهِمْ ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ والصَّلِحِينَ وحَسُّنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقاً ﴾ [النساء: ٦٩].

<sup>(</sup>١) أصغى إلى فلان: إذا مال بسمعه نحوه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وتولد عنهم.

<sup>(</sup>٣) انظر ص: ٢٣٣.

ولما رأيتُ النفوسَ مائلةً إلى الاختصار، آثرتُه على السطويلِ والإسهابِ ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: ٨٨] وهو حسبُنا ونعمَ الوكيلُ(١).

قولُه: «نَقُولُ في تَوْجِيدِ اللَّهِ مُعْتقِدِينَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لا شَرِيكَ لَهُ».

التوحيد هو أول دعوة الرسل

ش: اعلم أن التوحيد أوّلُ دعوةِ الرَّسل، وأوّلُ مناذِل الطريق، وأوّلُ الم مقام يقرمُ فيه السالكُ إلى الله عزَّ وجلّ. قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً '' وقال قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقَوْم اعْبُدُوا اللّه مَا لَكُم مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩]. ٢ وقال هود عليه السلام لقومه: ﴿ اعبدوا اللّه مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٦]. وقال صالح عليه السلام لقومه: ﴿ اعْبُدُوا اللّه مَا لَكُم مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٣٧]. وقال شُعَيْبٌ عليه السّلامُ لقومِهِ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّه مَا لَكُم مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٨]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّه وَاجْتَنِبُوا الطّنْعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّه وَاجْتَنِبُوا الطّنْعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّه وَاجْتَنِبُوا الطّنْعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوحِي (٢) إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوحِي (٢) إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. وقال صلّى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. وقال صلّى الله عليه وسلم: «أَمْرُتُ أَنْ أَوْلَالَ أَنْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. وقال صلّى الله عليه وسلم: «أَمْرُتُ أَنْ أَوْاتِلَ لَا أَنْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

<sup>(</sup>١) أثبت في (أ) علامة حذف على قوله: «هو حسبنا ونعم الوكيل»، وكتب فوقها: غير نسخة المؤلف.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم، وقرأ نافع وابن كثير، وأبو عمرو بن العلاء، وابن عامر الدمشقي: يوخى؛ بالياء وفتح الحاء، على ما لم يسم فاعله. وهي المثبتة في الأصول. انظر دزاد المسبر، ٣٤٦/٥، و «حجة القراءات» ٤٦٦، و «الكشف عن وجوه القراءات» ١٤/٧ \_ ٥١. وأهل الشام \_ والشارح منهم \_ على قراءة أبي عمرو بن العلاء من بعد الخمس مئة، وإلى ما بعد القرن التاسع. انظر «غاية النهاية» ٢٩٢/١.

## النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدَاً رَسُولُ اللَّهِ ١٠٠٠.

(١) أخرجه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢٢)، وابن حبان (١٧٥) و (٢١٩)،وابن منده في والإيمان، (٢٥)، والبغوي في وشرح السنة، (٣٣) من حديث ابن عمر، وتمامه: وويُقيموا الصلاة ويُدوَّتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منِّي دماءَهم إلا بحقّ الإسلام، وحسابهم على الله،، وأخرجه البخاري (١٣٩٩)، (١٤٥٧)، (٦٩٧٤)، (٢٩٨٤)، ومسلم (۲۱)، والترمذي (۲۹۰۷)، (۲۹۰۷)، والنسائي ۱٤/٥، وأبو داود (١٥٥٦) و (۲۶٤٠)، وأحمد ۱۹/۱ و ٤٧ ــ ٤٨، و٢/٤/٣ و ٢٨٤ و ٤٧٣ و ٤٨٧ و ٤٨٠ و ۲۰۰ و ۷۲۷ و ۲۸، والسطيالسي (۲۶۶۱)، والشافعي في «مسنده» ۱/۱۱ ـ ۱۲، ۲۲۳، وابن حبان فی «صحیحه» (۱۷۶) و (۲۱۳) و (۲۱۷) و (۲۱۸) و (۲۲۰)، وابن منده في والإيمان، (۲۳) و (۲۲) و (۲۲) و (۲۲) و (۱۹۷) و (۱۹۸) و (۱۹۹) و (۲۰۰) و (٤٠٢) و (۱۹۸)، والطحاوي في وشرح معاني الأثار، ٣١٣/٣، والدارقطني ٨٩/٧، وأبو نعيم في والحلية، ١٥٩/٢ و٣٠٣، والخطيب في وتاريخه، ٢٠١/١٢، والبغوي في وشرح السنة، (٣١) و (٣٢) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله 纏: وأمرت أن أقاتلَ الناسَ حتَّى يقولوا: لا إلهَ إلا اللُّـهُ، فمن قَال: لا إلهَ إلا اللُّـهُ، فقد عصَمَ منِّي مالَه ونفسَه إلا بحقُّه، وحسابه على الله تعالى، وفي رواية لمسلم: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنسوا بني وبجما جشت بسه...،، وأخسرجمه أبسو داود (٢٦٤١) و (۲۹٤۲)، والترملذي (۲۹۰۸)، والنسائي ۷۰/۷ و ۲۰۹/۸، والطحماوي ٣١٥/٣، وأحمد ٣/٢٤/، وأبو نعيم في والحلية، ١٧٣/٨، والخطيب في وتاريخه، ١٠/٤٦٤، وابن منــده في والإبيــان، (٣١) و(١٩١) و(١٩٢)و(١٩٣) و(١٩٤)، والبغوي (٣٤) من حديث أنس بن مالك: قال: قال رسول الله ﷺ: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك، حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه البخاري (٣٩٢) دون قوله: ولهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وأخرجه (٣٩٣) بها موقوفاً على أنس، وفي الباب عن جابر عند مسلم (۲۱) (۳۵)، والترمذي (۳۳۳۸)، وأحمد ۲۹۵/۳ و ۳۰۰ و ۳۳۲ و ۳۳۹، والحاكم ٢ / ٢٧ ٥ ، وابن ماجه (٣٩ ٢٨) ، والطحاوي ٣ / ٢١٣ ، وأبسي نعيم ٤ / ٤٤ ، وابن منده (٢٩) و (٣٠)، والحاكم ٢٢/٢، والطبراني (١٧٤٦)، وعن النعمان بن بشير عند النسائي ٧٩/٧، ٨٠، والبزار (١٥)، وعن أوس بن أوس عند النسائي ٧/٨٠ ـ ٨٠ ، =

أول واجب على المكلف هو الشهادتان ولهذا كان الصحيحُ انَّ أوَّل وَاجِب يجب على المكلَّفِ شهادةُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلا اللَّهُ، لا النظرُ، ولا القَصْدُ إِلَى النظر، ولا الشَّكُ، كما هي أقوالُ لأرباب الكلام المذموم، بل أئمةُ السلف كُلَّهم مُتَّفِقُون على أن أوَّلَ ما يُوْمر به العبدُ الشهادتانِ، ومتَّفِقُون على أنّ مَنْ فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغغ أو ميَّز عند من يرى ذلك، ولم يُوجِبُ (۱) أحد منهم على وليَّه أن يُخاطِبه حينئذِ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرارُ بالشهادتين واجباً باتفاق المسلمين، ووجوبهُ يَسْبِقُ وجوبَ الصلاة، لكن هو أدَّى هذا الواجبَ قبلَ ذلك.

وهنا مسائلُ تكلَّم فيها الفقهاءُ: فَمَنْ صلَّى ولم يتكلمْ بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك مِن خصائصِ الإسلام، ولم يتكلَّمْ بهما: هل يصيرُ مسلماً أم لا؟ والصحيحُ أنه يصير مسلماً بكل ما هُو مِن خصائص الإسلام.

فالتوحيدُ أَوَّلُ مَا يُدخَلُ بِهِ فِي الإسلامِ، وآخِرُ مَا يُخْرَجُ بِهِ مِن الدِنيا، كما قال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الجَنَّةَ»(٢). فهو أَوَّلُ واجب وآخِرُ واجب.

والدارمي ۲۱۸/۲ والطيالسي (۱۱۱۰)، وأحمد ٤/٨ و ٩، وابن ماجه (٣٩٢٩)، والطبراني (٥٩٠) و (٥٩٤) و (٥٩٤) و (١١١٠) وإسناده صحيح، وعن طارق بن أشيم الأشجعي عند مسلم (٢٣)، وعن معاذ عند ابن ماجه (٧٧)، وأحمد ٥/٤٧ – ٢٤٦، والبزار (١٦٥٣) و (١٦٥٤)، والطبراني ١١٥/٠. وقولُ الشيخ ناصرالدين الألباني: متفق عليه من حديث ابن عباس آهم منه، فإنه لم يخرجاه ولا أحدهما عنه، وإنما هو في والطبراني الكبير، (١١٤٨٧). وإليه نسبه الهيثمي في والمجمع، ٢٥/١، والسيوطي في والأزهار المتناثرة، ص ٢، ٧.

<sup>(</sup>١) في (ب): ولم يوجب على.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٧١٩) «موارد» من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عنا. الموت، دخل الجنة يوماً من الدَّهر، وإن أصابه ما أصابه» وله شاهد بسد حسن عند أبي داود (٣١١٦)، وأحمد ٢٣٣/٥ و٢٤٧، والطبراني =

أنـواع التـوحيـد ومعانيه

فالتوحيدُ أولُ الأمرِ وآخِرُه، أعني: توحيدَ الإِلْهية، فإن التوحيد يتضمَّنُ ثلاثةَ أنواع:

أَحَدُهَا: الكلامُ في الصفات.

والثاني: توحيدُ الربوبية، وبيان أنَّ الله وحدَه خالقُ كل شيءٍ.

والثالث: توحيدُ الإِلْهية، وهو استحقاقُه سبحانه وتعالى أن يُعْبَدَ وحدَه لا شريكَ له.

أما الأول، فإن نفاة الصفاتِ أدخلُوا نَفْيَ الصَّفَاتِ في مسمَّى التوحيد، كالجهم بن صفوان(١) ومن وافقه، فإنهم قالُوا: إثباتُ

توحيد الصفات

والمنات، والحطيب ١٠ (٣٣٠)، والخطيب والبيهةي في وتاريخه ٢١٢/٧، والبيهةي في والأسياء والصفات، ص ٩٩ من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، صححه الحاكم ٢٥١/١، ووافقه الذهبي، وفي الباب عن طلحة بن عبيدالله عند أحمد ١٦١/١ بسند صحيح، وصححه ابن حبان (٢٠٥) والحاكم ٢٥٠/١، ٣٥١، ولفظ أحمد: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه، ونفس الله عنه كربته: لا إله إلا الله، وأخرجه من حديث عمر: أحمد ١٦٣٠، وأبو نعيم في والحلية، ٢٩٦٧، وصححه ابن حبان (٢٠٤)، والحاكم ٢٧٢، ووافقه الذهبي، ولفظه: وإني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقاً من قلبه فيموت على ذلك ووافقه الذهبي، ولفظه: وإني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقاً من قلبه فيموت على ذلك إلا حرمه الله على النار: لا إله إلا الله»، وأخرجه من حديث عثمان بن عفان: مسلم (٢٠)، وابن حبان (٢٠١)، وأحمد ١/٥٠ ولفظه: ومن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة».

<sup>(</sup>۱) يكنى أبا محرز، وقد نشأ في سمرقند بخراسان، ثم قضى فترة من حياته الأولى في ترمذ، وكان مولى لبني راسب من الأزد، وقد أطبق السلف على ذمه بسبب إنكاره الصفات وتأويلها المفضي إلى تعطيلها، وأول من حفظ عنه مقالة التعطيل في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه جهم بن صفوان، وأظهرها فنسبت إليه، وقد قتل سنة ١٨٨ه مع الحارث بن سريج في حربه ضد بني أمية. انظر والطبري، قتل سنة ١٨٨ه و ١٣٧، و ١٣٧، و وتاريخ الجهمية والمعتزلة، ص ١٠ وما بعدما للقاسمي.

الصفات يستلزِمُ تعدُّدَ الواجِبِ، وهذا القولُ معلومُ الفسادِ بالضَّرورَةِ، فإن إثباتَ ذاتٍ مُجرَّدة عن جميع الصفات لا يُتَصَوَّرُ لها وجودٌ في الخارج، وإنما الذَّهنُ قد يَفْرِضُ المُحالَ ويتخيَّلُه، وهذا غايةُ التعطيل.

وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحُلول أو الاتحاد، وهؤلاء وهو أقبح مِن كفر النصارى، فإن النصارى خصَّوه بالمسيح، وهؤلاء عمَّوا(١) جميع المخلوقات.

ومِن فُروع هذا التوحيد: أن فرعونَ وقومَه كامِلو الإيمانِ، عارِفُونَ بالله على الحقيقة.

ومِن فروعه: أن عُبَّاد الأصنام على الحق والصَّواب، وأنهم إنما عبدُوا اللَّـهَ لا غيرَه.

ومن فروعه: أنه لا فرقَ في التحريم والتحليل بين الْأُمُّ والْأَخت ٧ والأجنبية، ولا فرقَ بين الماء والخمر، والزنى والنكاح، الكُلُّ مِن عين واحدة، لا بل هو العينُ الواحدة.

ومِن فروعه: أن الأنبياءَ ضَيَّقوا على النَّاسِ، تعالى الله عمَّا يقولونَ عُلُوًّا كبيراً.

وأما الثاني: وهو توحيدُ الربوبية، كالإقرار بأنَّهُ خالق كُلَّ شيءٍ، توجد الربوبية وأنه ليس لملعالَم صانعانِ متكافئان في الصَّفاتِ والأفعال، وهذا التوحيدُ حتَّ لا ريبَ فيه، وهو الغايةُ عند كثيرٍ من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية.

ولهذا التوحيدُ لم يذهب إلى نقيضِهِ طائفةٌ معروفة من بني آدم، بل

<sup>(</sup>١) في (ب):عمموا.

القلوبُ مفطورةً على الإقرارِ به أعظمَ من كونها مفطورةً على الإقرارِ بغيره من الموجودات، كما قالَتِ الرُّسُلُ عليهم السلامُ فيما حكى اللَّهُ عنهم: ﴿ قَالَتُ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَاكُ فَاطِرِ السَّمَا وَالأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠].

وأشهرُ(۱) من عُرِفَ تَجَاهُلُهُ وتظاهُرُهُ بإنكار الصانع فرعونُ، وقد كان مستيقناً به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنزَلَ هُولاءِ إلا رَبُّ انشمنواتِ والأَرْضِ بَصَائِرَ﴾ [الإسراء: ١٠٢]. وقال تعالى عنه وعَنْ قومِه: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُها أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعَلَي وَجه الإنكار وَعُلُواً ﴾ [النمل: ١٤]. ولهذا قال: وما ربُّ العالمين؟ على وجه الإنكار له تَجَاهُلَ العارف، قال له موسى: ﴿رَبُّ السَّمنواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ \* قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ \* قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ البَّكُمُ لَمَجْنُونُ \* قَالَ رَبُّكُمْ اللَّيْكُمُ اللَّرُفِي المَّمْوِقِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ البَّكُمُ المَجْنُونُ \* قَالَ رَبُّكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

وقد زَعَمَ طائفةً أن فرعونَ سأل موسى مستفهماً عن الماهيَّة، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية، عَجَزَ موسى عن الجواب، وهذا غَلَط، وإنما هذا استفهامُ إنكار وجَحْدٍ، كما ذَلَّ سائرُ آيات القرآن على أن فرعونَ كان جاحِداً لله، نافياً له، لم يكن مثبتاً له، طالباً (٢) للعلم بماهيَّتِه. فلهذا بين لهم موسى أنه معروف، وأن آياتِه ودَلائِلَ ربوبيته أظهرُ وأشهرُ من أن يُسْأَلَ عنه بما هُو؟ بل هو سبحانه أَعْرَفُ وأَظْهَرُ وأَبْينُ معروف.

<sup>(</sup>١) انظر درء تعارض العقل والنقل ٢٨/٨ ــ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) في (ب): طلباً.

ولم يُعْرَفْ عن أحدٍ من الطوائف أنه قال: إن العالَم له صانعانِ متماثلانِ في الصفاتِ والأفعال، فإن الثَّنَويَّة من المجوس، والمانويَّة (١) للقائلين بالأصلين: النورِ والظُّلمةِ، وأن العالم صدر عنهما للقون على أن النورَ حيرٌ من الظُّلمة، وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شِرِّيرة مذمومة، وهم متنازِعُونَ في الظُّلمة: هل هي قديمة أو محدثة ؟ فلم يثبتوا ربَّيْنِ متماثلين.

وأما النّصارى القائلون بالتثليث، فإنهم لم يُثْبِتُوا للعالَم ثلاثة أرباب يَنْفَصِلُ بعضُهم عن بعض، بل هُمْ متفقون على أن صانع العالَم واحدً، ويقولون: باسم الأب والابن وروح القُدس إله واحد.

وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولُهم في الحُلول أفسدُ منه، ولهذا كانوا مضطربينَ في فَهْمِهِ، وفي التعبير عنه، لا يَكَادُ واحدٌ منهم يُعبِّرُ عنه بمعنى معقول ، ولا يكاد اثنانِ يَتْفِقَانِ على معنى واحدٍ، فإنهم يقولون: هو واحدٌ بالذات، ثلاثةٌ بالأقنوم! والأقانيم يُفسرونها تارةً بالخواص، وتارةً بالصفات، وتارةً بالأشخاص، وقد فَطَرَ الله العباد على ٨

<sup>(</sup>۱) المانوية ــ وهم من الثنوية ــ نسبة إلى مؤسسها ماني بن فاتك المولود حوالي (۲۱۵م) وفي بابل درس ما في الأديان الفارسية القديمة ولا سيها عقيدة زرادشت وكتبه، والنصرانية، والغنوصية، ولما بلغ الرابعة والعشرين أعلن أنه الفارقليط الذي بشربه عيسى. ومذهبه أن مبدأ العالم كونان: أحدهما: نور، والآخر ظلمة، كل منهها منفصل عن الآخر، فالنور: هو العظيم الأول ليس بالعدد، وهو الإله الحق ملك جنان النور، وله خس صفات: الحلم والعلم، والعقل، والغيب، والفطنة، وخمس صفات روحانية: وهي الحب، والإيمان، والوفاء، والمروءة، والحكمة. وهذه الصفات قديمة أزلية. ومع هذا الكون شيئان أزليان ماديان: أحدهما: الجو، والآخر: الأرض. وللجو خمس صفات: الحلم، والعلم، والعلم، والعقل، والغيب، والحكمة. وللأرض عناصر خمسة: أربعة منها حسية، وهي: النور والماء، والنار، والريح، وروحها النسيم. والكون الثاني وله خمسة عناصر: الضباب، والحريق، والسموم، والظلمة، وروحها الدخان، انظر «الملل والنحل» ١٩٤٢ – ٢٤٤٩ للشهرستاني، و «درء تعارض العقل والنقل» ١٩٥٦ و ١٩٥٦٩.

فساد هذه الأقوال بعد التصوَّرِ التام، وفي الجملة فهم لا يقولون بإثباتِ خالِقَين متماثِلَين<sup>(۱)</sup>.

والمُقصَودُ هنا: أنه ليس في الطوائف مَنْ يُثْبِتُ لِلعالَم صانِعَيْنِ متماثِلَيْنِ، مع أن كثيراً من أهل الكلام والنظر والفلسفة تَعِبُوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم مَن اعترف بالعَجزِ عن تقرير هذا بالعقل، وزَعم أنه يُتَلَقَّى (٢) من السمع.

والمشهورُ عند أهلِ النّظرِ إثباتُه بدليل التّمانُع، وهو: أنه لَوْ كَانَ لِلعالَمِ صانعان، فعند اختلافِهِما \_ مثلَ أن يُريدَ أحدُهُما تحريكَ جسم والآخرُ تسكينَه، أو يريد أحدُهُما إحياءَه والآخر إماتَتَه \_ : فإما أن يَحْصُلَ مرادهما، أو مرادُ أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع، لأنه يستلزم الجمع بين الضّدين، والثالث ممتنع، لأنه يلزم خُلوُّ الجسم عن الحركة والسكون، وهو ممتنع، ويستلزم أيضاً عجزَ كُلُّ منهما، والعاجز لا يكون إلنها، وإذا حصلَ مرادُ أحدِهما دونَ الآخر، كان هذا هو الإله القادِرَ، والآخرُ عاجزاً لا يصلُحُ للإلهية، وتمامُ الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه.

وكثير مِنْ أهل النظر (٣) يزعُمُون أن دليلَ التمانع هو معنى قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةً إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: ٢٧]. لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو (٤) توحيدُ الإلهية الذي بيَّنَهُ القُرآنُ، ودعت إليه الرسلُ عليهم السلامُ، وليس الأمرُ كذلك، بل التوحيدُ الذي

تسوحيــد الإلهيــة المتضمن تسوحيـد الربوبية

<sup>(</sup>١) انظر بسط هذا في «الجواب الصحيح» ١٥٨/٢ - ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب) و (د): يلتقى، وفي هامش (د): لعله يتلقى.

<sup>(</sup>٣) انظر ومنهاج السنة، ٧٣/٢، و ودرء تعارض العقل والنقل، ٣٤٨/٩ ــ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) من هنا وإلى قوله في الصفحة (٣٢): «أنه مناسبٌ» ساقط من ( أ ) و (ج) و (د) وهو من (ب) وقد جاء التنبيه في هامش ( أ ) على هذا النقص، ويقدر بورقة.

دعت إليه الرُّسُل، ونزلت به الكُتُبُ: هو توحيدُ الإلهية المتضمنُ توحيدُ الربوبية، وهو عبادةُ اللهِ وحدَه لا شريكَ له، فإن المشركينَ مِن العرب كانوا يُقِرُّون بتوحيد الربوبية، وأن خالِقَ السماواتِ والأرض واحدُ، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمنُواتِ وَالْأَرْضَ لَما أُخبر تعالى عنهم بقوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمنُواتِ وَالْأَرْضَ لَمَا أَخبر تعالى عنهم بقوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمنُواتِ وَالْأَرْضَ لَيَةُولُنَ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ لَمِن الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكّرُونَ ﴾ الآيات [المؤمنون: ٨٤، ٨٥]. ومثلُ هذا كثيرٌ في القرآن.

ولم يكونوا يَعْتَقِدُون في الأصنامِ أنّها مشاركة لله في خَلْقِ العالم، بل كان حالهم فيها كحال ِ أمثالهم مِنْ مشركي الأمم مِن الهند والترك والبَرْبَرِ وغيرهم، تارةً يَعْتَقِدُونَ أن هذه تماثيلُ قوم صالحين من الأنبياء والصالحين، ويتَّخِدُونَهُمْ شُفعاء، ويتوسَّلُونَ بهم إلى الله، وهذا كان اصلَ شركِ العرب، قال تعالى حِكايةً عن قوم نوح: ﴿وقالُوا لاَ تَذَرُنُ عَالِمَ مَلْ الله عنهما وقلاً وَلاَ يَغُوثَ ويَعُوقَ وَنَسْراً ﴾ [نوح: ٢٣] وقد ثبت في «صحيح» البخاري، وكُتُبِ التفسير، وقصص الأنبياء وغيرها، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وغيره من السلف: أنَّ هٰذه أسماءً قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتُوا، عَكَفُوا على قبورهم، ثم صَوَّرُوا ما رَمائِيلُهم، ثم طَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ، فعبدُوهم، وأن هٰذه الأصنامَ بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابنُ عباس رضي الله عنهما، قبيلةً قام قبلةً الله قبائل العرب، ذكرها ابنُ عباس رضي الله عنهما، قبيلةً قبلةً ١٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٢٠) في تفسير سورة نوح: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج، وقال عطاء، عن ابن عباس \_ رضي الله عنه\_:صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد...

وهذا السند فيه انقطاع، لأن عطاء المذكور هو الخراساني، ولم يلق ابن عباس، =

وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي الهَيَّاجِ الْأَسْدِي(١)، قال: قال لي عَليُّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه: ألا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ «أَمَرَنِي أَنُّ لَا أَدَعَ قَبْراً مُشْرِفاً إِلَّا سَوَّيتُه، ولاَ تِمْنَالاً إِلاَّ طَمَسْتُهُ(٢).

## وفي «الصحيحين» عن النبي ﷺ أنه قال في مرض موتِه:

<sup>=</sup> فقد أخرج عبد الرزاق هذا الحديث في وتفسيره عن ابن جريج ، فقال: أخبرني عطاء الحراساني، عن ابن عباس. وقال أبو مسعود: ثبت هذا الحديث في تفسير ابن جريج ، عن عطاء الحراساني، عن ابن عباس، وابن جُريج لم يسمع التفسير من عطاء الحراساني، وإنما أخذه من ابنه عثمان بن عطاء، فنظر فيه، وذكر صالح بن أحمد بن حنبل في والعلل، عن علي بن المديني، قال: سألت يجبى القطان عن حديث ابن جريج ، عن عطاء الحراساني، فقال: ضعيف، فقلت: إنه يقول: أخبرنا؟ قال: لا شيء ، وإنما هو كتاب دفعه إليه ، قال الحافظ: وكان ابن جريج يستجيز إطلاق وأخبرنا في المناولة والمكاتبة ، وأورده السيوطي في والدر المنثور، ٢٩٢٦ وزاد نسبته لابن المنذر ، وابن مردويه ، وأخرجه الطبري في تفسيره ٢٧/٢٩ من طريق بشر عن يزيد عن قتادة موقوفاً عليه .

<sup>(</sup>۱) هو حَيَّان بن حصين الكوفي، تابعي ثقة، روى عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبى طالب، وعمار بن ياسر. انظر «تهذيب الكمال» ٤٧١/٧.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۹٦٩)، وأبو داود (۳۲۱۸)، والترمذي (۱۰٤۹) والنسائي ۸۸،۸۸، ۹۸ وأجر ۹۹۰۱)، والجيهقي وأحمد ۱۹۲۱، و و ۱۲۹۹، والبيهقي ۱۳۹۸، والبيهقي ۴/۳، والطبراني في «المعجم الصغير» ۷/۱، كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن أبي واثل، عن أبي الهياج الأسدي . . . وله طريقان آخران عن علي عند أحمد ١٨/١ و ۸۹ و ۹۰، والطيالسي (۹۲).

وعلى الإمام الشوكاني في دنيل الأوطار، على قوله: وولا قبراً مشرفاً إلا سويته بقوله: فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيراً، من غير فرق بين مَنْ كان فاضلاً ومن كان غير فاضل. والظاهر أن رفع القبور زيادةً على القدر المأذون فيه عرم، وقد صرح بذلك أصحاب الإمام أحمد وجماعةً من أصحاب الشافعي ومالك، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أولياً القببُ والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي ﷺ فاعل ذلك.

وَلَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ والنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ، يحذُر ما فعلوا، قالت عائِشةُ رضي اللَّهُ عنها: ولَوْلاَ ذَلِكَ لَأَبْرِزَ قَبْرُهُ، ولكن كَرِهَ أَنْ يُتَّخَذَ مسجداً(١).

وفي والصحيحين، أنه ذُكِرَ [له] في مرض موتِه كَنِيسَةُ بارضِ الحبشة، وذُكِرَ [له] من حُسْنِهَا وتصاويرَ فيها، فقال: وإنَّ أُولٰئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصالِحُ بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجداً، وصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ التَّصَاوِيرَ، أُولٰئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»(٢).

وفي وصحيح مسلم، عنه ﷺ أنه قال قبل أن يموت بخمس: وإنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم كَانُوا يَتِّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، الأَنْ فلا تَتَّخِذُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ، فإنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ، (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۳۰) و (۱۳۹۰) و (۱۳۹۱)، ومسلم (۲۹۰)، وأحرجه البخاري (۱۲۱ و ۱۶۱ و ۲۵۷ و ۲۵۰ من حديث عائشة – رضي وأحمد ۲۰/۱۸ و ۱۲۱ و ۱۶۱ و ۲۵۳) و (۳۵۳) و (۳۶۵۳) و (۵۸۱۰) الله عنها – ورواه البخاري (۳۵۹) و (۳۲۹٪، وأحمد ۲۱۸/۱ و ۳۲۲٪ ومسلم (۳۲۱)، وأبوعوانة ۲۹۹۱، والدارمي ۲۲۲۱، وأحمد ۲۱۸/۱ و ۲۲۳٪ و و ۲۲۸ و ۲۱۸/۱ و ۲۲۳٪، وعبدالرزاق (۱۹۵۸) من حديث ابن عباس وعائشة. وجملة: دولكن كَرِهَ أن يتخذ مسجداً» لم ترد بهذا اللفظ في شيء من المصادر الأنفة الذكر، وإنما وردت عنهم بلفظ: دغير أنّي أخشى أن يتخذ مسجداً»، ويلفظ: دغير أنّه نحشي – بالضم دغير أن خشي أن يتخذ مسجداً»، ويلفظ: وغير أنّه نحشي – بالضم ولمنذ الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدة يجذر ما صنعوا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۷) و (۲۳۱) و (۱۳۲۱) و (۳۸۷۳)، ومسلم (۲۸۰)، وأبو عوانة في ومسنده ۲/ ۵۰۱، ۱۰۱، ۱۰۱، وابن أبي شيبة ۳٤٤ – ۳٤٥ وأحمد ۱/ ۵۱، وابن سعد ۲/ ۳۲۰ – ۲۲۰، والنسائي ۲/ ۱۱ – ۲۲، وأخرجه البغوي (۵۰۱) عن مالك من رواية أبي مصعب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، والبيهةي ۲/ ۸۰ من حديث عائشة، رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٣٧)، وأبو عوانة ١/١، ٤٠١، وابن سعد ٢/ ٧٤٠، والطبراني في «الكبير» (١٦٨٦) من حديث جندب بن عبدالله البجلي.

ومِنْ أسبابِ الشرك عِبادَةُ الكواكب، واتّخاذُ الأصنام بحسب ما يُظَنَّ أنه مناسب للكواكب مِن طِباعها، وشِركُ قوم إبراهيم عليه السّلامُ كان فيما يُقال من مِن هذا الباب. وكذلك الشُّرْكُ بالملاثكة والجن، واتخاذُ الأصنام لهم.

وهٰ ولاء كانوا مقرِّين بالصانع، وأنه ليس لِلعالَم صانعان، ولكن التَّخذوا هٰذه الوسائط(١) شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله: ﴿والَّذِينَ التَّخذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إلى اللَّهِ زُلْفى﴾ التَّخذُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَصُرُّهُمْ [الزمر:٣]، وقال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُم ويَقُولُونَ هُولاءِ شُفَعَنُونا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنبُثُونَ اللَّه بِمَا لاَ يَعْلَمُ في اللَّرْضِ سُبْحننَهُ وتَعَلَى عمَّا يُسْرِكُونَ في الأَرْضِ سُبْحننَهُ وتَعَلَى عمَّا يُسْرِكُونَ في الأَرْضِ سُبْحننَهُ وتَعَلَى عمَّا يُسْرِكُونَ فِي المُرْضِ

وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كَدَّبوا الرُّسُل كما(٢) حكى اللَّهُ تعالى(٣) في قِصنة صالح عليه السلام عن التَّسعة رَهْطٍ الذين تقاسمُوا باللَّه \_ أي: تحالفوا باللَّه \_ لَنُبيَّتُهُ واهله، فهُولاءِ المفسدونَ المشركون تحالفُوا باللَّه على قتل نبيَّهم وأهله، وهٰذا يُبيَّنُ أنَّهم كانوا مؤمنين باللَّه إيمانَ المشركين.

فَعُلِمَ أَن التوحيدَ المطلوبَ: هو توحيد الإلهية، الذي يتضمَّنُ توحيدَ الربوبية. قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّينِ حَنِيفاً فطرتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ولٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٣٠ ـ ٣٦].

<sup>(</sup>١) في (ب): اتخذوا هؤلاء.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) زاد في (ب):عنهم.

وقال تعالى: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَنُواتِ والأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠].

وقال ﷺ: ﴿ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ على الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أُو يُنَصَّرَانِهِ أَو يُنَصَّرَانِهِ أَو يُنَصَّرَانِهِ أَو يُنَصَّرَانِهِ أَو يُنَصَّرَانِهِ أَو يُنَصَّرَانِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ ال

(٢) ني (ب): قال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك ۲۷۱/۱ والبخاري (۱۳۵۸) و (۱۳۹۹) و (۱۳۹۹) و (۱۳۹۹) و (۱۷۹۹) و (۱۷۹۹) و (۱۷۹۹) و و (۱۹۹۹) و (۱۹۹

<sup>(</sup>٣) يريد أن الآية المتقدمة تدل على أن الفطرة هي الإسلام، وهذا التفسير هو المعروف عند عامة السلف من أهل التأويل، فقد أجمعوا في تأويل قول الله عز وجل: ﴿فطرة الله التي فطر الناسَ عليها﴾ فقالوا: فطرة الله: دينُ الله الإسلام، واحتجوا بقول أبي هريرة في الحديث المتقدم: اقرؤوا إن شتتم: ﴿فطرة الله التي فطر الناسَ عليها﴾ وذكروا عن عكرمة، وبجاهد، والحسن، وإبراهيم النخعي، والضحاك، وقتادة في قوله عز وجل: ﴿فطرة الله التي فطر الناسَ عليها﴾ قالوا: فطرة الله: دين الله الإسلام، ﴿لا تبديلَ لخلق الله﴾: قالوا: لدين الله، وانظر بسط هذا الموضوع في رسالة شيخ الإسلام والكلام على الفطرة، الموجودة ضمن ومجموعة الرسائل الكبرى، ٢٨٧٧، و ودرم تعارض العقل والنقل، ٢٥٩٨ و ٣٩٥ و «شفاء العليل» ص ٢٨٣ وما بعدها لتلميذه العلامة ابن القيم.

ربّه عز وجل: «خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفاة فاجتَالَتْهُمُ الشّيَاطينُ»
 الحدیث(۱).

وفي الحديث المتقدِّم ما يَدُنُّ على ذلك حيث قال: «يُهَـوَّدَانِهِ أُو يُنَصَّرَانِهِ أُو يُمَجَّسَانِهِ»(٢) ولم يقل: ويُسْلِمانِهِ، وفي رواية: «يُولَدُ على المِلَّةِ» وفي أخرى: «على هٰذه المِلَّةِ»(٣).

> الأدلة العقلية على صدق ما أخبر به

> > الرسول

وهذا الذي أخبر به ﷺ هو الذي تَشْهَدُ الأدِلَّةُ العقليةُ بصدقه: منها: أن يُقَالَ: لا ريبَ أن الإنسان قد يَحْصُلُ له من الاعتقادات

منها: أن يُقَالَ: لاريبَ أن الإنسان قد يَحْصُلَ له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقّاً، وتارةً ما يكون باطلاً، وهو حسّاس متحرك بالإرادة، فلا بُدَّ له من أحدهما، ولا بُدِّ له من مرجِّح لِأحدهما، ونعلم أنّه إذا عُرِضَ على كُلِّ أحد أن يُصَدِّقَ وينتفِعَ، وأن يُكَذِّبَ ويتضرَّر، مال بفطرته إلى أن يُصدِّقَ ويَنتفِعَ، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحقَّ أو نقيضُه، والثاني فاسدٌ قطعاً، فتعيَّنَ الأولُ، فوجَب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك: إما أن تكون محبتُه أنفعَ للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعاً، فوجبَ أن يكون في فطرته محبة ما ينفعَه.

ومنها: أنه مفطورٌ على جَلْبِ المنافعِ، ودفع ِ المَضَارُ بحسبه(٤)،

<sup>(</sup>۱) وهو حديث مطول أخرجه مسلم (۲۸۹۵) في الجنة وصفة نعيمها، وأحمد ١٦٢/٤ و (٩٩٢) و (٩٩٢) و (٩٩٢) و (٩٩٢) و (٩٩٣) و (٩٩٣) و (٩٩٣) و (٩٩٣) و (٩٩٣) من حديث عياض بن حمار المجاشعي. ومعنى اجتالتهم أي: استخفوهم فذهبوا بهم، وأزالوهم عيا كانواعليه، وجالوا معهم في الباطل.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: وينصرانه ويمجسانه.

<sup>(</sup>٣) وكلتاهما لمسلم.

<sup>(</sup>٤) وبحسبه في الأصول، وكذلك هي في «درء تعارض العقل والنقل، ٤٦١/٨ الذي لخص منه الشارح هذه الأدلة، وفي مطبوعة مكة وبحسه».

وحينئذ وإن لم تَكُن فطرةً كُلِّ واحد(١) مستقلةً بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب مُعِينٍ للفطرة، كالتعليم ونحوه، فإذا وُجِدَ الشرط، وانتفى المانِعُ، أستجابت لما فيها مِن المقتضى لذلك.

ومنها: أن يُقالَ: مِن المعلوم أن كُلَّ نفس قَابِلَةٌ للعلم وإرادةِ المحتى، ومجردُ التعليم والتحضيض لا يُوجِبُ العلمَ والإرادةَ، لولا أن في النفس قُوَّةً تَقْبَلُ ذلك، وإلا فلوعُلم الجَمَادُ والبهائمُ وحُضَّضا لم يَقبَلا. ومعلوم أن حُصُولَ إقرارِها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكونُ الذاتُ كافيةً في ذلك، فإذا كان المقتضي قائماً في النفس، وقُدُر عَدَمُ المعارض، فالمقتضي السالِمُ عن المعارض يُوجِبُ مقتضاه، فعُلِمَ أن الفطرة السليمة إذا لم يَحصُل لها مَن (٢) يُفسِدُها، كانت مقِرَّةً بالصانع، عابدةً له.

ومنها: أن يُقال: إنه إذا لم يَحْصُلِ المفسدُ الخارج، ولا المصلحُ الخارج، كانت الفطرةُ مقتضيةً للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم، والمانع منتف.

ويُحْكى عن أبي حنيفة رحمه الله: أن قوماً مِن أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقريرِ توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني \_ قبل أن نتكلَّم في هذه المسألة \_ عن سفينة في دِجلة، تَـذْهَبُ، فتمتلىء مِنَ الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتَعُودُ بنفسها، فتُرْسي بِنَفْسِها، وتتفرَّغ وتَرْجِعُ، كُلُّ ذلك من غير أن يُدبِّرها أحدُّ؟! فقالوا: هذا محال لا يُمْكِنُ أبداً! فقال ١٠ لهم: إذا كان هذا محالاً في سفينةٍ، فكيف في هذا العالم كُلَّه عُلْوهِ

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج) و (د): أحد، والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة مكة: ما.

وسُفْلِهِ؟! وتُحكى هذه الحكايةُ عن غير أبي حنيفة أيضاً.

فلو أقرَّ رَجُلَّ بتوحيد الربوبية، الذي يُقِرُّ به هُـؤلاءِ النَّظَّارُ، ويَفنى فيه كثيرٌ من أهل التصوف، ويَجعَلُونَه غاية السالكين، كما ذكره صاحب ومنازل السائرين (۱) وغيره، وهو مع ذلك إن (۲) لم يَعْبُدِ اللَّهَ وحدَه، ويتبرًّا من عبادة ما سِواه، كان مشركاً مِن جنس أمثالِه مِن المشركين.

السقسرآن بمسلوء بالآيات التي تقرر توحيد الألوهية .

والقرآنُ مملوءً مِن تقرير هذا التوحيدِ، وبيانِه، وضربِ الأمثال له. وَمِنْ ذلك أنه يُقرِّر توحيدَ الربوبية، ويُبيِّنُ أنه لا خالِقَ إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يُعبَدَ إلا الله، فيجعل الأول دليلًا على الثاني، إذ كانوا يُسلِّمون الأول (٣)، ويُنازِعُون في الثاني، فيبيِّن لهم سبحانه أنّكم إذا كنتم تَعْلَمُونَ أنه لا خالقَ إلا الله، وأنه هو الذي ياتي العِبَادَ بما يَنْفَعُهُمْ، ويدفع عنهم ما يَضُرُّهم، لا شَرِيكَ له في ذلك، فَلِمَ تَعْبُدُونَ بما يَنْفَعُهُمْ، وتجعلون معه آلِهةً أخرى؟! كقوله تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لللهِ وَسَلَمُ على عِبادِهِ الّذِينَ اصْطَفى ءَآلِلَهُ خيرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ \* أَمَّنْ خَلَقَ وَسَلَمٌ على عِبادِهِ الّذِينَ اصْطَفى ءَآلِلَهُ خيرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ \* أَمَّنْ خَلَقَ وَسَلَمٌ على عِبادِهِ الّذِينَ اصْطَفى ءَآلِلَهُ خيرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ \* أَمَّنْ خَلَقَ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَاثِقَ ذَاتَ بَهْجةٍ

<sup>(</sup>١) هو أبو إساعيل عبدالله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي المتوفى سنة ٤٨١هـ. له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٥١٨-٥٠٣/١٥. وكتابه هذا شرحه ابن القيم ـ رحمه الله ـ في ثلاثة مجلدات وأسهاه «مدارج السالكين»، وهو يُعَدُّ من أجود ما أُلَف في تهذيب النفوس وترويضها على فعل الخير، والتأدب بآداب المتقين الصادقين. وقد نبه في هذا الشرح على ما ورد في «منازل السائرين» من آراء مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله الصحيحة، ولما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين بقلمه البليغ، وعلمه الواسع، وفهمه السديد. وانظر ١٦٩١٩ من «المدارج». وقد نبّه الشيخ محمد حامد الفقي ـ رحمه الله ـ في تعليقه على كتاب «المدارج» على بعض ما لاحظه على الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في شرحه لمنازل السائرين.

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية (أ) و(ب) ما نصه: ليس في نسخة الأصل «إن»، والظاهر أن نظم الكلام يحسن بها أو يتعين. (٣) في (ب): للأول.

مًّا كَان لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَها أَءِلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (١٠٠٠... الآيات [النمل: ٥٩ ــ ٦٠].

يقولُ اللّه تعالى في آخر كُلُّ آية: ﴿أَوِلُهُ مَعَ اللّهِ ﴾ أي: أَلِه مع اللّه فعَلَ هذا؟ وهذا استفهام إنكار، يتضمَّنُ نفيَ ذلك، وهم كانوا مقرِّين بانه لم يفعلُ ذلك غيرُ اللّه، فاحتج عليهم بذلك، وليس المعنى استفهام (٢): هَلُ مع اللّهِ إله؟ كما ظَنَّهُ بعضهم، لأن هذا المعنى لا يُناسِبُ سِياقَ الكلام، والقَوْمُ كانوا يجعلون مع اللّهِ آلِهةً أُخرى، كما قال تعالى: ﴿أَيْنُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ عَالِهَةً أُخرى قُلْ لاَ أَشْهِدُ ﴾ [الأنعام: ١٩]. وكانوا يقولون: ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلٰهاً واحِداً إِنَّ هٰذا لشَيْءَ عُجابٌ ﴾ [ص: ٥]. لكنهم ما كانوا يقولون: إنَّ مَعه إلٰها ﴿جَعَلَ الأَرْضَ قُراراً وجَعَلَ خِلنَلها أَنْهِ أَ وَجَعَلَ لَها رَوْسِيَ وجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً ﴾ [النمل: ٢١]، بل هم مُقِرُّونَ بأنَّ اللّه وحده فعل هٰذا، وهكذا سائرُ النّها.

وكذلك قولُه تعالى: ﴿يِنَايُهِا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ [البقرة: ٢١]، وكذلك قولُه في سورة الأنعام: ﴿قُلْ اَرَءُيْتُم إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَنْرَكُم وَخَتَمَ على قُلُوبِكُم مِنْ إِنْ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ [الأنعام: ٤٦] وأمثال ذلك.

وإذا كان تَوْحِيدُ الربوبية الذي يَجْعَلُهُ هُـؤلاءِ النَّظَّـاد، ، مَنْ وافقهم مِن الصوفية هو الغايَة في التوحيد: داخلًا في التوحيد الذي جاءت به ١٦ الرُّسُلُ عليهم السلام، ونزلت به الكُتُبُ، فليعلم أن دلائلَه متعددة،

<sup>(</sup>١) انظر «الطبـري» ٣/٢٠ ـ ٦، و «تفسير أبي السعـود» ٢٩٤/، و «الألوسي، ٢٠/٥.

<sup>(</sup>۲) في (د) ومطبوعة مكة: أنه استفهام.

كدلاثل إثبات الصانع، ودلاثل صِدْق الرسول، فإنَّ العِلْم كُلَّمَا كان الناسُ إليه أَحْوَجَ، كانت أدلَّتُه أظهَرَ، رحمةً مِن الله بخلقه.

> الأمثال المضروبة في القسرآن هي المقاييس المقلية الدينية

والقرآن قد ضَرَبَ اللَّهُ للناس فيه من كل مَثل، وهي المقاييسُ العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكنَّ القرآنَ يُبيِّنُ الحقَّ في الحكم المنينة للمطالب والدليل، فماذا بعدَ الحق إلا الضلالُ، وما كان من المقدِّمات معلومةً ضروريةً متفقاً عليها، استُدِلُّ بها، ولم يُحتجُ إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدَّعِيه الجُهَّالُ، الَّذين يَظُنُّون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يَشْتَبِهُ ويقع فيه نزاعٌ، فإنه يُبيُّنُه ويَدُلُّ عليه.

ولما كان الشُّرْكُ في الربوبية معلومَ الامتناع عند الناسِ كُلُّهم، باعتبار إثبات خالِقَيْن متماثِلَيْن في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بَعْضُ المشركين إلى أن ثمَّ خالقاً خلق بعض العالم، كما يقوله الثَّنويَّة في الظلمة، وكما يقوله القَدَرِيَّة في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدُّهرية (١) في حركة (٢) الأفلاك، أو حركات النفوس، أو الأجسام الطبيعية، فإنَّ هـوُلاءِ يثبتون أموراً محدّثة بدون إحداث اللَّـه إيَّاها، فهم مشركون في بعض الرُّبوبية، وكثيرٌ من مشركي العرب وغيرهم قد يَظُنُّ نِي آلهتِه شيئاً من نَفْع أو ضُرٍّ، بدون أن يَخْلُقَ اللَّـه ذلك.

فلما كان هذا الشركُ في الربوبيةِ موجوداً في الناس، بيَّن القرآنُ

استحالة وجبود شريك له سيحانه

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الدهري، وجاء في «القاموس» و «شرحه»: والدُّهري، بالفتح ويضم: الملحد الذي لا يؤمن بالآخرة، القاتل ببقاء الدهر، وهو مولد، قال ثعلب: وهما جميعاً منسوبان إلى الدهر، وهم ربما غيروا في النسب، كما قالوا: سُهيل، للمنسوب إلى الأرض السهلة، واقتصر الزمخشري على الفتح.

<sup>(</sup>۲) فی (ب): حرکات.

بطلانه، كما في قوله تعالى: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [المؤمنون: ٩١]. فتأمل هذا البرهانَ الباهِرَ، بهذا اللفظِ الوجيزِ الظاهر، فإنَّ الإِلهُ الحقَّ لا بُدَّ أَن يكون خالقاً فاعلاً، يُوصِلُ إلى عابده النَّفْع، ويَدْفَعُ عنه الضَّر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يَشْرَكُه في مُلكه، لكان له خَلْقُ وفعل، فلو كان معه سبحانه إله آخر يَشْرَكُه في مُلكه، لكان له خَلْقُ وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قَدَر على قهرِ ذلك الشريك، وتفرَّدِهِ بالمُلك، والإلهية دونَه؛ فعَلَ، وإن لم يَقْدِر على ذلك، انفرد بخلقه، وذهب بذلك الحلق، كما يَنْفَرِدُ مُلُوكُ الدنيا بعضُهم عن بعض بممالكه إذا لم يَقْدِرِ المنفردُ منهم على قهرِ الآخر والعلو عليه. فلا بُدً من أحد ثلاثة أمور:

إما أن يذهب كُلُّ إِلٰهِ بخلقه وسُلطانه.

وإما أن يَعْلُو بَعْضُهم على بعض.

وإما أن يكونوا تحتّ قهر مَلِكِ(١) واحد يتصرَّفُ فيهم كيف يشاء، ولا يتصرَّفُونَ فيه، بل يكون(٢) وحدَه هو الإله، وهم العبيدُ المربوبون المقهورون مِن كُلِّ وجهٍ.

وانتظامُ أمر العالَم كُلِّه، وإحكامُ أمره، مِنْ أدلِّ دليلِ على أنَّ ١٢ مدبِّرَه إله واحد، ومَلِكٌ واحد، وربُّ واحد، لا إِله للخلق غيرُه، ولا ربُّ لهم سواه، كما قد دلَّ دليلُ التمانع على أن خالق العالم واحد، لا رَبُّ غَيْرُه فلا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانُع في

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول الثلاثة، وفي المختصر الصواعق المرسلة،: إله.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع من «مختصر الصواعق المرسلة» ١٩٥/١: ويمتنع من حكمهم، ولا يمتنعون من حكمه، فيكون...

العبادة (١) والإلهية، فكما يستحيل أن يكون للعالم ربّان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم (٢) إلهان معبودان (٣).

فالعِلم بأن وجودَ العالم عن صانِعَين متماثِلَين ممتنع لِذاته، مستقِرٌ في الفِطَر، معلومٌ بصريح العقل بُطلانُه، فكذا تُبْطُلُ إِلْهِيةُ اثنين.

فالآية الكريمة موافقة لما ثَبَت واستقرَّ في الفِطر مِن توحيدِ الربوبية، دالَّة مثبتة ملزِمة لتوحيد الإلهية.

وأيضاً فإنَّ لهذا إنما هو بعدَ وجودهما، وأنَّه لوكان فيهما ـــوهما موجودتان ـــ آلهةً سواه لفسدتا.

وأيضاً فإنه قال: ﴿لَفَسَدَتَا﴾، وهذا فسادٌ بعد الوجود، ولم يقل: لم يوجدا.

ودلَّت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلِهةٌ متعدَّدةٌ، بل لا يكون الإله إلاَّ واحداً، وعلى أنه لا يجوز أن يكون لهذا الإله الواحد إلا اللَّهُ سبحانه وتعالى، وأن فسادَ السماوات والأرض يَلْزَمُ من كون

<sup>(</sup>١) في دغتصر الصواعق المرسلة، ٩٦/١: في الغاية.

 <sup>(</sup>٢) سقطت من (ب)، وفي «مختصر الصواعق»: له، والضمير يعود إلى «العالم».

<sup>(</sup>٣) ومختصر الصواعق المرسلة، ٩٥/١ ـ ٩٦ لابن القيم، وقد بسط شيخ الإسلام هذا البرهان في كتابه ومنهاج السنة، ٦٨/٢ ـ ٧٢، وفي ودرء تعارض العقل والنقل، ٣٦٥ ـ ٣٥٩/٩

الآلِهةِ فيهما متعددةً، ومِنْ كون الإِله الواحِدِ غيرَ اللَّه، وأنه لا صلاحَ لهما إلا بأن يَكُونَ الإِلْهُ فيهما هو اللَّهَ وحدَه لا غيرَه، فلو كان للعالم إلهان معبودان، لفسد نِظَامُهُ كُلَّه، فإِنَّ قيامَه إنما هو بالعدل، وبه قامت السَّماواتُ والأرضُ، وأظلمُ الظُّلْمِ على الإطلاقِ الشُّرْكُ، وأَعْدَلُ العَدْلِ التوحيدُ.

توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية لاالعكس وتوحيدُ الإِلْهية متضمَّنُ لتوحيد الربوبية دونَ العكس، فَمَنْ لا يَقْدِرُ على أَن يكون عاجِزاً، والعاجزُ لا يَصْلُحُ أن يكون إلهاً. قال تعالى: ﴿أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْناً وهُمْ يُخْلَقُون﴾ [الأعراف:١٩١].

وقال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لا يَخْلُقُ أَفَـلا تَـذَكَّـرون ﴾ [النحل: ١٧].

وكذا قوله تعالى: ﴿قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ ءَالِهةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً لاَّ بْتَغَوا إلى ذي العَرْشِ سَبيلاً ﴾ [الإسراء: ٤٧].

وفيها للمتأخرين قولانِ:

أحدُهما: لاتُّخذوا سبيلًا إلى مغالبته.

والثاني \_ وهو الصحيحُ المنقول عن السلف، كقتادة وغيره، وهو الذي ذكره ابن جرير (١) لم يَذْكُر (٢) غيرَه \_: لاتُخذوا سبيلًا بالتقرُّبِ إليه، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةً فَمَن شَاءَ اتَّخذَ إلى رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الدهر: ٢٩]. وذلك أنه قال: ﴿لَوْكَانَ مَعَهُ ءَالِهةٌ كَما يَقُولُونَ ﴾ وهم

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلّم الجليل المجتهد أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، صاحب التصانيف المبديعة التي تدل على سعة علمه، ووفرة اطلاعه، وجودة ذهنه المتوفى سنة ١٣٠٠هـ. مترجم في «السير» ٢٦٧/١٤ ــ ٢٨٢. وانظر تفسير الآية في «جامع البيان» له ١١/١٥.

<sup>(</sup>٢) في (ب): يذكره، وهو خطأ.

لم يقولوا: إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتّخذُوهُمْ شُفَعَاء، وقالُوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقرّبونا إلى اللّهِ زُلْفى﴾ [الزمر:٣]، بخلاف الآيةِ الأولى(١).

التوجد في الإثبات ثم التوحيد (٢) الذي دعت إليه رسُلُ اللَّه، ونزلت به كتبُه نوعان: والمعرفة، وتوحيدٌ في الطلب والقصد. الطلب والنصد

فالأول: هو إثباتُ حقيقةِ ذاتِ الرَّبِّ تعالى وصفاتِه وأفعالِه السَّبِ وصفاتِه وأفعالِه السمائه، ليس كمثلِه شيء في ذلك كُلِّه، كما أخبر به عن نفسه، وكما أخبر رسولُه على وقد أفصح القرآن عن هذا النوع (٣) كُلَّ الإفصاح، كما في أول «الحديد» و «طه» وآخر «الحشر» وأول «الم تنزيل» السجدة وأول «آل عمران» وسورة «الإخلاص» بكمالها، وغير ذلك.

والثاني: وهو توحيدُ الطلبِ والقَصْدِ، مثلَ ما تَضَمَّنَهُ سورةُ ﴿قُلْ يَا الْكَافِرُونَ ﴾، و ﴿قُلْ يَاهُلُ الْكِتَابِ تَعَالُوا إلى كَلِمةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وبَيْنَكم ﴾ [آل عمران: ٢٤]، وأول سورة «تَنْزِيل الْكِتابِ» وآخرها، وأول سورة «يونس» وأوسطها وآخرها، وأول سورة «الأعراف» وآخرها، وجملة سورة «الأنعام».

معظم سورالقرآن وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في متضمنة لنوعي التوحيد

<sup>(</sup>١) انظر ددرء تعارض العقل والنقل، ٣٤٩/٩ ــ ٣٥٠، و وزاد المسير، ٣٨/٥.

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى قوله: متضمن للإلزام، في الصفحة (٤٨) مأخوذ باختصار مع بعض زيادات طفيفة من (مدارج السالكين، لابن القيم ٤٩٩٣ ــ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) «النوع» سقطت من (ب).

القرآن<sup>(۱)</sup>، فإن القرآن<sup>(۱)</sup> إمَّا خبرٌ عن الله وأسمائـه وصفاتـه وأفعالـه، فهو<sup>(۱)</sup> التوحيدُ العِلميُّ الخبري.

وإما دعوةً إلى عبادته وحدَه لا شريكَ له، وخَلْعُ ما يُعبَدُ مِنْ دُونِهِ، فهو التَّوْجِيدُ الإراديُّ الطَّلَبِيُّ.

وإِمَّا أمرٌ ونهي وإلزامٌ بطاعته، فذلك مِن حقوقِ التوحيد ومكمُّلاته.

وإما خَبَرٌ عن إكرامه لأهل توحيده، وما فَعَلَ بهم في الدنيا وما يُكرمُهم به في الآخرة، فهوجزاء توحيدِه.

وإما خبرٌ عن أهل الشُّرْكِ، وما فَعَلَ بهم في الدنيا من النَّكال، وما يَحُلُّ بهم في العُقبى من العذاب، فهو جزاء مَنْ خرج عن حكم التوحيد.

فالقرآن كُلُه في التوحيد وحقوقه وجزائِه، وفي شأنِ الشركِ وأهله وجزائهم، ف ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ وجزائهم، ف ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ توحيد، ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ توحيد، ﴿إيَّاكُ نَسْتَعِينُ ﴾ توحيد، ﴿إيَّاكُ نَسْتَعِينُ ﴾ توحيد، ﴿إيَّاكُ نَسْتَعِينُ ﴾ توحيد، ﴿المُّدِنا الصَّرْطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ توحيد متضمِّنُ لِسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الَّذينَ (٤) أَنْعَمَ عليْهِمْ ﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ الذين فارقوا التوحيد.

وكذلك شَهِدَ اللَّهُ لنفسه بهذا التوحيد، وشَهِدَتْ له به ملائكتُه

<sup>(</sup>١) النص في «المدارج»: وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن، فهي متضمنة لنوعي الترحيد، بل نقول قولاً كلياً: إن كل آية في القرآن، فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فالقرآن.

<sup>(</sup>٣) في (د): وهو. (٤) في (ب): الذي.

وأنبياؤه ورُسُلُه: قال تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ \* إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَةِ ﴾ [آل عمران: ١٩،١٨].

فتضمّنت لهذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد، والرَّدُ على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أَجَلُّ شهادة وأعظمَها وأعدلَها وأصدَقها، من أجلُّ شَاهِدٍ، بِأَجَلُّ مشهودٍ به.

معنى الشهسادة ومراتبها

وعبارات السلف في «شَهِدَ» تدورُ على الحُكُم والقضاء، والإعلام، والبيان، والإخبار، وهذه الأقوالُ كُلُها حق لا تَنَافِيَ بينها، فإنَّ الشهادةَ تَتَضمُّنُ كلامَ الشاهد وخبرَه، وتتضمُّنُ إعلامَه وإخبارَه وبيانَه، فلها أربعُ مراتب:

١٤ فَأَوُّلُ مِراتِبِها: عِلْمٌ ومعرفةً واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته.

وثانيها: تَكَلَّمُه بذلك، وإن لم يُعْلِمْ بِهِ غَيْرَهُ، بل يتكلم بها مَعَ نفسه ويذكرها وينطِقُ بها، أو يكتبها.

وثالثها: أَن يُعْلِمَ غيرَه بها بما يَشْهَدُ به، ويُخْبِره به، ويُبَيِّنَهُ له.

ورابعها: أن يُلْزِمَه بمضمونها ويَأْمُرَهُ به.

فشهادةُ اللّهِ سبحانه لِنفسه بالوحدانية، والقيام بالقِسْط تضمُّنتُ هٰذه المراتبَ الأربع: عِلْمَه سبحانه بذلك، وتَكَلّمَه به، وإعلامه، وإخبارَه لخلقه به، وأمرَهم وإلزامَهم به.

فأما مرتبة العلم، فإن الشهادة تضمّنتها ضرورة، وإلا كان الشاهدُ شاهداً بما لا عِلْمَ له به، قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦]، وقال 瓣: «عَلَى مِثْلِها فاشْهَدْ، (١)، وأشار إلى الشمس.

وأما مَرْتَبَةُ التكلم والخبر، فقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا المَلْئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمٰنِ إِنْشَا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهِندَتُهُمْ ويُسْتَلُونَ﴾ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمٰنِ إِنْشَا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهِندَتُهُمْ ويُسْتَلُونَ﴾ [الزخرف: 14] فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يَتَلَفَظُوا بلفظِ الشهادة، ولم يُتَلَفَظُوا عند غيرهم.

وأمًّا مَرْتَبَةُ الإعلامِ والإخبارِ، فنوعان: إعلامٌ بالقول ِ، وإعلامٌ بالفعل ِ، وإعلامٌ بالفعل وهذا شأنُ كُلِّ مُعْلِم لغيره بامر: تارةً يُعْلِمُهُ به بقوله، وتارةً بفعله ولهذا كان مَن جَعَلَ داره مسجداً وفتح بابَها، وأفرزها(٢) بطريقها، وأَذِنَ للناس بالدُّخُول ِ والصلاةِ فيها: مُعْلِماً أنها وَقْفٌ، وإن لم يتلفَّظ به .

وكذلك مَنْ وُجِدَ متقرباً إلى غيرِه بانواع المَسارٌ، يكون مُعْلِماً له ولِغَيرِهِ أنه يُجِبُّهُ، وإن لم يتلفَّظُ بقوله، وكذلك بالعكس.

وكذلك شهادةُ الربُّ عزَّ وجل وبيانُه وإعْلاَمُه، يكون بقوله تارةً، وبفعله أخرى، فالقَوْلُ: ما أرسل به رُسُلَه وأَنْزَلَ به كُتُبَه، وأمَّا بيانُهُ وإعلامُه بفعله، فكما قال ابنُ كَيْسان(٣): شَهدَ الله بتدبيره العجيب،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ٩٨/٤، والبيهقي ١٥٦/١٠، وابو نعيم في والحلية، ١٨/٤، وابن عدي في «الكامل، ٢٧١٣/٦، والعقيلي في «الضعفاء» ١٠٠٤ من حديث ابن عباس أن رجلاً سأل النبي على عن الشهادة، فقال: «هل ترى الشمس، قال: نعم. قال: «على مثلها، فاشهد أو دع، وفي سنده محمد بن سليمان المسمولي ضعفه النسائي وأبوحاتم وابن عدي والحميدي، وصححه الحاكم، فأخطأ، كها قال الحافظ في «بلوغ المرام».

<sup>(</sup>٢) في (ج): وأفردها، وقد ذهبت من (أ) بسبب التصوير.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان البغدادي النحوي صاحب التصانيف في النحو
 والغريب ومعاني القرآن، كان أبو بكر بن مجاهد يعظمه، ويقول: هو أنحى من الشيخين =

وأمورِهِ المحكمةِ عند خلقه: أنه لا إله إلا هو(١)، وقال آخر:

وفِي كُلُّ شيءٍ لَهُ آيةً تَدلُلُ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدُ (١)

ومما يَدُلُّ على أن الشهادة تكون بالفعل قَوْلُه تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُروا مَسَنجِدَ (١٣) اللَّهِ شَنهِدِينَ على أَنفُسِهِمْ بالْكُفْرِ﴾ [التوبة: ١٧] فهذه شهادةً منهم على أنفسهم بما يفعلونة (١٤).

والمقصودُ أنه سبحانه يَشْهَدُ بما جعل آياتِه المخلوقةَ دالةً عليه، ودلالتُها إنما هي بخَلقه وجَعْلِهِ.

وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به \_ وإن مجردَ الشهادة لا يستلزِمُه، لَكِنَّ الشهادة في هذا الموضع تدُلُّ عليه وتَتَضَمَّنُه \_ فإنه سبحانه شَهِدَ به شهادة مَنْ حَكم به، وقضى وأمر، وألزمَ عبادَه به، كما قال تعالى:

يعني ثعلباً والمبرد. توفي في ذي القعدة سنة ٢٩٩هـ. ومعجم الأدباء، ١٣٧/١٧ ... ١٤١، وتاريخ بغداد، ٣٣٥/١، وشلرات الذهب، ٢٣٢/٢، ونزهة الألباء، ٣٠١ ... ٣٠٠، والوافي بالوفيات، ٣٠/٧ ... ٣٢.

<sup>(</sup>١) أورده عنه ابن الجوزي في هزاد المسير، ٣٦٢/١.

<sup>(</sup>٢) نسبه صاحب والوفيات؛ ١٣٨/٧ إلى أبي نواس، وأما أبو الفرج فقد نسبه مع ثلاثة أبيات أخر في وأغانيه؛ ٣٥/٤ إلى أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم وهي:

ألا إننا كُلُنا بائل وأي بني آدم خالل وبلك وبلك ألى ربّه عائل الله وبلكُوهُم كانَ من رَبّهم عائل الله وبلكُ الله عائل الله عجباً كَيْفَ يُعصَى الإلى الله أم كَيْفَ يَجْحَلُهُ الجَاحِلُ وفي خُلِ شيء له آيله تَللُ على أَنّه واحِلُ وانظر وديوانه ص ٦٢.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (مسجد) وهي قراءة أبي عمرو، وابن كثير، وقرأ الباقون: (مساجد الله)،
 انظر دحجة القراءات، ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) انظر «مدارج السالكين» ٣/٣٥٤.

﴿وَقَضَى رَبُكُ الاَ تَعْبُدُوا إِلاَ إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]. وقال تعالى: ﴿وقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلْهِينِ اثْنَيْنِ ﴾ [النحل: ٥٥]. وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ ١٥ لِيَعْبُدُوا إِلْهَا وَاحِداً ﴾ (١) [التوبة: ٣١]. وقال تعالى: ﴿لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلْها ءَاخَرَ ﴾ [الهاءً اخَرَ ﴾ [القصص: ٨٥] والقرآن كُلُه شاهد بذلك.

ووجه استلزام شهادته سبّحانه لذلك: أنه إذا شَهِدَ أنه لا إله الاهو، فقد أخبر وبين وأعلم وحَكَم وقَضَى أنَّ ما سواه ليس بإله، وأن الهيئة ما سواه باطلة، فلا يَسْتَحِقُ العبادة سواه، كما لا تَصْلُحُ الإلهيئة لغيره، وذلك يَسْتَلْزِمُ الأمرَ باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يَفْهَمُه المخاطَبُ مِن هٰذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلاً يستفتي رجلاً، أو يستشهِدُه، أو يستطِبُه وهو ليس أهلاً لِذلك، ويَدَعُ مَنْ هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت، ولا شاهد، ولا طبيب، المفتي فلان، والشاهد فلان، والطبيبُ فلان، فإن هٰذا أمر منه ونهي.

وأيضاً: فالآية دلَّت على أنه وَحْدَهُ المستحِقُ للعبادة، فإذا أخبر أنه هر وحدَه المستحقُ للعبادة، تضمَّن هذا الإخبارُ أمرَ العباد وإلزامَهم بأداء ما يستحِقُهُ الربُّ تعالى عليهم، وأن القيامَ بذلك هو خالصُ حقَّه عليهم.

وأيضاً: فلفظ «الحكم» و «القضاء» يُسْتَعْمَلُ في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية، وحكم، وقد حُكِمَ فيها بكذا، قال تعالى: ﴿ اللَّهُ إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ \* ولَدَ اللَّهُ وإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ \* أَصْطَفَى الْبَنَاتِ على الْبَنِينِ \* ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُ ونَ ﴾ أصطفى الْبَنَاتِ على الْبَنِينِ \* ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُ ونَ ﴾

 <sup>(</sup>١) جاء في هامش (١) و (ب) نقلًا عن نسخة المصنف ما يدل على أن الآية المستشهد بها
 هي: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهُ غُلْصِينَ له الدينَ ﴾، وهي الآية الحامسة من سورة البينة.

[الصافات: ١٥١ ــ ١٥٤]. فجعل هذا الإخبار المجرَّد منهم حُكماً. وقال تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ \* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ \* مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [القلم: ٣٥ ــ ٣٦]. لكن هذا حُكم لا إلزام معه، والحكمُ والقضاءُ بأنه لا إله إلا هو متضمَّنُ للإلزام.

ولو كان المرادُ مُجَرَّدَ شهادة، لم يتمكنوا من العِلْم بها، ولم ينتفعوا بها، ولم ينتفعوا بها، ولم تَقُمْ عليهم بها الحُجَّةُ، بل قد تضمَّنَتِ البَيَانَ للعباد ودلالتَهم وتعريفَهم بما شَهِدَ به، كما أن الشاهد مِن العبادِ إذا كانت عنده شهادة، ولم يُبَيِّنُهَا، بل كتمها، لم يَنْتَفِعْ بها أحد، ولم تَقُمْ بها حجةً.

وإذا كان لا يُنتَفَعُ بها إلا ببيانها، فهو(١) سبحانه قد بيَّنها غاية البيانِ بطرق ثلاثة: السَّمْعِ، والبَصَرِ، والعَقْلِ:

أما السمع: فبسمع آياتِه المتلوَّة المبينة لما عَرُّفَنا إِيَّاه مِن صفاتِ كماله كلَّها، الوحدانيةِ وغيرها غاية البيان، لا كما يَرْعُمهُ الجهميةُ ومَنْ وافقهم من المعتزلة، ومُعطَّلة بعض الصِّفاتِ من دعوى احتمالاتٍ تُوقِعُ في الحَيرَةِ، تُنافي البَيانَ الذي وصف الله بِه كتابَه العزيزَ ورَسُولَه الكريم، كما قال تعالى: ﴿خَمْ \* وَالكِتنْبِ المُبينِ ﴾ [الزخرف: ٢٠١]. ﴿الرَّ تِلك عَالَتُ الكِتنْبِ وقُرْءَانٍ عَلَيْتُ الكِتنْبِ المُبينِ ﴾ [يوسف: ١]. ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايْتُ الكِتنْبِ وقُرْءَانٍ عَلَيْتُ الكِتنْبِ المُبينِ ﴾ [الحجر: ١]. ﴿فَذَا بِيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى ومَوْعِظةً لَّلْمُتَّفِينَ ﴾ [الحجر: ١]. ﴿فَذَا بِيانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى ومَوْعِظةً لَّلْمُتَّفِينَ ﴾ [المائدة: ٢٩]. ﴿فَأَعْلَمُوا أَنْما عَلَى رَسُولِنا الْبَلَنْعُ المُبينُ ﴾ [المائدة: ٢٤]. ﴿وَأَنزِلنَا إِلَيْكَ الذَّكْرَ لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ مَا نُزُلُ إِلَيْهِمْ ولَعَلَّهُمْ ولَعَلَّهُمْ ولَعَلَّهُمْ ولَعَلَهُمْ ولَعُلُولُ ولَهُ والنحل فَيْ ولَا ولَا ولَعَلَا ولَا ولَعَلَهُمْ ولَعَلَهُمْ ولَعَلَهُمْ ولَعَلَهُمْ ولَعَلَهُمْ ولَعَلَهُمْ ولَلْنَاسِ مَا نُولُ ولَهُ ولَلْهُ ولَعَلَهُمْ ولَهُ ولَا ولَهُ ولَعْلَمُ ولَهُ ولَهُ ولَا ولَهُ ولَا ولَهُ ولَهُ ولَهُ ولَهُ ولَا ولَهُ ولَا ولَهُ ولَا ولَهُ ولَا ولَهُ ولَهُ ولَهُ ولَنْ ولَهُ ولَوْلُولُهُ ولَهُ ولَعَلَهُمْ ولَهُ ولَهُ ولَهُ

<sup>(</sup>١) في الأصول: وهو، والمثبت من: مطبوعة مكة، وهي موافقة لما في ومدارج السالكين، ٤٦٣/٣

وكذلك السُّنَّةُ تأتي مبيَّنَةً أو مقرَّرةً لما دلَّ عليه القرآنُ، لم يُحْوِجْنا ربُّنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان، ولا إلى ذوق فلان وَوَجْدِهِ في أصول ديننا.

ولهذا نَجِدُ مَنْ خالف الكِتابَ والسنة مختلفينَ مضطربين، بل قد قال تعالى: ﴿الْيُوْمَ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وأَتّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ورَضيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِيناً ﴾ [الماثدة: ٣]. فلا يحتاج في تكميله إلى أمرٍ خارجٍ عن الكتاب والسنة.

وإلى هٰذا المعنى أشار الشيخ أبوجعفر الطحاوي رحمه الله، فيما يأتي من كلامه بقوله: ولا نَدْخُلُ في ذلك متأوَّلين بآراثنا، ولا متوهِّمين بأهوائنا، فإنه ما سَلِمَ في دينه إلا من سلَّمَ للَّهِ عزَّ وجلَّ ولرسولِهِ ﷺ.

وأما آياتُهُ العِيَانية الخَلقية: فالنظرُ فيها، والاستدلالُ بها يَدُلُ على ما تَدُلُ عليه آياتُهُ القوليةُ السمعية، والعقلُ يجمع بين لهذه وهذه، فَيَجْزِمُ بصحَّةِ ما جاءت به السرسلُ، فتتفق شهادةُ السمع والبصر والعقلِ والفطرةِ.

فهو سبحانه لكمال عَدْله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعُذْر، وإقامة الحُجَّةِ(١)، لم يبعث نبياً(١) إلا ومعه آية تَدُلُ على صِدقه فيما أخبر به، قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالبَيْنَتِ وَأَلْزَلْنَا معهُمُ الكِتْنَبَ وَالْمَزْلَنَا معهُمُ الكِتْنَبَ وَالْمَزْلَنَا يَعْلَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا وَالمَيْزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بالقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥]. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إلا رِجالاً نُوحِي (١) إليهم فَسْتُلُوا أَهْلَ الدُّكُرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ \* بالبَيِّنَتِ وَالزَّبُرِ ﴾ [النحل: ٤٣، ٤٤]. وقال تعالى: ﴿قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بالبَيِّنَتِ(٤) وبالَّذِي قُلْتُم ﴾ [آل عمران: ١٨٣].

ما بعث الله نيئاً إلا ومعه آية تدل مــلى مــــدقــه

<sup>(</sup>١) في «مدارج السالكين، ٣/٤٦٤: وإقامته للحجة.

<sup>(</sup>٢) زاد في والمدارج»: من الأنبياء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يُوحى) بضمّ الياء على ما لم يُسمّ فاعلُه، وهي قراءة عامة القراء إلا حفصاً، فإنه قرأ: (نوحى) بالنون وكسر الحاء. انظر «حجة القراءات» ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) من قوله: وقال تعالى، إلى هنا ساقط من (ب).

وقال تعالى: ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّب رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُو بِالبَيِّسْتِ والزُّبُر والكِتلبِ المُنِيرِ ﴾ [آل عمران: ١٨٤]. وقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الكِتَنْبَ بِالْحَقِّ والْمِيزانَ﴾ [الشورى:١٧]. حتى إِنَّ مِن أخفى آباتِ الرسل آياتِ هود حتى قالَ له قومُه: ﴿ يِنْهُ ودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَة ﴾ [هود: ٥٣] ومع هٰذا فبيِّنتُه مِنْ أوضح ِ البيناتِ لمن وفَّقه الله لِتدبرها، وقد أشار إليها بقوله: ﴿إِنِي أَشْهِدُ اللَّهَ واشْهَدُوا أَنِّي بريءٌ مِّمَّا تُشْرِكُون \* مِن دُونِه فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمُّ لا تُنظِرُون \* إني توكُّلتُ عَلَى اللَّهِ ربِّي ورَبُّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إلا هُـوَ ءَاخِذُ بِناصِيتِها إِنَّ رَبِّي على صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [هود: ٥٤ ــ ٥٦]. فَهٰذَا مِنْ أعظمِ الآيات: أن رجلًا واحداً يُخاطِبُ أُمَّةً عظيمةً بهذا الخطاب، غيرَ جَزِع ولا فَـزع ولا خَوَّادٍ، بـل هو واثقً بِمَا قَالُهُ، جَازِمٌ بِهُ، فأشهدَ الله أولاً على براءته مِن دينهم، وما هُمْ عليه إشهادَ واثقٍ به معتَمِدٍ عليه، معلم لقومه أنه وَليُّه وناصِرُهُ وغيرُ مُسلِّطٍ لهم عليه(١)، ثم أشهدَهم إشهادَ مجاهرِ لهم بالمخالفة أنه بريُّ مِن دينهم وآلهتهم التي يُوالُونَ عليها، ويُعادون عليها، ويبذُلُون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها(٢)، ثم أكَّد ذلك عليهم بالاستهانة بهم، واحتقارهم وازدرائهم، ولو(٣) يجتمعون كلُّهم على كَيْده وشفاءِ غيظهم منه، ثم يعاجِلُونه ولا يُمهلونه (٤) ثم قَرَّر دعوتهم أحسنَ تقرير، وبيَّن أن ربَّه تعالى وربُّهم الذي نواصيهم بيده هو وليُّه ووكيلُه القائم بنصره وتأييده، وأنه

<sup>(</sup>١) في دمدارج السالكين،٣٤/٥٥ : وغير مسلطهم عليه.

<sup>(</sup>٢) في «المدارج»: نصرتها.

<sup>(</sup>٣) في «المدارج»: وأنهم لو.

<sup>(</sup>٤) وتمام نص ابن القيم في «المدارج»: وفي ضمن ذلك انهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك، وأنكم لو رُمتُموه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين مخذولين.

على صراطٍ مستقيم، فلا يَخْذُلُ من توكّل عليه واقرّ به(١)، ولا يُشمِتُ به أعداءه.

فاي آيةٍ وبُرهانٍ أحسنُ من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم؟ وهي شهادة من الله سبحانه لهم، بَيِّنَها لعباده غاية البيان.

وَمِنْ أسمائه تعالى «المؤمن» وهو في أحد التفسيرين: المصدّق المني يُصَدِّقُ الصّادقين بما يُقيمٌ لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بُدُ أن يُري العبادَ من الآيات الأفقية والنفسية ما يُبيّنُ لهم أن الوحي الذي بلغته رسّلُه حَتَّى، قال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِم عَاينتِنا في الْأَفَاقِ وفي أَنفُسِهِمْ حتى يَبيّن لهم أنّه الحقّ ﴾ [فصلت: ٥٣] أي: القرآن، فإنه هو المُتقَدِّمُ في قوله: ﴿ قُلْ أَرَءُنِتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ [فصلت: ٥٣]. ثم قال: ﴿ وَقُلْ أَرَءُنِتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ [فصلت: ٥٣]. فَشَهِدَ ﴿ وَقَلْ أَرَءُنِتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ [فصلت: ٥٣]. فَشَهِدَ سبحانه لرسوله بقوله: إن ما جاء به حق، ووعد أن يُري العِبَادَ مِن آياته الفعلية الخَلقية ما يَشهَدُ بذلك أيضاً، ثم ذكر ما هو أَعْظَمُ من ذلك كُلّه وأجلً، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإنَّ مِن أسمائه «الشهيدَ» الذي وأجلُ، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإنَّ مِن أسمائه «الشهيدَ» الذي لا يَغِيبُ عنه شيء، ولا يَعْزُبُ عنه، بل هو مُطّلِعٌ على كُلُّ شَيءٍ مشاهد له، عليّمٌ بتفاصيله.

وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأوَّلُ استدلال بقوله وكلماته، واستدلال (۲) بالآيات الْأَفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته.

فإن قلت: كيف يُسْتَدَلُّ بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلالَ بذلك الاستدلال بأسماء الله وصفاته وانعاله على وصفاته وانعاله على لا يُعْهَدُ في الاصطلاح؟

<sup>(</sup>١) في والمدارج: وآمن به.

<sup>(</sup>٢) في دالمدارج: والاستدلال.

فالجواب: أَنَّ الله تعالى قد أَوْدَع في الفِطَرِ (۱) التي لم تَتنجُسْ بالجحود والتعطيل، ولا بالتشبيه والتمثيل، أنَّه سبحانه الكَامِلُ في أسمائه وصفاته، وأنَّه المَوْصُوف بما وَصَفَ به نَفْسَه ووصفَه به رُسُلُه، وما خَفِيَ عن الخلق مِنْ كماله أعظمُ وأعظمُ مما عرفوه منه.

وَمِن كماله المقدِّسِ شهادتُه على كل شيء واطلاعهُ عليه، بحيثُ لا يَغيبُ عنه ذرَّة في السَّماوات ولا في الأرض باطناً وظاهراً، ومَنْ هذا شانُه كيف يليقُ بالعِباد أن يُشْرِكُوا به، وأن يَعْبُدوا غيرَه ويجعلوا معه إلها آخر؟ وكيف يليقُ بكماله أن يُقِرَّ من يَكْذِبُ عليه أَعْظَمَ الكذب، ويُخْبِرَ عنه بخلاف ما الأَمْرُ عليه، ثم يَنْصُرَه على ذلك ويؤيدَه، ويُعْليَ شأنه عنه بخلاف ما الأَمْرُ عليه، ثم يَنْصُرَه على ذلك ويؤيدَه، ويُعْليَ شأنه ما يَعْجِزُ عن مثله قُوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مُفتَرِ؟!

ومعلومٌ أن شهادتَه سبحانه على كل شيء وقدرتَه وحِكمتَه وعِزَّته وكمالَه المقدسيابي ذلك، ومَنْ جَوِّزَ ذلك، فهو مِن أبعدِ الناسِ عن معرفته.

والقرآن مملوءً من هذه الطريق، وهي طريقُ الخواص، يستدِلُون بالله على أفعاله وما يَليقُ به أن يفعلَه ولا يَفْعَلُهُ (٢)، قال تعالى: ﴿ولَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ \* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِاليَمِينِ \* ثمَّ لَقَطَعْنا مِنْه الْوَتِينَ \* فما مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ [الجاقة: ٤٤ – ٤٧]. وسيأتي لذلك زيادةُ بيان إن شاء الله تعالى.

ويُسْتَدَلُّ أيضاً بأسماته وصفاته على وَحدانيَّتِهِ وعلى بُطلان الشرك

<sup>(</sup>١) في (ب) و (د): الفطرة.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصول الأربعة إلى «دينه»، والتصويب من والمدارج، ٣٦٧/٣.

<sup>(</sup>٣) في «المدارج»: وما لا يفعله.

كما في قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلٰهَ إِلَّا هُرَ الْمَلِكُ القُدُّوسُ السَّلَـٰمُ المُوْمِنُ المُهَيْمِنُ العَزيزُ الجَّارُ المُتكبِّرُ شَبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: ٢٣]. وأضعاف ذلك في القرآن.

ولهٰذه الطريقُ قليلٌ سالكُها، لا يهتدي إليها إلا الخواصُّ. وطَريقَةُ الجمهور الاستدلالُ بالآيات المشاهدة، لأنها أَسْهَلُ تناولًا وأَوْسَعُ، واللَّـهُ سبحانه يُفَضِّلُ بعضَ خلقه على بعض(١).

فالقرآنُ العظيمُ قد اجتمع فيه ما لم يَجْتَمِعْ في غيره، فإنه الدَّلِيلُ والمدلولُ عليه، والشَّاهِدُ والمَشْهُودُ له، قال تعالى لمن طَلَبَ آيةً تدُلُّ على صِدْقِ رسوله: ﴿ أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الكِتـٰبَ يُتْلَى عَلَيْهِم إِنَّ في ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وذِكْرَى لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ﴾ الآيات [العنكبوت: ٥١].

أكمسل النساس توحيداً الأنبياء

وإذا عُرِفَ أن توحيدَ الإلهية هو التُّوحيدُ الذي أُرْسِلَتْ به الرُّسُل، وأُنْزِلَتْ به الكُتُبُ، كما تقدَّمت إليه الإشارَةُ، فلا يُلْتَفَتُ إلى قول مَنْ قَسَّم ﴿ وَالْرِسَاوِنُ التوحيد إلى ثلاثة أنواع، وجعل هذا النوع توحيدَ العامَّة، والنوعَ الثاني توحيدَ الخاصة، وهو الذي يَثْبُتُ بالحقائق، والنوعُ الثالثُ توحيد قائم بالقِدَم ِ، وهو توحيدُ خاصَّةِ الخاصَّة، فإِنَّ أَكملَ الناس توحيداً (٢) الأنبياءُ صلواتُ الله عليهم، والمرسلون منهم أَكْمَلُ في ذلك(٣)، وأولوا العزم من الرسل أكملُهم توحيداً، وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد، صلى الله وسلم عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) زاد في «المدارج»: «ويرفع درجات من يشاء وهو العليم الحكيم».

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب) (د): توحيد، والمثبت من (ج) و دالمدارج، ٣/٤٨٠.

<sup>(</sup>٣) وفي ذلك، لم ترد في (ب).

وأكملهُم توحيداً الخليلان: محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما مِن التوحيد بما لم يَقُمْ به غيرُهما علماً، ومعرفة، وحالاً، ودعوة لِلْخَلْقِ وجهاداً، فلا تَوْجِيدَ أكملُ من الذي قامت به الرّسُلُ، ودَعَوْا إليه، وجاهدُوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه على أن يَقْتَدِي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قَوْمَهُ في بُطلانِ الشرك، وصِحَة التوحيد وذكر الأنبياءِ من ذريته: ﴿أُولُئكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَيهُدَنْهُمُ اقْتَدِهِ ﴾ [الأنعام: ٩٠]. فلا أكملَ مِنْ توحيد مَن أمر رسولُ الله على بهم.

وكان صلَّى الله عليه وسلم يُعلِّمُ أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: ١٩ وأصبحنا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلامِ، وكَلِمَةِ الإِخْلاصِ، ودِينِ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ، ومِلَّةِ أَبِينَا إِبْراهيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِين، (١٠).

فَمِلَّةُ إِبراهِيمَ: التوحيدُ، ودينُ محمد ﷺ: ما جاء به مِن عند الله ولا وعملًا واعتقاداً، وكلمةُ الإخلاص: هي شهادةُ أن لا إله إلا اللَّهُ، وفطرةُ الإسلام: هي ما فَطَرَ عليه عبادَهُ مِن محبته وعبادَتِهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، والاستسلام له عبوديةً وذُلًا وانقياداً وإنابةً.

فهذا هو توحيدُ خاصَّةِ الخاصةِ الذي مَن رَغِبَ عنه، فهو مِن أسفهِ الشَّفهاءِ، قال تعالى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مُلَّةٍ إِبراهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا وإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّنْلِحِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٤٠٧،٤٠٦/٣، والدارمي ٢٩٢/٢، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» للمزي ١٨٩/٧ ـ ١٩٠، وابن السني (٣٣) من حديث عبدالرحمن بن أبزى وسنده صحيح، ونسبه الإمام السيوطي في «الجامع الصغير» إلى الطبراني.

مساحب الحس السليم والعقسل المميزليس بحاجة إلى طريقة أهمل الكلام أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبُ العنلَمِينَ ﴿ [البقرة: ١٣١، ١٣١]. وكُلُّ مَنْ له حِسَّ سليم، وعقلُ يُمَيَّزُ به، لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجَدَل واصطلاحهم وطُرقهم ألبتة، بل ربما يَقَعُ بسببها في شُكوك وشُبّه يَحْصُلُ له بها الحَيْرةُ والضلالُ والرِّيبة، فإن التوحيد إنما يتفعُ إذا سَلِمَ قُلْبُ صاحِبِهِ من ذلك، وهذا هو القلبُ السليم الذي لا يُقْلِحُ إلا مَنْ أَتَى اللَّهَ به.

ولا شَكُ أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادَّعُوا أنه توحيد الخاصة وخاصَّة الخاصة، ينتهي إلى الفناء الذي يُشَمَّر إليه غَالِبُ الصوفية، وهو دَرْبٌ خَطِرٌ يُفضي إلى الاتحاد، انظر إلى ما أنشدهُ شيخُ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيثُ يقولُ:

إِذْ كُلُ مَنْ وَحُدهُ جاحِدُ اللهِ عَلَيْ مَنْ وَحُدهُ اللهِ المواحِدُ وَنَعْتُ لَاحِدُ (١)

ما وَحُدَ الوَاحِدَ مِنْ وَاحِدٍ تَسوْحِيدُ مَنْ يَنْسطِقُ عَنْ نَعْنِهِ تَسوْحِيدُهُ إِيَّساهُ تَسوْحِيدِهُهُ

<sup>(</sup>١) قال ابن القيم - رحمه الله - في ومدارج السالكين، ١٩٨٣ تعليفاً على الأبيات: أين قول: وما وَحَد الوَاحِد مِنْ وَاحد، من قوله تعالى: ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائيًا بالقسط في فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدونه، وأن أهل العلم يوحدونه، وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيئًا، كما أخبر عن نوح ومن آمن معه، وعن جميع الرسل ومن تبعهم، بل أخبر سبحانه عن السماوات السبع والأرض ومن فيهن أنها تسبح بحمده توحيداً ومعرفة، فهل يصح أن يقال: ما وحده احد من الرسل والأنبياء والمؤمنين، ولا سبع بحمده ساء ولا أرض ولا شيء. وأبطل الباطل أن يقال: كل من وحد الله من الأولين والأخرين جاحد له ولترحيده لا موحد له على الحقيقة، وإن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد، وكل من نعته من الأولين والأخرين فهو لاحد. وانظر تمام كلامه فيه، فإنه غاية في النفاسة.

وإن كان قائلُه رحمه الله لم يُرِدْ [به](١) الاتحاد، لكن ذكر لفظاً مجملًا محتمِلًا جذَبهُ به الاتحاديُ إليه، واقسم بالله جَهْدَ أيمانِهِ إنه معه، ولوسلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمالَ فيها كان أحقّ، مع أن المعنى الذي حَامَ حَوْلَهُ لو كان مطلوباً منا، لنبه الشارعُ عليه، ودعا الناسَ إليه وبيّنَهُ، فإنَّ على الرسولِ البلاغَ المبين، فاين قال الرَّسُولُ: هذا توحيدُ العامة، وهذا توحيدُ خاصة الخاصة؟ أو ما يَقُرُبُ من هذا المعنى؟ أو أشار إليه؟!

لله المنزلُ على رسوله ﷺ، ولهذه النقول، والعقول حاضرة، فهذا كلامُ خيرِ القرونِ بعدَ الرسولِ، ولهذا التقسيمُ عن وسادات العارفين من الأثمة، هل جاء ذِكْرُ الفناءِ فيها، وهذا التقسيمُ عن ذم العلو الدين المُشبِه لِغُلوً النصارى في دينهم. وقد ذَمَّ الله تعالى الغُلُو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: ﴿يناهُمْ لَ الْكِتنبِ لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ ولا تَقُولُوا على اللّهِ إِلاَ الحقّ ولا تَتَبعوا أَهُواءَ قَرْمٍ قدْ ضَلُوا من قبلُ وأضلُوا كثيراً وضَلُوا عن سواءِ السّبِيلِ ﴾ [المائدة: ١٧٧]. وقال ﷺ: ولا تُشدَّدُوا فَيُشدَّدُ واللّهُ عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ وَضَلُوا عن سواءِ السّبِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧]. وقال ﷺ: ولا تُشدِّدُوا فَيُشدُدُ اللّهُ عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَعْلَاكُمْ شَدُدُوا، فَشَدُدَ اللّهُ عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَعْلَاكُمْ شَدُدُوا، فَشَدُدَ اللّهُ عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَقَالَهُمْ في الصّوامِعِ والدِّياراتِ، رهبائيَّة ابْتَدَعُوها ما كَتَبَنَاهَا عَلَيْهِمْ، وَاللّهِ وَوَا أَبُوا أَبُولُوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ ﴾ [المائدة: ٧٧]. وقال ﷺ ولا تَشدُدُوا فَيُسَدِّدُ اللّهُ عَلَيْهِمْ، فَينَا مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ شَدُدُوا، فَشَدُدَ اللّهُ عَلَيْهِمْ، فَينَاكُمْ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ شَدُوا، فَشَدُدَ اللّهُ عَلَيْهِمْ، فَينَاهُمْ في الصَّوامِعِ والدِّياراتِ، رهبائيَّة ابْتَدَعُوها ما كَتَبَنَاهَا عَلَيْهِمْ، وواه أَبُو واود (٢٠).

<sup>(</sup>١) زيادة من مطبوعة مكة، ولم ترد في الأصول.

 <sup>(</sup>۲) رقم (٤٩٠٤) في الأدب: باب في الحسد، وأخرجه كذلك أبويعلى (٣٦٩٤)، من حديث سعيد بن عبدالرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه: أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة \_ وذكر صفة صلاة عمر بن عبدالعزيز \_ فقال: إن \_

قوله: ﴿وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ﴾.

معنى قوله تعالى: ﴿ليس كمشله شيء﴾ اتفق أهلُ السنة على أنَّ الله ليس كمثلِه شيء، لا في ذاتهِ، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولكن لفظُ التشبيهِ قد صار في كلام الناس لفظاً مجملاً يُرادُ به المعنى الصحيح، وهو ما نفاهُ القُرآنُ، ودل عليه العقلُ(١) من أن خصائصَ الرَّبِ تعالى لا يُوصَفُ بها شيءٌ من المخلوقات، ولا يُمَاثِلُهُ شيء مِنَ المخلوقات في شيءٍ من صفاته: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١]، ردَّ على المُمَثَّلةِ المُشَبَّةِ ﴿وهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ ردَّ على المُمَثِّلةِ المُشَبِّةِ ﴿وهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ ردَّ على النُفاةِ المُعطلة، فمن جعل صِفاتِ الخالقِ مِثْلَ صفاتِ المخلوق، فهو المشبّه المبطلُ المذمومُ، ومَنْ جعل صِفاتِ المخلوقِ مِثْلَ صفاتِ المخلوق، فهو المشبّه المبطلُ المذمومُ، ومَنْ جعل صِفاتِ المخلوقِ مِثْلَ صفاتِ المخلوق، فهو المشبّه المبطلُ المذمومُ، ومَنْ جعل صِفاتِ المخلوقِ مِثْلَ صفاتِ المخلوق، فهو المشبّه المبطلُ المنصارى في كفرهم.

ويُراد به أنه لا يَثْبُتُ لله شيء من الصفات، فلا يُقال: له قدرةً، ولا عِلْمٌ، ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات! ولازمُ هذا القول أنه لا يُقال له: حيَّ، عليم، قدير، لأن العبد يُسمَّى بهذه الأسماء، وكذا كلامُه وسمعُه وبصره ورؤيته وغير ذلك.

وهم يُوافقون أهلَ السَّنة على أنَّه موجود، عليمٌ، قدير، حي، والمخلوق يقال له: موجود حي عليم قدير، ولا يُقال: هٰذا تشبيهٌ يجب نفيُه، وهٰذا مما دل عليه الكِتَابُ والسنة، وصريحُ العقل، ولا يُخالِفُ فيه

وسول الله ﷺ كان يقول: «لا تشددوا...» وسنده قابل للتحسين، وذكره السيوطي في «الجامع الكبير» ۱۹۳/۲، وزاد نسبته إلى الضياء، ورواه من حديث سهل بن حنيف البخاري في «تاريخه» ۹۷/۶، والطبراني في «الكبير» (۵۰۱)، «والأوسط» (۸) «بجمع البحرين»، وفي سنده عبدالله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات.
(۱) في (ب): العقول.

عاقل، فإنَّ الله سمَّى نفسه بأسماء، وسمَّى بعضَ عباده بها، وكذلك سمَّى صفاتِه بأسماء، وسمَّى ببعضها صفاتِ خلقه، وليس المُسمَّى كالمسمَّى، فسمَّى نفسَه: حيًا، عليماً، قديراً، رؤوفاً، رحيماً، عزيزاً، حكيماً، سميعاً، بصيراً، ملكاً، مؤمناً، جباراً، متكبراً. وقد سمَّى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال: ﴿يُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيَّتِ ﴾ [الأنعام: ٩٥، والروم: ١٩] ﴿وَبشَّروهُ يِغُلَم عَليم ﴾ [الذاريات: ٢٨] ﴿فَبشُرْنَهُ يِغُلَم عَليم ﴾ [الذاريات: ٢٨] ﴿فَبشُرْنَهُ يِغُلَم حَليم ﴾ [الداريات: ٢٨] ﴿فَبشُرْنَهُ يِغُلَم حَليم ﴾ [الداريات: ٢٨] ﴿فَبَشُرْنَهُ يِغُلَم وَلَيْ رَعُونَ رَحيم ﴾ [التوبة: ١٨] ﴿وَبَشُرْنَهُ بِعُلَم أَلِكُ ﴾ [الدهر: ٢] ﴿قَالَتِ امْرَأَتُ العَزِيزِ ﴾ [يوسف: ١٥] ﴿وَكَانَ وَرَاءهُم مُلِكُ ﴾ [الكهف: ٢٩] ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا ﴾ [السجدة: ١٨] ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [المؤمن: ٣٥]، ومعلوم أنه لا يُماثل الحيُّ الحيُّ، ولا العَليمُ العليمَ، ولا العزيزُ العزيزَ، وكذلك سائرُ الأسماء.

وقال تعالى: ﴿وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِّن عِلْمِهِ [البقرة: ٢٥٥] ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ [النساء: ١٦٦] ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ ﴾ [فاطر: ١١] ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥٨] ﴿ أَوَلَمْ يُسرَوًا أَنَّ اللَّهَ السَّذِي خَلَقَهُمْ هُسوَ أَشَسدُ مِنْهُم قُسوَّةً ﴾ [حم السجدة: ١٥].

وعن جابر رضي الله عنه قال: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعَلِّمُنَا الاستخارة في الْأُمورِ كُلِّها كما يُعَلِّمُنا السُّورَة من القُرآنِ، يَقُولُ: «إذا هَمَّ أَحَدُكُم بِالْأُمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ ليقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُك بِعِلْمِكَ، وأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وأَنْتَ عَلَّم الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ

هٰذا(١) الْأُمْرَ خَيْرٌ لِي في دِينِي وَمَعَاشي وعَاقِبةِ أَمْرِي الْوُقالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ الْأَمْرِ خَيْرٌ لِي فيهِ، وإِنْ كُنْتَ أَمْرِي وَآجِلِهِ الْأَمْرِ شَرَّ لِي، ويَسِّرُهُ لِي (١)، ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ، وإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرَّ لِي في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي اَوْقالَ: عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ الصَّرِفَةُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَآقْلُرْ لِيَ الخَيْرَ عَاجِلًا لَمَ الْخَيْرَ عَنْهُ، وَآقْلُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّني بِهِ (٢) قالَ: ويُسمِّي حَاجَتَهُ (٣)، رواه البخاري.

وفي حديث عمَّارِ بنِ ياسر الـذي رواه النَّسائيُّ وغيرُه، عن النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم، أنه كان يدعو بهذا الدعاءِ: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ،

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) رضًى بالتشديد، وفي رواية: (أرضني، أي: اجعلني به راضياً، وفي بعض طرق حديث ابن مسعود عند الطبراني في (الأوسط،: ورضني بقضائك، وفي حديث أبي أيوب: ورضني بقدرك. قال الحافظ في (الفتح، ١٨٧/١١: والسرَّفيه أن لا يبقى قلبه متعلقاً به، فلا يطمئن خاطره، والرضا: سكون النفس إلى القضاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٦٢) و (٦٣٨٢) و (٧٣٩٠)، والنسائي في والكبرى، كما في والتحفق ٢٩٣١)، وابن ماجه (١٣٧٣)، والتحفق ٢٩٩١)، وابن ماجه (١٣٧٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٠٣)، وابن أبي شيبة في والمصنف، ١٠/٥٨١، والبغوي (١٠١٦).

ورواه من حديث ابن مسعود مرفرعاً الطبراني في «الكبير» (١٠٠١) و (١٠٠١)، وفي «الأوسط» ٩٧ «مجمع البحرين»، «والصغير» ١٩٠١، وصححه ابن حبان (٢٤٢٩)، ورواه عبدالرزاق (٢٠٢١)، وابن أبيي شيبة ١١/٥٨٠ موقوفاً على ابن مسعود، وفي الباب عن أبيي أيوب عند أحمد ٥/٣٤٩، وصححه ابن حبان (٥٨٥) في «الموارد»، والحاكم ١/٣١٤، ووافقه الذهبي، وابن عمر، وابن عباس عند الطبراني في «الكبير» (١١٤٧٧) وفي سنده عبدالله بن هاني، وهو متهم، وعن أبي سعيد الحدري عند ابن حبان (١٨٤٧)، وعن أبي هريرة عند ابن حبان أيضاً ابي سعيد الحدري عند ابن حبان (١٨٦٠)، وعن أبي هريرة عند ابن حبان أيضاً «١٢٨٢)، وليس في شيء منها ذكر الصلاة سوى حديث جابر، إلا أن لفظ أبي أيوب: «اكتم الخطبة وتوضاً فأحسن الوضوء، ثم صل ما كتب الله لك»... وانظر «مجمع الزوائد» ٢٨٠٧ – ٢٨١، و «فتح الباري» ١/١٨٤).

وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ، أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وتَوَفَّنِي إذا كانتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الغَيْبِ والشَّهادَةِ، وأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الحَقِّ فِي الغَيْبِ والشَّهادَةِ، وأَسْأَلُكَ القَصْدَ فِي الغِنى والفَقْر، وأَسْأَلُكَ القَصْدَ فِي الغِنى والفَقْر، وأَسْأَلُكَ المَّضَى بَعْدَ القَضَاءِ، وأَسْأَلُكَ الرَّضَى بَعْدَ القَضَاءِ، وأَسْأَلُكَ اللَّصَى بَعْدَ القَضَاءِ، وأَسْأَلُكَ اللَّصَى بَعْدَ القَضَاءِ، وأَسْأَلُكَ اللَّهُ اللَّهَ الكريم والشَّوْقَ إلى لِقَاتِكَ، في غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضرَّةٍ، ولا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِينَةِ الإيمانِ واجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ»(١).

إثبات الصفات أه لا يستلزم التشبيه والتجسيم ۲۲

فقد سمَّى اللَّهُ ورسولُه صفاتِ الله علماً وقُدرةً وقُوة، وقال تعالى: ﴿ ثُمُّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُـوّةً ﴾ [الروم: ٥٤] ﴿ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَمْنهُ ﴾ [يوسف: ٦٨]، ومعلوم أنه ليس العِلْمُ كالعلم، ولا القُوّةُ كالقوة، ونَظَائِرُ هٰذا كثيرة، وهذا لازِمٌ لجميع العقلاء، فإن مَنْ نفى صفةً من صفاته التي وَصَفَ الله بها نفسه، كالرِّضا والغضب، والمحبة والبغض، ونحو ذلك، وَزَعَمَ أن ذلك يستلزِمُ التشبية والتجسيمَ! قيل له: فأنت تُشْبِتُ له الإرادة والكلامَ والسَّمْعَ والبصر، مع أن ما تُشْبِتُه له ليس مِثْلَ صفاتِ المخلوقين، فَقُلْ فيما نفيتَه وأثبته اللَّهُ ورسولُه مِثْلَ قولك

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي ٣/٥٥ ــ ٥٥ في السهو: باب نوع آخر من الدعاء، من حديث حماد، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة، فقال: أما على ذلك، فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله على . . . وإسناده صحيح . حماد هو ابن زيد سمع من عطاء قبل الاختلاط، وصححه الحاكم ٢/٤٢٥ ووافقه اللهبي، وأخرجه ابن أبي عاصم (١٢٩) و (٤٢٥)، وابن منده في «الرد على الجهمية» رقم (٨٦)، وعثمان الدارِمي في «الرد على الجهمية» رقم (٨٤)، من طرق عن الدارِمي في «الرد على الجهمية» ص ٢٠، واللالكائي في «السنة» رقم (٨٤٥) من طرق عن

## فيما أثبته، إذ لا فَرْقَ بينهما

فإن قال: أنا لا أُثِبِتُ شيئاً من الصفات! قيل له: فأنت تُثْبِتُ له الأسماء الحسنى، مثل: حي (١) عليم، قدير (١)، والعبد يُسمَّى بهذه الأسماء، وليس ما يَثْبُتُ للرب من هذه الأسماء مماثلاً لما يَثْبُتُ للعبد، فَقُلْ (١) في صفاته نظير قولك في مسمَّى أسمائه.

فإن قال: وأنا لا أُثْبِتُ له الأسماءَ الحسنى، بل أقولُ: هي مُجازً، وهي أسماء لِبعض مبتَدَعَاته، كقول غُلاةِ الباطنية والمتفلسِفَةِ!

قيل له: فلا بُدُّ أن تَعْتَقِدَ أنه موجود حقَّ قائم بنفسه، والجسمُ موجود قائم بنفسه، وليس هومماثلًا له.

فإن قال: أنا لا أُثْبِتُ شيئاً، بل أُنْكِرُ وجودَ الواجب.

قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجِبُ بنفسه، وإما غَيْرُ واجب بنفسه، وإما عَديمُ أزلي، وإما حَادِثُ كاثن بَعْدَ أَنْ لم يكن، وإما مخلوق مفتقرٌ إلى خالق، وإما غيرُ مخلوق ولا مفتقرٌ إلى خالق، وإمًا فقيرٌ إلى ما سواه، وإمًا غنيٌ عما سواه.

حماد، به. وأخرجه أحمد ٢٦٤/٤، وابن أبي عاصم (١٢٨) و (٣٧٨) من طريق آخر عن عمار.

<sup>(</sup>١) في (ب): عليم حي.

<sup>(</sup>٢) ني (ب): قادر.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فقيل، وليس بشيء.

وغيرُ الواجب بنفسه لا يَكُونُ إلا بالواجب بنفسه، والحَادِثُ لا يكون إلا بكونُ إلا بقديم، والمخلوقُ لا يكون إلا بخالق، والفقيرُ لا يكون إلا بغنيٌ عنه، فقد لَزِمَ على تقدير النقيضين وجودُ موجودٍ واجبٍ بنفسه قديم أزليٌ خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك.

وقد عُلِمَ بالحسِّ والضرورة وُجُودُ موجود حادثٍ كائنٍ بعد أنْ لم يَكُنْ، والحادثُ لا يكون واجباً بنفسه، ولا قديماً أزلياً، ولا خالِقاً لما سواه، ولا غنياً عما سواه، فثبت بالضرورةِ وُجُودُ مَوْجُودَيْنِ: أحدُهما واجب، والآخِرُ مُمْكِنَّ، أَحَدُهُما قديمٌ، والآخَرُ حادث، أحدُهما غني، والآخرُ فقير، أحدُهما خالق، والآخرُ مخلوق، وهما متفقان في كَوْنِ كُلُّ منهما شيئاً موجوداً ثابتاً.

انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق

ومن المعلوم أيضاً أن أَحَدَهُما ليس مُماثِلًا للآخر في حقيقته، إذ لوكان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوزُ ويمتنِعُ، وأحدُهما يجب قِدَمُهُ وهو موجودٌ بنفسه، والآخرُ لا يجب قِدَمُهُ ولا هو مَوْجُودٌ بنفسه، وأحدُهما خالقُ، والآخر ليس بخالي، وأحدُهما غني عما سواه، والآخر فقير.

فلو تماثلا، لَلَزِمَ أَن يكون كلَّ منهما واجبَ القدم ليس بواجبِ ٢٢ القدم، موجوداً بنفسه غيرَ موجود بنفسه، خالقاً ليس بخالق، غنياً غير غني، فيلزَمُ اجتماعُ الضَّدَّيْنِ على تقدير تماثُلِهِما، فَعُلِمَ أَن تماثُلَهما مُنْتَفِ بصريح العقل، كما هو مُنْتَفِ بنصوص (١) الشرع.

فَعُلِمَ بهٰذه الأدلة اتفاقُهما من وجه، واختلافُهما مِن وجه، فَمَنْ نفى ما اتفقا فيه كان معطِّلاً قائلاً للباطل، ومن جعلَهما مُتَمَاثِلَيْنِ، كان مشبهاً،

<sup>(</sup>١) في (ب): بصريح الشرع، وجاء في هامشها: وبنصوص، صح، وهو بخط مغاير لخط الناسخ.

قائلًا للباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وساثر صفاته، والعبدُ لا يَشْرَكُهُ في شيءٍ من ذٰلِك، والعبد أيضاً مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله تعالى منزَّهُ عن مشاركة العبد في خصائصه.

طُلَقُ المطلق الكلي يوجد في الأذهان لا في التحص الأحيان والموجود في الأحيان مختص لا اشتراك فيه

وإذا اتفقا في مُسَمَّى الوجودِ والعلمِ والقُدْرَةِ، فهذا المشتركُ مُطْلَقُ كُلِّيُّ يُوجَدُّ في الأذهانِ لا في الأعيان، والموجودُ في الأعيان مختصَّ لا اشتراكَ فيه.

وهذا موضع اضطرب فيه كثيرٌ من النَّظَارِ، حَيْثُ توهموا أن الاتفاق في مُسَمَّى هذه الأشياءِ بُوجِبُ أن يكون الوجودُ الذي للرَّبِ كالوجود الذي للعبد.

وطائفة ظَنَّتُ أن لفظ الوجود يُقالُ بالاشتراكِ اللفظي، وكَابَروا عُقُولَهم، فإنَّ هٰذه الاسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال: الموجودُ ينقسِمُ إلى واجب وممكن، وقديم وحادث (١). ومَوْرِدُ التقسيم مُشْتَرَكُ بين الأقسام، واللفظ المشترك، كلفظ «المشتري» الواقع على المبتاع والكوكب، لا يَنْقَسِمُ معناه، ولكن يُقال: لفظ «المشتري» يقال على كذا، وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بُسِطَ الكلامُ عليها في موضعه.

وأصلُ الخطأ والغلط: توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكُلّية يكون مسمًاها المطلق الكلي هو بعينه ثابتاً في هذا المُعَيَّنِ وهذا المُعيَّنِ، وليس كَذَلك، فإن ما يُوجَدُ في الخارج لا يُوجَدُ مطلقاً كلياً، لا يُوجد إلا معيناً مختصاً، وهذه الأسماءُ إذا سُمِّيَ اللَّهُ بها، كان مسماها معيناً مختصاً به، فإذا سُمِّي بها العَبْدُ كان مسماها مختصاً به، فوجودُ الله وحياتُه لا يُشَارِكُهُ

<sup>(</sup>١) في (ب): إلى وحادث.

فيها غَيْرُهُ، بل وُجُودُ لهذا الموجودِ المعيَّن لا يَشْرَكُه فيه غَيْرُهُ، فكيف بوجود الخالق! ألا ترى أنك تَقُولُ: هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحدً، لكن بوجهين مختلفين.

وبهذا ومِثلِه يَتَبِّنُ لك أن المشبِّهَةَ أخذوا لهذا المعنى، وزادُوا فيه على الحق فضلُّوا، وأن المعطِّلة أخذوا نفيَ المماثلة بوجه من الوجوه، وزادُوا فيه على الحقِّ حتى ضلُّوا، وأن كتاب الله دلُّ على الحق المحض الـذي تَعْقِلُهُ العُقُولُ السليمةُ الصحيحةُ، وهـو الحق المعتـدِلُ الـذي لا انحراف فيه.

فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالِق سبحانه عن التشبيه بشيءٍ من خلقه، ولكنْ أساؤوا في نَفْي المعاني الثابتةِ لله تعالى في نفس ِ الأمر، والمشبِّهةُ أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه.

> توقف فهم المعاني المُعبِّر عنها باللفظ

واعلَمْ أَنَّ المخاطَب لا يَفْهَمُ المعاني المعبَّرَ عنها باللفظ إلا أن المهر عها باللفظ يَعْرِفَ عَينَها، أو ما يُناسِبُ عينَها، ويكون بينهما قدرٌ مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يُمكِنُ تفهيمُ المخاطَبين بدون هذا قَطُّ، حتى في أوَّل تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبى الذي يُعلِّمُ البيانَ واللغة، يُنْطَقُ له باللفظ المفرَد، ويُشارُ لهُ إلى معناه، إن كان مشهوداً بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له: لبنّ، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويُشار له مع العبارة إلى كُلِّ مسمَّى مِن هذه المسمَّيَاتِ، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، وليس أحدٌ من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدمُ أبو البشر أُوِّلُ مَا عَلَّمَهُ الله تعالى أُصُولَ الأَدِلَّةِ السمعية وهي الأسماءُ كُلُّها، وكلُّمه وعَلَّمَهُ بخطاب الوحى ما لم يُعَلِّمُهُ بمجرد العقل.

فَدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلمُ وأراده، وإرادتُه وعنايتُه في قلبه، فلا(١) يُعرَفُ باللفظ ابتداءً، ولكن يُعْرَفُ المعنى بغيرِ اللفظ حتى يُعْلَمَ أولاً أن هٰذا المعنى المراد هو الذي يُرادُ بذلك اللفظ، ويُعنى به، فإذا عَرَفَ ذلك، ثم سَمِعَ اللفظ مرة ثانية، عَرَفَ المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما يُحَسُّ بالباطن مثل الجوع والشَّبَع والرِّي والعطش والحُزن والفرح، فإنه بالباطن مثل الجوع والشَّبَع والرِّي والعطش والحُزن والفرح، فإنه لا يَعْرِفُ اسمَ ذلك حتى يَجِدَهُ مِنْ نفسه، فإذا وجده، أشير له إليه، وعُرِّفَ أن اسْمَهُ كذا.

والإشارة تارةً تكونُ إلى جُوع نفسه، أو عطش نفسه، مثلَ أن يراه أنه قد جاع، فيقول له: جُعْت، أنت (٢) جائع، فيسمع اللفظ ويَعْلَمُ ما عينه بالإشارة، أو ما يجري مجراها من القرائن التي تُعينُ المراد، مثل نظر أُمّه إليه في حال جوعه، وإدراكِه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يُعَبِّرُون بذلك عن جوع غيره.

إذا عُرِفَ ذلك، فالمخاطِب المتكلِّم إذا أراد بيانَ معانٍ، فلا يخلُو إما أن يكونَ مما أدركها المخاطَبُ المستمِعُ بإحساسه وشهودِه، أو بمعقوله وإما أن لا يَكُونَ كذلك، فإن كانت من القسمين الأولين، لم يَحْتَجُ إلا إلى معرفة اللغة، بأن يكون قد عَرَفَ معانيَ الألفاظ المفردة، ومعنى التركيب، فإذا قيل له بعد ذلك: ﴿ الله نَجْعَل لَهُ عَيْنَين \* ولساناً وشَفَتَيْن ﴾ [البلد: ٨ - ٩] أو قيل له: ﴿ واللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمُّهُ يَكُمُ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصِرُ والْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) ولا.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أنا.

تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٨]، ونحو ذلك، فَهِمَ المخاطبُ بما أدركه بحسه.

وإن كانت المعاني التي يُرادُ تَعْرِيفُهُ بها ليست مما أحسه وشَهِدَه بعينه، ولا بحيثُ صَارَ له مَعْقُولُ كُلِّي يتناولُها حتى يَفْهَمَ به المرادَ بتلك الألفاظ، بل هي مما لم(١) يُدْرِكُه بشيءٍ من حواسه الباطِنةِ والظاهرةِ، فلا بُدَّ في تعريفه من طريقِ القياسِ والتمثيل والاعتبارِ بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها مِن التشابه والتناسُب، وكلما كان التمثيلُ أحْسَنَ، والفَهْمُ أكملَ.

فالرسولُ صلوات الله وسلامه عليه لمَّا بَيْن لنا أموراً لم تكن معروفةً قبلَ ذلك، وليس في لغتهم لَفْظٌ يدُلُّ عليها بعينها، أتى بألفاظ تُناسِبُ معانيها تلك المعانِي، وجعلَها أسماءً لها، فيكون بينهما قَدْرٌ مشترك، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والإيمان، والكفر.

وكذلك لمَّا أخبرنا بأمور تتعلَّق بالإيمانِ بالله وباليوم الآخر، وهم لم يكونوا يَعرِفُونها قبلَ ذلك حتى يكونَ لهم ألفاظُ تدُلُّ عليها بعينها، أَخَذَ مِن اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تَدُلُّ عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية، والمعاني الشهودية التي كانوا يعرِفُونَها، وقَرَنَ بذلك مِن الإشارة ونحوها ما يُعْلَمُ به حقيقةُ المرادِ، كتعليم الصبي، كما قال ربيعةُ بنُ أبي عبدالرحمٰن (٢): الناسُ في حُجورِ علمائهم كالصَّبيان في حُجور آبائهم.

ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة نوعان (١) س

وأما ما يُخبرُ به الرسولُ من الأمورِ الغائبة، فقد يكونُ مما أدركوا

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب) و (د).

<sup>(</sup>٢) هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ الفقيه أبو عثمان المدني عالم المدينة، ويقال له: ربيعة الرأي، سمع أنساً وابن المسيِّب، وكانت له حلقة للفتوى، وأخذ عنه مالك وغيره، وأدرك جماعة من الصحابة. مات سنة ١٣٦هـ بالهاشمية، مدينة بناها السفاح بالأنبار، ويوم مات قال مالك: ذهبت حلاوة الفقه، أخرج حديثه الجماعة. مترجم في دسير أعلام النبلاء، ١٩٨٦.

نظيرَه بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأنَّ الريحَ أهلَكت عاداً، فإنَّ «عاداً» من جنسهم والريحَ من جنس ريحهم، وإن كانت أشدً، وكذلك غَرَقُ فرعونَ في البحر، وكذا بقيةً الأخبارِ عن الأَمم الماضية، ولهذا كان الإخبارُ بذلك فيه عِبْرَةً لنا، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لُولَى الْأَلْبُبِ﴾ [يوسف: 111].

وقد يكون الذي يُخبِرُ به الرَّسُولُ ما لم يُدرِكوا مثلَه الموافق له في المحقيقة مِن كل وجه، لكن في مفرداته ما يُشْبِهُ مفرداتِهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمورِ الغيبيَّة المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلا بُدَّ أن يعلموا معنى مشتركاً، وشبهاً بَيْنَ مفرداتِ تلك الألفاظِ وبينَ مفرداتِ ألفاظِ ما علموه في الدنيا بحِسَّهمْ وعقلهم.

فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعدً، ويُريدُ أن يجعلَهم يشهدونَه شهادةً كاملةً، ليَفْهَمُوا به القَدْرَ المشترك بينَه وبينَ المعنى الغائب، أشهدَهم إياه، وأشارَ لهم إليه، وفعل فعلاً يكونُ حكايةً له، وشَبَها به يَعلَمُ المستمعون أنَّ معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريقُ التي يَعْرِفُونَ بها الأمورَ الغائبةَ، فَيُنْبَغِي أَنْ تُعْرَفَ هذه الدرجات:

أَوَّلُها: إدراكُ الإنسانِ المعانيَ الحِسِّيَّة المشاهدة.

وثانيها(١): عقلُه لِمعانيها الكُلَّيَّةِ.

وثالثها: تعريف الألفاظِ الدَّالَّة على تلك المعاني الحسية والعقلية.

فهذه المراتبُ الثلاثُ لا بُدُّ منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبةِ، فلا بُدُّ من تعريفنا المعانيَ (٢) المشتركة بينَها وبينَ الحقائق

<sup>(</sup>١) في الأصول: وثانيهها، والمثبت من مطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): للمعاني.

المشهودة، والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمورَ المشهودة، ثم إن كانت مثلها، لم يُحتَجُ إلى ذكرِ الفارق، كما تقدَّمَ في قَصَصِ الأَمم، وإنْ لم يكن مثلها، بين ذلك بذكر الفارق، بأن يُقال: ليس ذلك مثل هذا، ونحو ذلك، وإذا تقدَّر انتفاءُ المماثلة، كانتِ الإضافةُ وحدَها كافيةً في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه (۱) وجودُ القدرِ المشترك في بيان الفارق، وانتفاء التساوي وبه صِرنا نفهمُ الأمورَ الغائبة، ولولا الذي هو مدلولُ اللفظِ المشترك، وبه صِرنا نفهمُ الأمورَ الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قطُّ.

قوله: «ولا شَيءَ يُعْجِزُه».

كمال قلرته سبحانه وانتفاء العجز عنه

ش: لِكمال قُدرته، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ مُقْتِدِرًا ﴾ [الكهف: ٤٥] [البقرة: ٢٠]، ﴿وَكَانَ اللَّهُ على كُلُّ شَيْءٍ مُقْتِدِرًا ﴾ [الكهف: ٤٥] ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيءٍ فِي السَّمَواتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ إِنَّه كَانَ عَلَيماً قَدِيراً ﴾ [فاطر: ٤٤] ﴿وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَواتِ والأَرْضَ وَلاَ يَتُودُهُ عَلَيماً قَدِيراً ﴾ [فاطر: ٤٤] ﴿وَسِع كُرْسِيَّهُ السَّمَواتِ والأَرْضَ وَلاَ يَتُودُهُ ﴾ أي: حِفْظُهُما وَهُو العَليُّ العَظِيم ﴾ [البقرة: ٥٥٥]. ﴿لا يَتُودُهُ ﴾ أي: لا يكرِثُه (٢) ولا يُعْقِلُه ولا يُعجِزه. فهذا النفيُ لثبوت كمال ضِدّه، وكذلك كُلُّ نفي يأتي في صفاتِ اللَّه تعالى في الكتابِ والسنة إنما هو لثبوتِ كمال ضِدّه، كقوله تعالى: ﴿وَلاَ يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَداً ﴾ [الكهف: ٤٤]، كمال عدله، ﴿لا يَعرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَواتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ ﴾ كمال عدله، ﴿لا يَعرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَواتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٥٥٧] لِكمال علمه، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مَسَنَا مِن لُغُوبِ ﴾ [ق: ٣٨] لكمال قدرته. ﴿لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْم ﴾ [البقرة: ٥٥٧] لِكمال حياته لكمال قدرته. ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصِلُ ﴾ [الأنعام: ٢٠٥] لكمال جلاله وعظمته وقيُّومِيَّة. ﴿لاَ تَدُورُكُهُ الْأَبْصِلُ ﴾ [الأنعام: ٢٠٥] لكمال جلاله وعظمته وقيُّومِيَّة. ﴿لاَ تَدْرِكُهُ الْأَبْصِلُ ﴾ [الأنعام: ٢٠٥] لكمال جلاله وعظمته

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في القاموس»: كرثه الغم يكرثه ويكرثه، بكسر الراء وضمها: اشتد عليه كأكرثه.

وكبريائه، وإلا فالنَّفي الصَّرْفُ لا مَدْحَ فيه، ألا يُرى أن قَوْلَ الشاعر:

قُبَيِّلةٌ لاَ يَخْدِرُونَ بِدِمَّةٍ وَلاَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ حَبَّةَ خَرْدَل (١)
لما اقترن بنفي الغَدْرِ والظلم عنهم ما ذكره قبل لهذا البيت، وبَعْدَه،
وتصغيرِهم بقوله: ﴿قُبُيِّلَةٍ عُلِمَ أَن المرادَ عَجْزُهُمْ وضعفُهم، لاكمالُ قدرتهم، وقول الآخر:

لَكِنَّ قُوْمِي وَإِنْ كَانُوا ذَوِي عَدَدٍ لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شَيءٍ وَإِنْ هَانَا(٢) لَمَا اقترنَ بنفي الشر عنهم ما يَدُلُّ على ذَمِّهم، عُلِمَ أَن المُرَادَ عَجْزُهُمْ وضَعْفُهُمْ أَيضاً.

منهج السلف الاثبات المفصل والنفي المجمل ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاً، والنفي مجملاً، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون: ليس بجسم ولا شبَح ، ولا جُثّة ، ولا صُورَة ، ولا لحم ، ولا دم ، ولا شخص ، ولا جوه ، ولا عَرَض ، ولا بذي لون ، ولا طعم ، ولا رائحة ، ولا متجسّة ، ولا بني حرارة ، ولا بُرودة ، ولا رُطوبة ، ولا يُبوسة ، ولا طول ولا عَرْض ، ولا عُمْت ، ولا اجتماع ، ولا افتراق ، ولا يَتَحَرَّك ، ولا يَسْكُن ، ولا يتبعض ، ولا بذي المياض وليس بذي جهات ، ولا بذي العاض واجزاء وجوارح وأعضاء ، وليس بذي جهات ، ولا بذي

<sup>(</sup>۱) البيت للنجاشي، واسمُه قيس بنُ عمرو بن مالك، من قصيدة يهجو بها بني العجلان، أورد بعضها ابنُ السيد في «أبيات المعاني» وهو شاعر هجاء مخضرم، يُعد من أشراف العرب، إلا أنه كان فاسقاً، وكانت أمه من الحبشة، فَتُسِبَ إليها. انظر «الشعر والشعراء» ص ٣٢٩، و «سمط اللآليء ص ٨٩٠.

<sup>(</sup>٢) البيت في «حماسة أبي تمام» ٢٠/١ بشرح المرزوقي لبعض شعراء بني العنبر، ويرى المرزوقي أن الشاعر لا يَقْصِدُ ذَمَّ قومه، بل يصفهم بإيثار السلامةِ والعفو عن الجناة، ولو أرادوا الانتقام؛ لَقَدرُوا بعددهم وعُدتهم، لكن يمنعهم من ذلك المراقبةُ والتقوى.

ولا يمين، ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يُجِيطُ به مكانً ، ولا يجري عليه زمانً ، ولا يجوز عليه المماسةُ ولا العُزْلَةُ ، ولا الحُلُولُ في الأماكن ، ولا يُوصَفُ بشيء مِن صفات الخلق الدالةِ على حدوثهم ، ولا يُوصَفُ بأنَّه مُتَنَاهٍ ، ولا يُوصَفُ بمساحةٍ ولا ذهاب في الجهات ، وليسَ بمحدودٍ ، ولا والدٍ ولا مولودٍ ، ولا تُجِيطُ به الأقدارُ ولا تَحجُبُه الأستار . إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري (١) رحمه الله عن المعتزلة .

وفي لهذه الجملة حتَّ وباطل، ويَظْهَرُ ذلك لمن يَعْرِفُ الكتابَ والسنة. وهذا النفيُ المجرَّدُ مع كونه لا مَدْحَ فيه، فيه إساءةً أدب، فإنك لو قلتَ للسلطان: أنت لستَ بزبال، ولا كَسَّاح، ولا حَجَّام، ولا حائكِ! لاَدْبك على لهذا الوصف(٢) وإن كنت صادقاً، وإنما تكونُ مادحاً إذا أجملت النفي، فقلت: أنت لست مثلَ أحد مِن رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرفُ وأجلَّ، فإذا أجملتَ في النفي، أجملتَ في الأدب.

التمبير عن الحق بالألفاظ الشرعية

والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية، هوسبيل أهل السنة والجماعة، والمعطّلة يُعْرِضُونَ عما قال الشارع من الأسماء والصفات، ولا يتدبّرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه مِن المعاني

<sup>(</sup>١) في «مقالات الإسلاميين» ص ١٥٥ ـ ١٥٦. واسم أبي الحسن: علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليهاني البصري العلامة، إمام المتكلمين، المتوفى سنة ٣٢٤هـ. ترجم له الإمام الذهبي في «السير» ٨٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

والألفاظ هو المُحكَمَ الذي يجب اعتقادُهُ واعتمادُه.

وأما أهلُ الحقِّ والسنةِ والإيمانِ، فيجعلون ما قاله اللَّهُ ورسولُه هو الحقِّ الذي يجب اعتقادُهُ واعتمادُهُ، والذي قاله هولاء إما أن يُعْرِضُوا عنه إعراضاً جُمْلِيًا، أو يُبيِّنوا حالَه تَفْصِيلًا، ويُحكَمَ عليه بالكتابِ والسنةِ، لا يُحْكَمُ به على الكتابِ والسنة.

والمقصودُ: أن غالبَ عقائدهم السُّلُوبُ؛ ليس بكذا، ليس بكذا، وأما الإثباتُ، فهو قليل، وهو أنَّه عالم قادِرٌ حيَّ، وأكثرُ النفي المذكور ليس مُتَلقِّيٌ عن الكتابِ والسنة، ولا عن الطُّرُقِ العقليةِ التي سلَكَها غيرُهم من مُثبِتة الصفات، فإن اللَّه تعالى قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءُ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى: 11]. ففي هٰذا الإثباتِ ما يُقرَّرُ معنى النفي، فَقُهِمَ أن المرادَ انفرادُهُ سبحانه بصفاتِ الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوفُ بما وصف به نفسه، ووصَفَه به رُسُله، ليس كمثله شيء في صفاته، ولا في أسمائه، ولا في أفعاله، مما أخبرنا به مِن صفاته، وله عليه وسلم في دُعاءِ الكرب: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم ٢٨ عليه وسلم في دُعاءِ الكرب: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم ٢٨ عَليه وسلم في دُعاءِ الكرب: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم ٢٨ عَليه وسلم في دُعاءِ الكرب: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم ٢٨ عَليه وسلم في دُعاءِ الكرب: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم ٢٨ عَليه وسلم في دُعاءِ الكرب: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم ٢٨ عَليه وسلم في دُعاءِ الكرب: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم ٢٨ عَلْهِ الْفَرْنَ بِهِ فَهُ سَكَ، أَوْ عَلَّمَتُهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أو اسْتَأثُوتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرآنَ وَهَابَ هَمِّي وغَمي»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۳۹۱/۱ و ۴۵۲، وابن السني (۳٤۲)، وأبويعـلي ۲/۲٤٦، والبزار ۱/۳۰۶، وابن أبـي شيبة ۲۰۳/۱۰، والطبراني في «الكبير» (۱۰۳۵۷) من حديث=

وسيأتي التنبيةُ على فسادِ طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى.

وليس قُولُ الشيخ رحمه الله تعالى: «ولا شَيْءَ يُعْجِزُهُ من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيءٍ في السّمَنواتِ وَلا في الأرْضِ إِنّه كَانَ عَلِيماً قَدِيراً ﴾ [فاطر: ٤٤] فنبّه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمالُ العلم والقدرة، فإن العَجْزَ إنما ينشأ إما مِن الضعف عن القيام بما يُرِيدُه الفاعِلُ، وإما مِن عَدَم علمه به، والله تعالى لا يَعْزُبُ عنه مِثْقَالُ ذرة، وهو على كل شيء قدير، وقد عُلِمَ ببدائه العقول والفِطَر كمالُ قدرته وعلمه، فانتفى العَجْزُ، لما بَيْنَهُ وبَيْنَ القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يَصْلُحُ أن يكونَ إلها، تعالى الله عن ذلك عُلوًا كبيراً.

قوله: (وَلاَ إلله غَيْرُهُ).

كلمة التوحيد لا إله إلا الله

ش: هٰذه كلمةُ التوحيد التي دَعَتْ إليها الرسلُ كُلُهَا(١)، كما تقدَّمَ ذكرُه، وإثبات التوحيد بهٰذه الكلمةِ باعتبار النفي والإثباتِ المقتضي للحصر، فإن الإثباتَ المُجَرَّدَ قد يتطرَّق إليه الاحتمالُ، ولهذا \_ واللَّه

ابن مسعود، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٢٣٧٧)، والحاكم ٥٩/١، وارده الهيئمي في والمجمع، ١٣٦/١ و ١٨٧١ ونسبه لأحمد وأبي يعلى والبزار، وحسنه الحافظ في وتخريج الأذكار،، وابن القيم في وشفاء العليل، ص ٧٧٤ ولفظه بتمامه: وما أصاب أحداً قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقِك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحاً، قال: فقيل: يا رسول الله ألا نعلمها؟ فقال: وبل، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها».

<sup>(</sup>١) في مطبوعة مكة: كلهم.

أعلمُ لللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نقلير الحبر في دلا إله إلا الله، وقد اعترض صاحبُ «المنتخب» (١) على النحويين في تقدير الخَبرِ في دلا إله إلا هو »، فقالوا: تقديرُه: لا إله في الوجود إلا اللّه ، فقال: يكونُ ذلك نفياً لوجود الإله، ومعنوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصَّرْفِ من نفي الوجود، فكان إجراءُ الكلام على ظاهره، والإعراضُ عن هٰذا الإضمار أولى.

وأجاب أبو عبدالله محمد بن أبي الفضل المُرسي (٢) في «ري الظمآن» فقال: هذا كلام من لا يعرف لِسَانَ العرب، فإن «إله» في موضع المبتدأ على قول سيبوَيْهِ، وعند غيره اسم «لا»، وعلى التقديرين، فلابُدُ من خبر للمبتدأ (٢)، وإلا (٤)، فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسِدٌ.

<sup>(</sup>۱) لعله الحسن بن صافي بن عبدالله أبو نزار، البغدادي الشافعي، الملقب بملك النحاة، المتوفّى سنة ٢٥هه، فقد ذكروا في ترجمته والمنتخب، في جملة مصنفاته في النحو، وقالوا: إنه كتاب نفيس يقع في مجلدة. له ترجمة مطولة في وتهذيب تاريخ ابن عساكر، ١٣٩٤ ـ ١٧٣٠، و «معجم الأدباء، ١٣٧/٨ ـ ١٣٩، و وإنباه الرواة، ٢٠٥/١.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام العلّامة البارع المفسر المحدث النحوي المتفنن شرف الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عمد بن أبي الفضل السلمي المُرسي الأندلسي المتوفى (١٥٥هـ) وكتابه وري الظمآن،، هوفي تفسير القرآن، وهو كبير جِدًا قَصَدَ فيه ارتباط الآيات بعضها ببعض، مترجم في وسير أعلام النبلاء، ٣١٢/٢٣ ـ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) في (ب): المبتدأ.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول ومطبوعة مكة: «وإلا»، وفي «طبقات السبكي» ٧١/٨: «أولا»، فقد ذكر اعتراض صاحب «المنتخب» وجوابه في ترجمة أبسي عبدالله المرسي وعلق عليه.

وأما قولُه: إذا لم يُضْمَر يكونُ نفياً للماهية، فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تُتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فَرْقَ بين «لا ماهية» و «لا وجود». وهذا مذهبُ أهل السنة، خلافاً للمعتزلة، فإنهم يُثْبِتُونَ ماهيةً عارِيةً من الوجود. و «إلا الله» مرفوع، بدلاً من «لا إله» لا يكون (١) خبراً له «لا»، ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك (١)

فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض، وبيانِ عظمة هذه الكلمة، وأنها كلمة التوحيد المبطلة لألحة المشركين وعبادتهم من دون الله، إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة وحق، لأنّها هي التي توضّعُ بطلانَ جميع الآلهة، وتبين أن الإله الحق، والمعبودَ الحق هو اللّهُ وحدّه، كها نبّه على ذلك جَمْعٌ من أهل العلم، منهم أبو العباس ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم، وآخرون رحمهم الله.

وَمِنْ أُدلَة ذَلْك قُولُه سَبِحانه: (ذلك بَانُ اللَّهَ هُوَ الحَقُ، وَأَن ما يَدْعُونَ من دونِه هُو الباطلُ) فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق، وأن ما دعاه الناس مِن دونه هو الباطلُ، فَشَمِلُ ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن، وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود الحق وحده، ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة، وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لانهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه، ولهذا قالوا جواباً لنبينا محمد على الما الله الما أله الله إلا الله: (أَجَعَلَ الآلهة إلها واحداً إنَّ هذا لشيء عُجابٌ) وقالوا أيضاً: (أثناً لتاركوا آلهينا للساعر بجنونٍ)، وما في معنى ذلك من الآيات.

وبهذا التقريرُ يزولُ جميعُ الإِشكال، ويتضح الحيقُ المطلوبُ، والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) في (ب): ولا يكون إلا خبراً، وهو خطأ.

<sup>(</sup>Y) قال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز \_ حفظه الله \_ تعليقاً على هذا المكان من وشرح الطحاوية عنه ما قاله صاحب والمنتخب السيخ الطحودة الله النحاة وأيده الشيخ أبو عبدالله المرسي من تقدير الخبر بكلمة وفي الوجوده ليس بصحيح علان الألهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة ، وتقدير الخبر بلفظ: وفي الوجوده لا يَحْصُلُ به المقصود من بيان أحقية الوهية الله سبحانه ويطلان ما سواها علان لِقائل أن يقول: كيف تقولون: ولا إله في الوجود إلا الله على وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كها في قوله سبحانه: (وما ظَلَمْنَاهُم ولكنْ ظَلَموا أنفسَهُم فما أغنَتْ عنهم آلهتُهم التي يَدْهُون من دونِ الله من شيمٍ)، وقوله سبحانه: (فلولا نصرَهُم الله ين اتخذوا من دونِ الله قرباناً آلهةً) الآية .

وليس المرادُ هنا ذِكْرَ الإعراب، بل المراد دَفْعُ الإشكال الواردِ على النحاة في ذلك، وبيانُ أنه مِن جهة المعتزلة، وهو فاسد؛ فإنَّ قولهم: «في الوجود» ليس تقييداً، لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى: ﴿وقد خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ ولَمْ تَكُ شَيْئاً ﴾ [مريم: ٩]. ولا يُقال: ليس قوله: وغيره» كقوله: «إلا الله» لأن «غيراً» تُعرَب بإعراب الاسم الواقع بعد «إلاً» فيكونُ التقدير للخبر فيهما واحداً، فلهذا ذُكَرْتُ هذا الإشكالَ وجوابَه هنا.

صفتا القدم والبقاء

قوله: «قَدِيمٌ بلا ابتداءٍ، دَائِمٌ بلا انتهاءٍ».

ش: قال الله تعالى: ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ﴾ [الحديد: ٣]، [و](١) قال صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمُّ أَنْتَ الأَوَّلُ فلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءً، وأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءً، وأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءً» (٢).

فقول الشيخ رحمه الله: قديمٌ بلا ابتداء، دائمٌ بلا انتهاء، هومعنى اسمِه: الأول ِ والآخر.

<sup>(</sup>١) الواو لم ترد في الأصول الأربعة، وأثبتناها من مطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث أخرجه مسلم (٢٧١٣) في الذكر: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع من حديث أبي هريرة، ولفظُه بتمامه: «كان رسول الله هي يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم ربَّ السماواتِ والأرضِ، وربَّ العرش العظيم، ربَّنا وربَّ كُلِّ شيء فالتي الحبِّ والنوى، ومُنْزِلَ التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذُ بك مِن شر كل شيء أنت آخِدُ بناصيته، اللهم أنت الأوُّل، فليسَ قبلك شيء، وأنت الآخِر، فليس بعدَك شي، وأنت الظاهرُ، فليسَ فوقك شيء، وأنت الباطن، فليسَ دونك شيء، اقض عنا الدينَ، وأغنِنا من الفقرِ»، وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١٢١٢)، وأبو داود (٥٠٥١) في الأدب: باب ما يقول عند النوم، والترمذي (٣٨٧٣) في الدعاء: باب ما يقول عند النوم، وأسمني في «الكبرى» كما في «التحفة» عند النوم، وأحد في «المسند» ٢٨١/٢ و ٤٠٤، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة»

والعلمُ بثبوت هٰذين الوصفين مستقرٌّ في الفِطَرِ، فإن الموجوداتِ لا بُدُّ أَن تنتهيَ إلى واجب الوجود لذاته، قطعاً للتسلسُل، فإنا نُشاهِدُ حُدُوثَ الحيوانِ، والنبات، والمعادِنِ، وحوادث الجو، كالسَّحاب، والمطر، وغير ذلك، ولهذه الحوادثُ وغيرُها ليست ممتنعةً، فإنَّ الممتنعَ لا يُوجَدُ، ولا وَاجِبَةَ الوجود بنفسها، فإن واجبَ الوجودِ بنفسه لا يَقْمَلُ العَدَمَ، ولهذه كانت معدومة، ثم وُجِدَت، فَعَدَمُها ينفي وجوبَها، ووجودُها ينفى امتناعَها، وماكان قابلًا للوجود والعَدَم، لم يكن وجُودُهُ بنفسه، كما قال تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]. يقولُ سبحانَه: أحدَثوا مِن غيرِ مُحْدِث، أم هُمْ أحدثُوا أَنفُسَهُم؟ ومعلوم أنَّ الشيء المُحْدثَ لا يُوجِدُ نَفْسَهُ، فالمُمْكِنُ الذي ليس له من نفسه وجودٌ ولا عَدَمٌ، لا يكونُ موجوداً بنفسه، بل إن حَصَلَ ما يُوجدُه، وإلا كان معدوماً، وكُلُّ ما أمكن وجُودُه بدلاً عن عدمه، وعَدَمُه بدلًا عن وجوده، فليس له من نفسه وجودٌ ولا عدمٌ لازم له(١).

> المسواب من طرق ما ذكر في الفرآن

وإذا تأمَّلَ الفاضلُ غاية ما يَذْكُرُه المتكلمون والفلاسفة مِن الطُّرُق المنكلمين بعود إلى العقلية، وجدَ الصوابَ منها يَعُودُ إلى بعض ِ ما ذُكِرَ في القرآنِ من الطُّرُقِ العقليةِ بأفصح عبارة وأوجزها، وفي طُرُقِ القرآن مِن تمام البيانِ والتحقيق، ما لا يُوجَدُ عندَهم مثلُه، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنْكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسيراً ﴾ [الفرقان: ٣٣].

ولا نقولُ: لا يَنْفَعُ الاستدلالُ بالمقدِّمات الخفيَّةِ، والأدلة الطويلة(٢)، فإن الخفاء والظهور مِن الأمور النسبية، فربما ظَهَر لبعض

<sup>(</sup>١) انظر «الصواعق المرسلة» ١١٠/١ للإمام ابن القيم رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة مكة: النظرية.

الناس ما خَفِيَ على غيره، ويظهرُ للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى.

وأيضاً فالمقدِّماتُ وإن كانت خفية، فقد يُسلِّمُها يَعْضُ الناس ويُنازع فيما هو أجلى منها، وقد تَفْرَحُ النفسُ بما عَلِمتْه بالبحث(١) والنظر، ما لا تفرَّحُ بما عَلِمته من الأُمورِ الظاهرة، ولا شكُّ أن العلمَ بإثبات الصانع، ووجوب وجوده أمرٌ ضروريٌّ فِطْريٌّ، وإن كان يَحْصُل لبعض الناس من الشُّبَهِ ما يُخرجه إلى الطرق النظرية.

والقديم؛ في أسماله تــعــالى، وليس هومن أسمائيه

وقد أدخلَ المتكلِّمون في أسماء الله تعالى «القديم»، وليس هومِن إدخال المتكلمين الأسماء الحسني (٢)، فإن «القديم» في لُغة العرب التي نَزَلَ بها القرآنُ: هو المتقدِّمُ على غيره، فيُقال: هذا قديم للعتيق، وهذا حديثٌ للجديدِ، ولم يستعملُوا لهٰذا الاسمَ إلا في المتقدِّم على غيره، لا فيما لم(٣) يَسْبِقُه الحسنيُّ عَدَّمٌ، كما قال تعالى: ﴿ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ [يس: ٣٩]. والعُرجُونُ القديمُ: الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وُجدَ الجديدُ(٤)، قيل للأول: قديمٌ، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هٰذا إِفْكٌ قَدِيمٌ﴾ [الأحقاف: ١١]، أي: مُتَقَدِّمٌ في الزمان، وقال تعالى: ﴿أَفَرِءَيْتُم مَّا كُنتِمْ تَعْبُدُونَ \* أَنتُمْ وَءَابِ أَرْكُمُ الْأَقْدَمُ وَنَ [الشعراء:٧٦،٧٥]. فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه: القولُ القديمُ والجديدُ للشافعي رحمه الله، وقال تعالى: ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيامَةِ فَأُوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ [هود: ٩٨]، أي: يَتَقَدَّمُهُم، ويُستَعمل منه الفعلُ لازماً ومتعدياً، كما يقالُ: أخذني (٥) ما قَدُمَ وما حَدُثَ، ويقال: هذا قَدَمَ هذا

<sup>(</sup>١) في (ب): من البحث. (٢) في (د): من أسهاء الله تعالى الحسني.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب). (٤) في (د): الحديث. (٥) في (ب): أخذت.

وهو يَقْدُمُهُ، ومنه سُمِّيتِ القَدَمُ قَدَماً، لأنها تَقْدُمُ بقيةَ بدنِ الإنسان، وأما إدخال «القديم» في أسماء الله تعالى، فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثيرٌ من السَّلَفِ والخلف، منهم ابن حزم.

ولا ريب أنّه إذا كان مستعملاً في نفس التّقدّم ، فإن ما تَقدّم على المحوادِثِ كُلّها، فهو أحقُ بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدلً على (١) خصوص ما يُمْدَحُ به، والتقدّم في اللغة مطلق لا يختصُ بالتقدم على الحوادث كُلّها، فلا يكونُ من الأسماء الحسنى، وجاء الشرعُ باسمه «الأول». وهو أحسنُ من «القديم»، لأنه يُشْعِرُ بأن ما بعدَه آيل إليه، وتابعُ له، بخلاف «القديم»، والله تعالى له الأسماء الحسنى، لا الحسنة.

قوله : «لَا يَفْنَى وَلَا يَبِيدُ» .

ش: إقرارٌ بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عزَّ مِن قائل: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ \* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلَلِ والإنْسرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٦ ـ ٢٧]. والفناء والبَيْدُ متقاربان في المعنى، والجَمْعُ بينهما في الذُّكر للتأكيد، وهو أيضاً مقرِّرٌ ومؤكِّدٌ لِقوله: ودائم بلا انتهاء».

قوله: «وَلاَ يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ».

ش: هٰذا ردِّ لِقول القَدَرِيَّة والمعتزلة، فإنَّهم زَعَمُوا أَن الله أَراد الإِيمانَ مِن الناس كُلِّهِم، والكافرُ أَراد الكفرَ، وقولُهم فاسدُّ مردود لمخالفته الكتابَ والسنة، والمعقولَ الصحيح، وهي مسألة القَدَرِ المشهورة (٢)، وسيأتي لها زِيادةُ بيانٍ إِن شاء الله تعالى.

كل ما يحدث في
 الكون فهوبإرادته
 سبحاته

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (د): المشهور.

وسُمُّوا قَدَريةً لإنكارهم القَدَرَ، وكذلك تُسمَّى الجَبْرِيَّةُ المُحْتَجُّونَ بالقَدَر قَدَريةً أيضاً، والتسميةُ على الطائفة الأولى أغلب.

الفرق بين الإرادة والمحبة أما أهل السنة، فيقولون (١): إنَّ الله وإن كان يُرِيدُ المعاصي قَدَراً، فهو لا يُجِبُها ولا يسرضاها، ولا يَأْمُرُ بها، بل يُبْغِضُها، ويسخطها، ويكرَهُها، وينهى عنها، وهذا قولُ السَّلَفِ قاطبةً، فيقولون: ما شاء اللَّهُ كان، وما لم يشأ لم يكن، ولهذا اتفق الفُقهَاءُ على أن الحالِف لوقال: واللَّهِ لأفعلنَّ كذا إن شاء الله، لم يَحْنَثُ إذا لم يفعله، وإن (٢) كان واجباً أو مستحباً (٣)، ولوقال: إن أحبُّ اللَّهُ، حنِث، إذا كان واجباً أو مستحباً (١).

أنواع الإرادة

والمحقِّقون من أهل السنة يقولون: الإرادةُ في كتاب الله نوعانِ: إرادةٌ قَدَريَّة كونية خَلقية، وإرادةٌ دينية أمرية شرعية.

فالإرادةُ الشرعية: هي المتضمُّنةُ للمحبة والرضى.

والكونية: هي المشيئةُ الشامِلةُ لجميع الحوادث(٤)، وهذا كقولِّه

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (د): و إذا.

<sup>(</sup>٣) والأصل في ذلك حديث ابن عمر مرفوعاً: ومن حلف على يمين، فقال: إن شاء الله فقد استثنى، أخرجه أبو داود (٣٢٦١) و (٣٢٦٢)، والنسائي ٢٥/٧، وحسنه الترمذي (١٥٣١)، وصححه ابن حبان (١١٨٣)، وله لفظ آخر، وهو: ومن حلف فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حَنِث، وقول الترمذي: بأنه لا يعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني مردود، فقد تابعه عليه عبدالله العمري، وموسى بن عقبة، وكثير بن فرقد، وأيوب بن موسى، وحسان بن عطية كما في والفتح، ٢١/١٥، وسنن البيهقي فرقد، وأيوب بن موسى، وحسان بن عطية كما في والفتح، لكان له حكم الرفع، لأن مثله لا يُقال من جهة الرأي. وانظر والمغني، لابن قدامة ٨/١٧٥ – ٧١٦، و وشرح السنة، ٢٩/١٠ – ٢٠٠،

<sup>(</sup>٤) في مطبوعة مكة: الموجودات.

تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَن يُفِيلَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّعاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصُعَّدُ في السّماءِ ﴾ [الأنعام: ١٧٥]. وقوله تعالى عن نوح عليه السّلام: ﴿ وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَردتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُم إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ﴾ [هود: ٣٤]. وقوله تعالى: ﴿ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، فكقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ويَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَالله عَلِيمٌ وَاللّه عَلِيمٌ وَاللّه عَلِيمٌ وَكُيمٌ ﴾. ﴿ وَاللّه يُريدُ أَن يُتُوبَ عَلَيْكُمْ ويُريدُ اللّهِ ان يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الشّهَوْتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً \* يريدُ الله أن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ اللّهُ لِينْ الله ان يُخفِف عَنْكُمْ وَخُلِقَ اللّهُ لِينْ ضَعيفاً ﴾ [النساء: ٢٦ – ٢٨]. وقوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِينَجْعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ حَسرَج وَلَكِن يُرِيكُ لِينَهُ اللّهُ لِينَاهُمْ وَلِينَمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]. وقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ لِينَدُ اللّهُ لِينَدُوبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهلَ البّيتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

فهذه الإرادةُ هي المذكورةُ في مثل قول الناس لمن يَفْعَـلُ القبائحَ: هذا يَفْعَلُ ما لا يُرِيدُهُ الله، أي: لا يُحِبُّه، ولا يرضاه، ولا يأمرُ به.

٣٧ وأما الإرادة الكونية، فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

والفرق ثابتٌ بين إرادةِ المُريد أن يَفْعَلَ، وبين إرادتِهِ مِن غيره أن يَفْعَلَ، فإذا أراد الفَاعِلُ أن يفعل فعلًا، فهذه الإرادة المعلَّقة بفعله، وإذا أراد مِن غيره أن يفعلَ فعلًا،فهذه الإرادة لفعل الغير، وَكِلا النوعين معقولُ

للناس، والأمْرُ يستلزمُ الإرادةَ الثانية دونَ الأولى، فالله تعالى إذا أَمَرَ العبادَ بأمر، فقد يُرِيدُ إعانةَ المأمور على ما أمر به، وقد لا يُرِيدُ ذلك، وإن كانَ مُريداً منه فعلَه.

وتحقيقُ هذا مما يبين فَصْـلَ النزاع في أمـرِ الله تعالى: هـل هل الامر مستلزم هو مستلزمٌ لإرادته، أم لا؟ فهو سبحانه أَمَرَ الخلقَ على أَلسُن رُسُلِهِ عليهم السلامُ بما ينفعُهُم ونهاهم عما يَضُرُّهم، ولكن منهم مَنْ أراد أن يَخْلُقَ فعلَه، فأراد سبحانه أن يَخْلُقَ ذلك الفعلَ، ويَجْعَلَهُ فاعلاً له، ومنهم من لم يُردُ أَن يَخْلُقَ فعلَه، فجهةُ خلقه سبحانه لأفعال ِ العباد وغيرها من المخلوقات غيرٌ جهةٍ أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحةً للعبد أو مفسدةً، وهو سبحانه إذا(١) أمر فرعونَ وأبا لهب وغيرَهما بالإيمان، كان قد بَيَّنَ لهم ما يَنْفَعُهُمْ ويُصْلِحُهُم إذا فعلوه، ولا يَلْزَمُ إذا أمرهم أن يُعِينَهم، بل قد يَكُونُ في خلقِهِ لهم ذلك الفعلَ وإعانَتِهم عليه وَجْهُ مفسدةٍ من حيثُ هو فِعْلُ له، فإنه يَخْلُقُ ما يَخْلُقُ لِحِكْمَةٍ، ولا يَلْزَم إذا كان الفعلُ المأمور به مصلحةً للمأمور إذا فَعَلَهُ أن يَكُونَ مصلحةً للآمر إذا فعله هو، أوجعلَ المأمورَ فاعلاً له، فأينَ جهةُ الخلق مِن جهة الأمر؟ فالواحدُ من الناس يأمُرُ غيره وينهاه مريداً لنصحه(٢) ومبيناً لما يَنْفَعهُ، وإن كان مع ذلك لا يُريدُ أن يُعِينَهُ على ذلك الفعل، إذ لَيْسَ كُلُّ ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وَأَنْصَحَهُ، يكون مصلحتي في أن أُعاونَه أنا عليه، بل قد تكونُ مصلحتي إرادةَ ما يُضَادُّه، فَجهَةُ أمره لغيره نصحاً غَيْرُ جهةِ فعله لنفسه، وإذا أمكن الفَرْقُ في حقُّ المخلوقين، فهو في حقُّ الله أولى بالإمكان.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول الأربعة، وفي مطبوعة مكة: وإذير.

<sup>(</sup>٢) في (د) النصيحة.

والقَدَرِية تَضرِبُ مثلًا بمن أَمَرَ غيرَهُ بامره، فإنّه لا بُدُ ان يَفْعَلَ ما يكونُ المأمورُ أَقْرَبَ إلى فعله، كالبِشرِ، والطلاقة، وتهيئةِ المساند، والمقاعدِ، ونحو ذلك.

فيقال لهم: هذا يكونُ على وجهين:

أحدهما: أن تكونَ مَصْلَحَةُ الأمرِ تعودُ إلى الآمر، كأمر المَلِكِ جُنْدَه بِما يُـوَّيِّدُ مُلْكَهُ، وأمرِ السيد عبدَه بِما يُصْلِحُ مُلْكَه، وأمرِ الإنسان شركاءَه بِما يُصْلِحُ الْأَمْرَ المشترك بينهما، ونحو ذلك.

٣٣ الثاني: أن يكون الأمر يَرى الإعانة للمأمورِ مَصلحة له، كالأمرِ بالمعروف، وإذا أعان المأمورَ على البِرِّ والتقوى، فإنه قد عَلِمَ أن الله يُشِيئةُ على إعانته على الطاعة، وأنه في عَون العبدما كان العبدُ في عونِ أخيه.

فأما إذا قُدِّرَ أن الأمر إنما أمر المأمورَ لمصلحة المأمور، لا لِنفع يَعُودُ على الأمر مِن فِعل المأمور، كالناصح المشير، وقُدِّر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الأمر، مثل الذي جاء مِن أقصى المدينة يسعى، وقال لموسى: فإنَّ المَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجُ إنِّي لَكَ مِنَ النَّيْصِحِينَ ﴿ إِنَّ المَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجُ إنِّي لَكَ مِنَ النَّيْصِحِينَ ﴾ [القصص: ٢٠]. فهذا مَصْلَحَتُهُ في أن يَامُرَ موسى عليه السلام بالخروج، لا في (١) أن يُعِينَه على ذلك، إذ لو أعانه، لضَرَّهُ قومُه، ومثل مذا كثير.

وإذا قيل: إنَّ الله أمرَ العباد بما يُصلِحُهُم، لم يَلْزَمُ من ذلك أن يُعينَ أحداً يُعينَهم على ما أمرهم به، لا سِيَّما وعند القَدَرِية لا يَقْدِرُ أن يُعينَ أحداً

<sup>(</sup>١) في (ب): لا أن بعينه.

على ما به يصيرُ فاعلاً، وإذا عللت أفعاله بالحِكْمَةِ، فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نَعْلَمُها، فلا يَلْزَمُ إذا كان في نفس الآمِر له حِكْمَةً في الأمر أن يكونَ في الإعانة على فعل المأمور به حِكمةً، بل قد تكونُ الحِكمة تقتضي أن لا يُعِينَه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكونَ مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمرَ بأمرٍ لمصلحة المأمور، وأن تكونَ الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يُعينَه على ذلك، فإمكان ذلك في حقّ الرّب أولى وأحرى.

والمقصودُ: أنه يمكنُ في حقّ المخلوق الحكيم أن يأمرَ غيرَه بأمر، ولا يُعينُه عليه، فالخالقُ أولى بإمكانِ ذلك في حقّه مع حكمته، فَمَنْ أمره، وأعانه على فعل المأمور، كان ذلك المأمور به قد تعلّق به خلقه وأمره نشأة خلقاً ومحبةً، فكان مراداً بجهة الخلق ومراداً بجهة الأمر، ومن لم يُعِنْهُ على فعل المأمور؛ كان ذلك المأمورُ قد تعلّق به أمرُه، ولم يتعلّق به خلقه، لعدم الحِكْمةِ المقتضية (١) لتعلّق الخلق به، ولِحصولِ الحكمة المقتضية لخلق ضِدّه. وخلقُ أحد الضدين يُنافي ودعاؤه، وتوبته، وتكفيرُ خطاياه، ويَرِقُ به قلبُهُ، ويذهبُ عنه الكبرياء، والعظمة، والعُدوان، يُضادُّ خلق الصّحة التي لا تَحْصُل معها هٰذه والمصالح، ولذلك خلق ظُلم الظالم الذي يَحْصُلُ به للمظلوم مِن جنس المصالح، ولذلك خلق ظُلم الظالم الذي يَحْصُلُ به للمظلوم مِن جنس ما يَحْصل بالمرض، يُضَادُ خَلْقَ عدلِهِ الذي لا يَحْصُلُ به هٰذه المصالح، ولذلك خلق ظُلم الظالم الذي يَحْصُلُ به هٰذه المصالح، وإن كانت مصلحتُه هو في أن يَعْدِلَ.

وتَفصِيل حِكمة الله في خلقه وأمره، يَعْجِنزُ عن معرفتها(٢)

<sup>(</sup>١) في (د) المقضية، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ب) معرفته، وهوخطأ.

عقولُ البشر، والقَدَرِية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثَّلُوا الله فيها بخلقِهِ، ولم يُثْبِتُوا حِكمةً تعودُ إليه.

توله: «لَا تَبْلُغُه الْأَوْهَامُ، ولا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ».

معرفة البشر ربهم بأسمائه وصفاته وعجسزهم عسن الاحاطة بكتهم وحقيقته

ش: قال الله تعالى: ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْما ﴾ [طه: ١١٠] قال في والصّحاح» (١): توهّمْتُ الشيء: غَلِمْتُهُ، وفَهِمْتُ الشيء: غَلِمْتُهُ. فموادُ الشيخ رحمه الله: أنه لا ينتهي إليه وهم، ولا يُحِيطُ به علمٌ، قيل: الوَهْمُ ما يُرجى كونه، أي: يُظنُّ أنه على صفةِ كذا، والفهمُ: هو ما يُحَصّلُهُ العَقْلُ، ويُحِيطُ به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نَثْرِفُهُ سبحانه بصفاته، وهو أنه أحدٌ، صَمَدٌ، لم يَلِدْ، ولم يُولَدْ، ولم يكن له كُفُواً أحد، ﴿ وَاللّهُ لا إِلٰهَ إِلاَ هُو الحَيُّ القَيُّومِ لاَ تَأْخُذُهُ سِنةً ولا يَزُمُّ لَهُ مَا في السَّمَواتِ وَمَا في الأرضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. ﴿ هُو الله اللّهُ لا إِلٰهَ إِلاَ هُو المَهْيُونُ الْعَزِيزُ الجَبّارُ لا إِلٰهَ إِلاَ هُو اللهُ اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُو الله الْحُنْلِقُ البَارِيءُ المُصَوِّرُ لَهُ اللّهُ مَا في السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَهُو العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٧ صَمَدُ العَرْيرُ الحَكِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٣ - ٢٤].

قوله: ﴿ وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَّامِ ».

ش: هذا رَدُّ لقول المشبِّهة الذين يشبِّهون الخالق بالمخلوق، سبحانَهُ

تنسزيه الله عن مشابهة مخلوقياته

<sup>(</sup>١) ٥/٥/٥ و ٢٠٠٥، ومؤلف والصحاح»: هو أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي التوري الجوهري، المتوفى سنة (٣٩٣هـ). قال ياقوت في ومعجمه»: كان الجوهري من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنةً، وهو إمام في اللغة والأدب، وخطّه يضرب به المثل في الجودة، وهو مع ذلك من فرسان الكلام والأصول، وكان يؤثر السفر على الحضر، ويطوّف الأفاق، واستوطن الغربة على ساق. مترجم في والسير، ١٧٠/١٧.

وتعالى، قال عز وجل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُمَوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾ [الشورى: 11]. وليس المرادُ نفي الصفاتِ كما يقولُ(١) أَهْلُ البدع، فين كلام أبسي حنيفة رحمه الله في «الفقه الأكبر»: لا يُشْبِهُ شيئاً من خَلَقِهِ، ولا يُشْبِهُ شيءٌ مِنْ خلقه، ثم قال بعدَ ذلك: وصفاتُهُ كُلُها خلافَ صِفاتِ المخلوقين، يَعْلَمُ لا كَعِلْمِنَا، ويَقْدِرُ لا كَقُدْرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، انتهى(٢).

وقال نُعَيَّمُ بنُ حمَّاد (٣): من شَبَّة الله بشيءٍ مِنْ خَلقه، فقد كَفَرَ، ومن أَنكَرَ ما وَصَفَ اللَّهُ به نفسه، فقد كَفَرَ، وليس فيما وَصَفَ اللَّهُ به نفسه ولا رسولُه تشبيه.

وقال إسحاق بنُ راهَوَيْهِ (٤): مَنْ وَصَفَ اللَّهَ، فشبَّه صفاتِهِ بصفاتِ أَحَدِ من خلق الله، فهو كافر بالله العظيم.

وقال: عَلَامَةُ جَهُم وأصحابِهِ: دعواهم على أهل السُّنَةِ والجماعةِ ما أُولِعُوا به من الكذب أنهم مُشَبِّهة، بل هُمُ المُعَطَّلَةُ.

<sup>(</sup>١) في (ب): يقوله.

<sup>(</sup>٢) والفقه الأكبر، بشرح علي القاري ص ١٥ و ٣١ و ٣٢.

<sup>(</sup>٣) هو نعيم بن حماد الخزاعي المروزي، أبوعبدالله، أول من جمع المسند في الحديث كان من أعلم الناس بالفرائض، أقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث، ثم سكن مصر، مات سنة ثمان وعشرين ومئتين. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٩٥/١٠، وقوله هذا رواه الذهبي في كتابه «العلوه ص ١١٦، وهو في «شرح السنة» للآلكائي (٣٣٥).

<sup>(3)</sup> وهو إسحاق بن إبراهيم التميمي المروزي أبو يعقوب، عالم خراسان في عصره، قال الإمام أحمد: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً. وقال فيه الخطيب البغدادي: اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد. روى عنه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، توفي سنة (٣٧٨هـ). مترجم في وسير أعلام النبلاء، ٢١/ ٣٥٨ ـ ٣٨٣، وانظر قوله هذا في وشرح السنة، للالكائي (٩٣٧).

علامة الجهمية

وكذلك قال خلق كثير من أثمة السّلف: عَلامة الجَهْمِيَّة تَسْمِيتُهُمْ السنة مُشَبِّهة، فإنّه ما مِن أحدٍ من نُفاةٍ شيء من الأسماء والصفات إلا يُسمّي المثبت لها مشبّها، فَمَن أنكر أسماء الله بالكُلِّة من غالية الزنادقة: القرامِطَة والفلاسفة، وقال: إن الله لا يُقالُ له: عالم ولا قادرٌ، يَزْعُمُ أن مَنْ سَمَّاهُ بذلك، فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يُوجِبُ الاشتباة في معناه، ومن أثبت الاسم وقال: هو مَجاز، كغالية الجهمية، يَزْعُمُ أن من قال: إنَّ الله عالمٌ حقيقة، قادرٌ حقيقة، فهو مشبّه، ومَن أنكر الصفات، وقال: إن الله ليس لَهُ علم، ولا قُدْرَة ولا كلام، ولا محبّة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات: إنه مشبّه، وإنه مُجسّم، ولهذا كُتُبُ بتسمية مُثنِتَةِ (١) الصفات مشبّهة ومجسّمة، ويقولون في كتبهم: إن مِن جُملة المجسّمة قوماً يقال لهم: المالكية، يُنْسَبُونَ إلى رَجُل يُقال له: مالكُ بن أنس! وقوماً (٢) يقال لهم: الشافعية، يُنسبُونَ إلى رَجُل يُقال له: مالكُ بن محمدً بن إدريس! حتى الذين يُفَسِّرُون القرآن منهم، كعبدالجبًا (٣)، محمدً بن إدريس! حتى الذين يُفَسِّرُون القرآن منهم، كعبدالجبًا (٣)، والزمخشري (٤)، وغيرهما، يُسمّون كُلُ من أثبتَ شيئاً من الصفات، وقال والرمخشري (٤)، وغيرهما، يُسمّون كُلُ من أثبتَ شيئاً من الصفات، وقال والرمخشري (٤)، وغيرهما، يُسمّون كُلُ من أثبتَ شيئاً من الصفات، وقال والمفات، وقال

<sup>(</sup>١) في (د) مثبتي.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ج) و (د): وقوم.

<sup>(</sup>٣) هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني الأسدآبادي المتوفى سنة ١٥هـ، كان ينتجِلُ مذهب الشافعي في الفروع، ومذهب المعتزلة في الأصول، وله في ذلك مصنفات كثيرة، ووَلِي قضاء القضاة بالريِّ، وورد بغداد وحدث بها، وعُمَّرَ طويلاً حتى جاوز التسعين. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٢٤٤/١٧.

<sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري المعتزلي صاحب المؤلفات في التفسير وغريب الحديث والعربية، وأكثرها مطبوع متداول، توفي سنة ٥٣٨هـ. مترجم في دسير أعلام النبلاء ١٥١/٢٠ ــ ١٥٦.

بالرؤيةِ مشبِّهاً، وهذا الاستعمالُ قد غَلَبَ عند المتأخّرين من غالبِ الطوائف.

مقالة أهل السنة في نفي التشبيه ولكنَّ المشهور مِن استعمال ِ هٰذا اللفظِ عندَ عُلَمَاءِ السنة المشهورين: أنَّهم لا يُريدُونَ بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يَصِفُونَ به كُلُّ مَنْ أَثبت الصفات، بل مرادُهُم أنه لا يُشْبِهُ المخلوقَ في اسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدَّم مِن كلام أبي حنيفة أنه تعالى يَعْلَمُ لا كعلمنا، ويَقْدِرُ لا كَقُدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. فَنَفَى المِثْل، وأثبت الوصف.

وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات، تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزماً لِنفي الصفات.

لا يجوز الاستدلال في الملم الإلمي بقيساس تمثيسل يستوي فيه الأصل والغرع ولا بقياس شمولي يستوي فيه أفراده ومما يُوَضِّحُ هذا: أن العِلْمَ الإلهي لا يجوزُ أن يُستَدَلَّ فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأَصْلُ والفَرْعُ ، ولا بقياس شُمولي يستوي (١) أفرادُهُ ، فإن الله سُبحانُه ليس كمثله شيء ، فلا يَجُوز أن يُّمَثَّلُ بغيره ، ولا يجوز أن يُلْخَلَ هو وَغَيْرُهُ تحت قضيةٍ كُلية يستوي أفرادُها ، ولهذا لما سَلَكت طَوَائِفُ مِن المتفلسفة والمتكلمة مِثْلَ هذه الأقيسةِ في المطالب الإلهية ، لم يَصِلُوا بها إلى اليقينِ ، بل تناقضَتْ أَدِلتهم ، وغَلَبَ عليهم بَعْدَ التناهي الحَيْرةُ والاضطراب، لِما يَروْنَهُ مِن فساد أدِلتهم أو تكافئها .

ولكن يُسْتَعْمَلُ في ذلك قياسُ الأولى، سواءً كان تمثيلًا أو شُمولًا، يستعمل في حق اله كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى ﴾ [النحل: ٦٠]. مثل أن يعلم أنَّ تياس الأولى كسال ثَبَتَ للممكن أو للمُحْدَث، لا نقصَ فيه بسوجه مِن

<sup>(</sup>١) في (ب) زيادة دفيه، وهي في ددرء تعارض العقل والنقل، ٢٩/١.

الوجوه \_ وهو ما كان كمالًا للوجود غَيْرَ مستلزِم للعدم بوجه \_ : فالواجبُ القديمُ أولى به .

المربوب المدبر، فإنّما استفاده مِن خالقه وربّه ومدبّره، فهو أَحَقُ به المربوب المدبر، فإنّما استفاده مِن خالقه وربّه ومدبّره، فهو أَحَقُ به منه، وأن كُلُ نقص وعيب في نفسه، وهو ما تَضَمَّنَ سَلْبَ هذا الكمال، إذا وَجَبَ نَفْيُهُ عَن شيء من أنسواع المخلوقات والممكنات والمُحدَثَاتِ، فإنه يَجِبُ نَفْية عن الرب تعالى بِطَرِيق الْأَوْلَى(١).

ومِنْ أعجبِ العجب: أن مِن غُلاة نُفاةِ الصفات الذين يستدِلُون بهٰذه الآية الكريمةِ على نفي الصفات أو الأسماء. ويقولون: واجب الوجودِ لا يكون كذا، ولا يكون كذا، ثم يقولون: أَصْلُ الفلسفةِ هي التشبه بالإله على قَدرِ الطاقة، ويَجعَلُونَ هذا غايةَ الحِكمة ونِهايةَ الكمالِ الإنساني، ويُوافِقُهم على ذلك بَعْضُ من يُطْلِقُ هذه العبارة، ويُرْوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «تخلّقوا باخلاقِ الله»(٢)، فإذا كانُوا ينفُونَ الصفاتِ، فبأيّ شيءٍ يَتَخلّقُ العَبْدُ على زَعْمِهِم؟! وكما أنه لا يُشبِهُ شيء مِن مخلوقاته، لكن المخالف في هٰذا النصارى والحُلُولية والاتحادية لعنهم الله.

ونفيُ مشابهةِ شيءٍ من مخلوقاته له، مُسْتَلْزِمُ لنفي مشابهته لشيء مِنْ مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشَّيْخُ رحمه اللَّه بقوله: ولا يُشْبِهُ(٣) الأنامَ،

<sup>(</sup>١) أنظر دمختصر الصواعق المرسلة، ٢١٥/١ ــ ٢١٧.

 <sup>(</sup>٢) لا يُعْرَفُ له أصل في شيء من كتب السنة، وذكره السيوطي في «تأييد الحقيقة العلية»
 ورقة ١/٨٩، ولم يَعْزُهُ لاحدٍ.

<sup>(</sup>٣) في (ب): ولا يشبهه.

والأنام: الناس، وقيل: الخلقُ كُلُّهُمْ، وقيل: كُلُّ ذي روح، وقيل: الثقلانِ، وظاهرُ قوله تعالى: ﴿والْأَرْضَ وَضَعَها للْأَنَامِ ﴾ [الرحمن: ١٠] يَشهدُ للأول أكثرَ من الباقي. والله أعلم.

قوله: ﴿حَيُّ لَا يَمُوتُ، قَيْومٌ لَا يَنَامُهِ.

ش: قال تعالى: ﴿اللّهُ لا إِلٰهِ إِلاّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةً صفنا العياة ولا نَوْم وليلٌ على كمال حياته والنبوسة وقيُّوميَّتِهِ، وقال تعالى: ﴿الّمِ اللّه لا إِلٰه إِلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ \* نَزُّلَ عَلَى السَّنَةِ والنوم دليلٌ على كمال حياته والنبوسة وقيُّوميَّتِهِ، وقال تعالى: ﴿وَعَنَتِ عَلَيْكَ الْحَيِّ القَيْومِ ﴾ [آل عمران: ١ - ٣]، وقال تعالى: ﴿وَقَوَكُلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الْقَيْومِ ﴾ [طه: ١١١]، وقال تعالى: ﴿وَتَوَكُلْ عَلَىٰ الْحَيِّ اللّهُ عَلَىٰ الْحَيِّ اللّهِ إِلَٰهُ إِلَٰهُ إِلّهُ هُوَ الْحَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى وَسَلَم: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

لما نفى الشيخُ رَحِمَه اللَّه التشبية، أشار إلى ما تَقَعُ به التَّفْرقةُ بينَه وبينَ خلقه، عما يتَّصِفُ به تعالى دونَ خلقه، فمن ذلك: أنه حَيُّ لا يموت، لأن صفةَ الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فبإنَّهم يَّمُوتـون.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۹) (۲۹۳) في الإيمان، باب: قوله عليه السلام: دإن الله لا ينام على وتمامه: ويَخْفِضُ القِسْطَ ويَرْفَعُهُ، يُرفع إليه عملُ الليل قبل عمل النهار، وعَمَلُ النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لوكشفه، لأحرقت سُبُحَاتُ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وأخرجه ابن ماجه (۱۹۹) و (۱۹۹) في المقدمة: باب فيها أنكرت الجهمية، وأحمد في والمسند، ١٩٥٤ و و ١٠٥ و و ٥٠٥، والطيالسي (٤٩١)، وابن خزيمة في والتوحيد، ص: ١٩ و ٢٠٠، وابن حبان في وصحيحه، (٢٦٦)، والآجري في والشريعة، ص: ٣٠٤ و ٢٠٠، والله عام والصفات، ص: ١٨٠ والبغوي في وشرح السنة، (٩١).

ومنه: أنه قَيُّومٌ لا ينام، إذ هو مختصٌ بعدم النوم والسَّنَة دُونَ خلقه، فإنَّهم ينامُون، وفي ذلك إشارة إلى أنّ نَفْي التشبيه، ليس المرادُ به (١) نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوفٌ بصفاتِ الكمال، لكمال ذاته.

فالحيُّ بحياةٍ باقيةٍ لا يُشْبِهُ الحيُّ بحياة زائلةٍ، ولهذا كانتِ الحياةُ الدنيا متاعاً ولهواً ولعباً، ﴿وإنّ الدار الآخرة لَهِيَ الحَينوانُ﴾ [العنكبوت: ٢٤]، فالحياةُ الدنيا كالمنام، والحياةُ الآخرة كاليَقظَة، ولا يُقالُ: فهذه الحياةُ الآخرةُ كاملة، وهي للمخلوق، لأنا تَقُولُ: الحيُّ الذي الحياةُ مِن صفات ذاتِه اللازمة لها، هو الذي وَهَبَ المخلوق تلك الحياةَ الدائمة، فهي دائمةً بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها، بخلاف حياةِ الربِّ تعالى، وكذلك سَائِرُ صفاته، فَصِفَاتُ المخلوق كما يَليق به، وصفاتُ المخلوق كما يَليق به.

واعلم أنَّ هٰذينِ الاسمين \_ أعني: الحيِّ القيُّومَ \_ مذكورانِ في القرآن معاً في ثلاث سُورٍ كما تقدَّم، وهما مِنْ أعظم أسماءِ اللَّه القرآن معاً في ثلاث الور كما تقدَّم، وهما مِنْ أعظم اسماءِ اللَّه العران على العران على العران المام الأعظم (٢)، فإنَّهما يتضمنانِ إثباتَ الحسنى، حتى قيل: إنهما الاسمُ الأعظم (٢)، فإنَّهما يتضمنانِ إثبات

27

<sup>(</sup>١) في (ب) منه.

<sup>(</sup>٢) عن أسياء بنت يزيد، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم: ﴿وَإِلْهُكُم إِلهٌ واحدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هُو الرحمنُ الرحيمُ ﴾ و ﴿المَ، اللَّهُ لا إِلهُ اللَّهُ اللَّهُ لا إِلهُ والمَّهُ المَعنف، ٢٧٢/١، وأحمد ٢١٦٦، وإلاّ هُو الحيُّ القَيُّومُ ﴾ أخرجه ابن أبيي شيبة في «المصنف، ٣٤٧٨)، والطحاوي في «مشكل والدارمي ٢/٠٤، والطبراني في «الكبير، ١٧٤/٢ ــ ١٧٥، والبغوي في «شرح السنة» الأثار، ١/٤٢، والطبراني في «الكبير، ١٧٤/٢ ــ ١٧٥، والبغوي في «شرح السنة» وفي عبيدالله بن أبي زياد، عن شهر بن حوشب عن أسهاء بنت يزيد، وفي عبيدالله بن أبي زياد وشهر بن حوشب ضعف خفيف. وله شاهد صحيح يتقوى به من حديث أنس عند أبي داود (١٤٩٥)، والنسائي ٣/٣٥، وابن ماجه (٣٨٥٨)، وابن حال (٢٣٨٢)، والحاكم ٢/٣٠ . ع.٥.

صفاتِ الكمالِ أكملَ تَضمُّن وأصدَقهُ، ويَدُلُ القيومُ على معنى الأزلية والأبدية ما لا يَدُلُ عليه لفظُّ القديم، ويَدُل أيضاً على كونه موجوداً بنفسه، وهومعنى كونه واجب الوجود، والقيومُ ابلغُ من والقيّام،، لأنَّ الواو أقوى من الألف، ويُفِيدُ قيامَه بنفسه، باتفاقِ المفسرين وأهلِ اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل يُفيدُ إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحُهما: أنه يُفِيدُ ذلك، وهو يُفِيدُ دوامَ قيامِه وكمالَ قيامه، لِما فيه مِن المبالغة، فهو سُبحانه لا يَزولَ لا يَأْفِلُ (١)؛ فإن الأفِلَ قد زال قطعاً، أي: المبالغة، فهو سُبحانه لا يَزولَ لا يَأْفِلُ (١)؛ فإن الأفِلَ قد زال قطعاً، أي: لا يَغِيبُ، ولا يَنْقُصُ، ولا يفنى، ولا يَعْدَمُ، بل هو الدائِمُ الباقي الذي لم يَزَلُ ولا يَزالُ موصوفاً بصفات الكمال.

واقترانُه بالحيِّ، يستلزِمُ سائرَ صفاتِ الكمال، ويَدُلُ على بقائها ودوامها(٢)، وانتفاءِ النقصِ والعَدَمِ عنها أزلاً وأبداً، ولهذا كان قوله: ﴿اللَّهُ لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، أعظمَ آية في القرآن، كما ثَبَت ذلك في «الصحيح» عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم(٣).

فعلى هٰذين الاسمين مَدَارُ الأسماءِ الحُسنى كلِّها، وإليهما يَرْجِعُ معانيها، فإنَّ الحياةَ مستلزِمة لجميع صفات الكمال، فلا يَتَخَلَّفُ عنها

مندار الأسنياء الحسن كلها على اسمي الحي والقيوم

<sup>(</sup>١) في (ج) ومطبوعة مكة: ﴿ولا يأفل،

<sup>(</sup>٢) في (ب) دوامها ويقائها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨١٠) في صلاة المسافرين وقصرها: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، من حديث أبي بن كعب، ولفظه: «يا أبا المنذر أتدري أيُّ آية من كتاب الله معك أعظمُ؟» قال: قلت: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ. قال: «يا أبا المنذر أتدري أيُّ آية من كتاب الله معك أعظمُ؟» قال: قلتُ: ﴿اللَّهُ لا إِلَه إِلا هو الحيُّ القيومُ﴾ قال: فضرب في صدري وقال: «واللَّه لِيهُنِكَ العِلْمُ يا أبا المنذر»، وأخرجه أحمده /١٤٧، فضرب في صدري وقال: «واللَّه لِيهُنِكَ العِلْمُ يا أبا المنذر»، وأبو داود (٢٠٠١)، في وعبدالرزاق (٢٠٠١)، والعليالسي (٥٥٠)، والحاكم ٣٠٤/٣، وأبو داود (٢٤٦٠)، في الصلاة: باب ما جاء في آية الكرسي، ولفظه عنده: «ليهن لك يا أبا المنذر العلم» وأشار الترمذي إلى حديث أبي بن كعب في ثواب القرآن بعد حديث (٢٨٨٣).

صِفةً منها إلا لِضعف الحياة، فإذا كانت حياتُه تعالى أكملَ حياة وأتمّها، استلزمَ إثباتُها إثبات كل كمال يُضادُ نفيه كمالَ الحياة.

وأما القيَّومُ، فهو مُتَضَمِّنُ كمالَ غِناه وكمالَ قُدرته، فإنَّه القائمُ بنفسه، فلا يَحْتَاجُ إلى غيرِه بوجه من الوجوه، المقيمُ لغيره، فلا قِيامَ لغيره إلا بإقامته، فانتظم لهذان (١) الاسمانِ صِفَاتِ الكمالِ أَتَمَّ انتظام. قوله: (خَالِقٌ بلا حَاجَةٍ، رَازقٌ بلا مؤونة».

ش: قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ \* مَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ \* إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: ٥ - ٥]. ﴿ يِناَيُّها النَّاسُ أَنْتُمُ الفُقْرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الغَنِيُ وَأَنتُمُ الْفُقْرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الغَنِيُ وَأَنتُمُ الْفُقْرَاءُ ﴾ واللَّهُ هُوَ الغَنِي وَأَنتُمُ الْفُقْرَاءُ ﴾ واللَّهُ هُوَ الغَنِي الحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ٥٠]. ﴿ واللَّهُ الغَنِي وَأَنتُمُ الْفُقْرَاءُ ﴾ ومحمد: ٣٨]. ﴿ وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَنتُمُ الْفُقْرَاءُ ﴾ ومحمد: ٣٨]. ﴿ وَاللَّهُ عَلَيهُ وسلَّم، مِن وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ [الأنعام: ١٤]. وقال صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، مِن حديثِ أبي ذر رضي اللَّه عنه: ﴿ وَيَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ مَا زَادَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِي صَيْنًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنْ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ مَا زَادَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِي شَيئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنْ أَوْلَكُمْ وَآخِرُكُمْ وَإِنْسَكُم وَجَنَّكُم مَا زَادَ ذٰلِكَ فِي مُلْكِي شَيئًا، يا عبادي لَوْ أَنْ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُم وَإِنْسَكُم وَجَنَّكُم مَا زَادَ ذُلِكَ فِي مُلْكِي شَيئًا، يا عبادي لَوْ أَنْ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُم وَإِنْسَكُم وَجَنَّكُم مَا وَاحِدٍ مِنْكُم، مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِن مُلْكِي شَيئًا، يا عبادي لَوْ أَنْ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُم وَإِنْسَكُم وَجَنَّكُم وَالْونِي، وَاحَدِ مَنْكُم وَالْسَكُم وَجَنَّكُم قَامُوا فِي صَعِيدٍ واحدٍ، فَسَأَلُونِي، وَاعْطِيتُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِسَالَتَهُ، مَا نَقَصَ ذٰلِكُ مِما عِندي إلا كما يَنْقُصُ فَالُونِي، وَعَمْ أَذَا أُدْخِلَ الْبُحْرَ»، الحديث. رواه مسلم ٣٠.

۳۸ مسفتسا الخبلق والوزق

 <sup>(</sup>۱) في (ب): هذا.
 (۲) دواحد، سقطت من (۱) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٧٧) في البر والصلة والأدب: باب تحريم الظلم، من حديث أبي ذر وتمامه عنده: ١٠.٠ يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إيًاها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنَّ إلانفسه، وأخرجه أحمد في =

وقوله: بلا مؤونة: بلا ثِقَلِ ولا كُلْفَةٍ.

قوله: «مُمِيتٌ بلا مَخَافَةٍ، بَاعِثُ بلا مَشَقَّةٍ».

ش: الموتُ صِفة وُجودية ، خلافاً للفلاسفة وَمَنْ وافقهم . قال تعالى : الإمانة والبعث ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [الملك: ٢] والعَدَمُ لا يُوصَفُ بكونه مخلوقاً ، وفي الحديث : «إنَّه يُـوْتَى بالمَوْتِ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى صُورَةِ كَبْشِ أَمْلَحَ ، فيُذْبَحُ بَيْنَ الجَنَّةِ والنَّارِ» (١) . وهو وإن كان عَرَضاً ، فاللَّه تعالى يَقْلِبُه عيناً ، كما وَرَدَ في العمل الصالح : «أنَّه

والمسند، ١٦٠/ بدون زيادة مسلم، وأخرجه الطيالسي (٤٦٣)، والترمذي (٢٤٩٥)، والرمذي (٢٤٩٥)، والبن ماجه (٢٥٧)، والحاكم ٢٤١/٤ وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، فتعقبه الذهبي بقوله: وهو في مسلم. وأخرجه البخاري في والأدب المفرد، (٤٩٠)، والبيهقي في والأسياء والصفات، ص ٢١٣، و والسنن، له ٢٩٣، وروى جزءاً منه الخطيب في وتاريخه، ٢٠٣/٧ ـ ٢٠٠٤. وساقه الإمام النووي \_ رحمه الله في كتاب والأذكار، ص ٣٥٥ بإسناده منه إلى أبي ذر \_ رضي الله عنه \_ وقال: ورجال إسناده مني إلى أبي ذر \_ رضي الله عنه \_ وقال:

وقوله: «كمَّا ينقص المخيط، نَقَصَّى: يأتي لازماً مثل: نقص المال، ويأتي متعدياً، كما هو هنا، والمفعول به محذوف، وتقديره: ينقص المخيط ماء البحر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي سعيا. الخدري أحمد ٩/٣، والبخاري (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون، والجنة يدخلها الضغفاء، والترمذي (٣١٥٦) في أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة مريم. ولفظ البخاري: ديدون بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟! فيقولون: نعم، هذا الموت، وكُلهم قد رآه، فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم قرأ: فوانذرهم يوم الحسرة إذ قُضي الأمر وهم في غَفلة ، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا فوهم لا يؤمنون ٤٠، وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ٢٧٧/٧ و ٢٧٤ و ١٢١، والبخاري والدارمي ٢٩٢٩، وعن ابن عمر عند أحمد ٢١٨/١ و ١٢٠ و ١٢١، والبخاري (١٣٣٧)، وأبي نعيم في ذا خلية ١٢٨٠٠)، وأبي نعيم في دا خلية ١٨٣٨.

يأتي صَاحِبَه في صُورَةِ الشَّابِ الحَسَنِ، والعَمَل القبيح على أقبح صورةٍ (١). ووَرَد في القرآن: «أنه يَأْتِي عَلَى صُورَةِ الشَّابِ الشَّاحِبِ اللَّوْنِ» (١)، الحديث. أي: قراءة القارىء، ووَرَد في الأعمال: «أنها تُوْضَعُ في الميزانِ» (٣)، والأعيانُ هي التي تَقْبَلُ الوزنَ دُونَ الأعراضِ ،

<sup>(</sup>۱) معنى قطعة من حديث البراء بن عازب \_ رضي الله عنه \_ أخرجه أحمد في والمسند، \$ ٢٨٧/ و ٢٩٥ و ٢٩٦. ولفظها: وقال: ويأتيه رجل حسنُ الوجه، حسنُ الثياب، طيب الربح، فيقول: أبشر بالذي بَسُرُك، هذا يومُك الذي كنت تُوعَدُ، فيقول له: مَنْ أنت؟ فوجهُك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح..، وسنده حسن، وصححه الحاكم ٢٧/١، ٤٠، وهو في ومسند الطيالسي، (٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) قطعة من حديث أخرجه أحمد في والمسند، ٣٤٨/٥ و ٣٥٦، وابن ماجه (٢٧٨١)، والدارمي ٢/٠٥٤ و ٤٥١، وابن أبي شيبة ٢/٢٤ – ٤٩٢، والبغوي (١١٩٠) من حديث بريدة، ولفظ والمسند، بتمامه: وتعلموا سورة البقرة، فإن أخدها بركة، وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، قال: ثم مكث ساعة، ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنها الزهراوان يُظلان صاحبها يوم القيامة كأنها غمامتان أو غيايتان أو فرقًانِ من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاجب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك، فيقول: أنا صاحبك القرآن، الذي أظمأتك في الهواجر، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كُلُّ تجارة، فيُعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويُوضع على رأسه تاج الوقار، ويُكسى والداه حلتين لا يقوم لها أهل الدنيا، فيقولان: بم كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكها القرآن، ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذاً كان أو ترتيلاً، وفي صنده بشير بن مهاجر، وسنده قابل للتحسين.

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث مطول أخرجه أحمد في «المسند» ٢١٣/٢، ٢٢١ ــ ٢٢٢، والترمذي (٢٦٤١)، وابن ماجه (٤٣٠٠)، والبغوي (٤٣٠١) من حديث الليث بن سعد، عن عامر بن يحيى، عن أبي حبدالرحن الحبلي، قال: سمعتُ عبدالله بن عمرو يقول: قال رسول الله على ووس الحلائق يوم قال رسول الله على ووس الحلائق يوم القيامة، فَيْنشُرُ عليه تِسعةُ وتسعين سجلًا، كل سجل مدّ البصر. . . » وسيذكره الشارحُ بتمامه في الصفحة ٢٠٩١، وحسنه الترمذي، وصححه ابنُ حبان (٢٧٥)، والحاكم بتمامه في الصفحة ٢٠٩، وحسنه الترمذي، وصححه ابنُ حبان (٢٧٥)، والحاكم بيان (٢٥٠)، ووافقه الذهبي، وهو كها قالوا.

ووَرَد في سورة البقرة وآل عمران: أنهما يَوْمَ القِيامَةِ: «يُظِلَّان صاحِبَهما كأنهما غَمامَتَانِ أو غَيَايَتَانِ أو فِرْقانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافً»(١).

وفي الصحيح: وأنَّ أعمالَ العِبَادِ تَصْعَدُ إلى السَّماءِ»(٢) وسيأتي الكلامُ على البعث والنشور إن شاء اللَّه تعالى.

(١) أخرجه من حديث بريدة بهذا اللفظ أحمد في «المسند» ٣٤٨/٥ و ٣٥٨، والدارمي ٧/٥٥، ١٥٥، وقد تقدم بتمامه في حواشي الصفحة السابقة، وأخرجه مسلم (٨٠٤) في صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضل قراءة سورة البقرة، من حديث أبي أمامة الباهلي، قال: سمعتُ رسولَ الله في يقول: «اقرؤوا القرآن، فإنّه يجيء يوم القيامة شفيعاً، اقرؤوا الزَّهْرَاوَيْنِ: البقرة وآلَ عمران، فإنها تأتيان يوم القيامة كانها غمامتان أو كأنها غيايتان، أو كأنها فِرْقَانِ من طير صَوَافٌ غُماجًانِ عن اصحابها، اقرؤوا سورة البقرة، فإن أخذها بَركة، وتزكها حَسْرة ولا تستطيعها البَطلَة، وهو في «مصنف سورة البقرة، فإن أخذها بَركة، وتزكها حَسْرة ولا تستطيعها البَطلَة، وهو في «مصنف عبدالرزاق» (٩٩١)، و «شرح السنة» (١١٩٣)، وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني

وقوله: (غيايتان) قال أهل اللغة: الغمامة والغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها، قال العلماء: المراد أن ثوابها يأتي كغمامتين، وقوله: وأو فرقان، أي: باسطات أجنحتها في الواحد: فرق. وقوله: وصواف، أي: باسطات أجنحتها في الطيران.

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۲۱۱/۱ ـ ۲۱۲، ومن طريقه أخرجه أحمد ۴٤٠/٤، والبخاري (۷۹)، وأبو داود (۷۷۰)، والنسائي ۲۹۶/۱، والبغوي في «شرح السنة» (۲۳۲) من حديث رفاعة بن رافع الزَّرقي قال: «كنا نصلي يوماً وراء النبي ﷺ، فلما رفع رأسه مع الركعة قال: سَمِعَ الله لمن حَمِدَه، قال رجل: ربَّنا ولَكَ الحمدُ حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قال: من المتكلم ؟ قال: أنا، قال: رأيتُ بضعة وثلاثين ملكاً يبتَدرُونها أيَّهم يكتبها أوَّل، ورواه الترمذي (٤٠٤)، وأبو داود (۷۷۳) من طريق أخرى عن رفاعة بلفظ: (لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيُهم بَصْعَدُ بها، وسنده قوى، وحسنه الترمذي .

وله شاهد من حديث عبدالله بن أبي أوفى بلفظ: «واللَّهِ لقد رأيت كلامك يصعد في السياء حَتَّى نُبِعَ باب فدخل فيه»، أخرجه أحمد في «المسند» ٤ /٣٥٥ و ٣٥٦، وسنده حسن في الشواهد. وآخر من حديث ابن عمر عند الترمذي (٣٥٩٦) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

قوله: «مَا زَالَ بصِفَاتِه قَديماً قَبْل خلقه(١)، لَمْ يَزْدَدْ بِكُوْنِهِمْ شَيئاً لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُم مِنْ صِفَتِه ، وكماكَانَ بِصِفَاتِهِ أَرْلِيّاً ، كَذْلِكَ لا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيّاً » .

ش: أي: أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يَزَلْ متَّصِفاً بصفات الكمال: انمساف الرب صفاتِ الذات، وصفاتِ الفعل(٢)، ولا يَجوزُ أن يعتقد أن اللَّه وُصِف تعلى بصفات بصفة بعد أن لم يكن متصفاً بها، لأن صفاتِه سبحانه صفاتُ كمال، الكمال الأوابدأ وفقدها صفةُ نَقْص، ولا يَجوزُ أن يكونَ قد حَصَل له الكمالُ بعد أن كان متصفاً بضِدُّه، ولا يَرِدُ على لهذا صفات الفعل، والصفات الاختيارية، ونحوها، كالخُلْق والتصوير، والإحياءِ والإماتة، والقبض، والبسطِ، والطُّيِّ، والاستواءِ، والإتيانِ، والمجيءِ، والنزول، والغضب، والـرضا، ونحو ذلك مما وَصَف به نفسَه، ووَصَفه به رسولُه، وإن كنا لا نُدْرِكُ كُنُّهَهُ وحقيقتُه التي هي تأويلُه، ولا نَدخُل في ذلك متأوِّلين بآراثنا، ولا متوهِّمين بأهوائنا، ولكن أصلُ معناه معلومٌ لنا، كما قال الإمام مالك رضي اللَّه عنه، لما شُشِلَ عن قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش ﴾ [الأعراف: ٥٤] كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول(٢). وإن كانت هذه الأحوال تَحْدُثُ في وقت دونَ وقت، كما في حديث الشفاعة: ﴿إِنَّ رَبِّي قد غَضِبَ اليومَ غَضَباً لم يَغْضَبْ قبلَه مثلَه، ولَنْ يَغْضَبَ بعدَه مِثْلَهُ ١٤٠٠. لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع،

<sup>(</sup>١) في (ب): خلقهم.

<sup>(</sup>٢) في (ب): الأفعال.

<sup>(</sup>٣) اقتصر المؤلفُ مِن جواب الإمام مالك على هذا، وتتمته: والإيمان بهواجب،والسُّؤالُ عنه بدعة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٤٠) و (٣٣٦١) و (٤٧١٧)، ومسلم (١٩٤)، وأحمد ٢/٥٣٥ ــ ٤٣٦، والترمذي(٢٤٣٤)، وابن أبسي عاصم في دالسنة، ٢٧٩/٢ (٨١١)، وابن خزيمة في التوحيد ص٧٤٣ ــ ٧٤٣، وأبو عوانة ١/١٧١، من حديث أبسي هريرة رضى الله عنه.

ولا يُطْلَقُ عليه (١) أنه حدث بعدَ أن لم يكن، ألا ترى أن مَنْ تكلَّم اليومَ وكان متكلماً بالأمس لا يُقال: إنه حَدَثَ له الكلام، ولو كان غيرَ متكلم لا فق كالصَّغَر والخَرَس، ثم تَكلَّم يقال: حَدَثَ له الكلام، فالساكِتُ لغير آفة يُسمَّى متكلِّماً بالقوة، بمعنى أنه يَتكلَّم إذا شاء، وفي حال تكلُّمه يُسمَّى متكلِّماً بالفعل، وكذلك الكاتبُ في حال الكتابة هوكاتب يُسمَّى متكلِّماً بالفعل، وكذلك الكاتبُ في حال الكتابة هوكاتب بالفعل، ولا يَخْرُجُ عن كونه كاتباً في حال عدم مباشرته للكتابة (٢).

حكم الألفساظ المجملة التي لم يرد نفيها ولا إثبائها في كتاب ولا سنة

وحلولُ الحوادث بالربِّ تعالى، المنفيُّ في علم الكلامِ المذمومِ، لم يَرِد نفيُه ولا إثباتُه في كتاب ولا سنة، وفيه إجمالُ، فإن أريدَ أنه سبحانه لا يَحِلُّ في ذاته المقدسة شيءُ من مخلوقاته المحدثة، أو لا يَحْدُثُ له وصف متجدَّد لم يكن، فهذا نفيٌ صحيح، وإن أريد به نفي الصفاتِ الاختيارية من أنه لا يَفْعَلُ ما يُرِيدُ، ولا يتكلَّم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يَغْضَبُ ويَرضى لا كأحدٍ من الورى، ولا يُوصَفُ بما وَصَف به نفسه مِن النزولِ والاستواءِ والإتيانِ كما يَليق بجلاله وعظمته، فهذا نفيٌ باطل.

وأهلُ الكلامِ المذمومِ يُطلقون نَفْيَ حُلُولِ الحوادث، فيُسلّمُ السُّنِيُّ للمتكلم ذلك، عَلَى ظُنَّ أنه نفى عنه سبحانه ما لا يَلِيقُ بجلاله، فإذا سَلَّمَ له هٰذا النفي، ألزمه نفي الصَّفَاتِ الاختيارية وصفاتِ الفعل، وهو لازمٌ له، وإنما أتِيَ السُّنِيُّ مِن تسليم هٰذا النفي المُجْمَلِ، وإلا فلو استَفْسَرَ واستفصل، لم يَنقطِعُ معه.

وكذا مُسْأَلَةُ الصفة: هل هي زائدةً على الذات أم لا؟ لفظُها

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): الكتابة.

مجملٌ، وكذلك لفظُ «الغير»، فيه إجمالُ، فقد يُراد به ما ليس هو إيَّـاه، وقد يُراد به ما جاز مفارقته له.

ولهذا كان أثمة السنة رحمهم اللّه تعالى لا يُطلِقُون على صفات اللّه وكلامه أنه غيرُه، ولا أنه ليس غيرَه، لأن إطلاق (١) الإثبات قد يُشعِرُ أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يُشعر بأنه هو هو (٢)، إذ كان لفظُ الغير فيه إجمال، فلا يُطلَقُ إلا مع البيانِ والتفصيل، فإن أُرِيدَ به أنَّ هناك ذاتاً مجردةً قائمةً بنفسها، منفصِلةً عن الصفاتِ الزائدة عليها، فهذا غيرُ صحيح، وإن أُريدَ به أن الصفاتِ زائدةً على الذات التي يُفْهَمُ مِن معناها غيرُ ما يُفهم من معنى الصفة، فهذا حتَّ، ولكن ليس في الخارجِ ذَاتُ مجرَّدةً عن الصفات، بل الذَّاتُ الموصوفةُ بصفاتِ الكَمَالِ الثابتةِ لها لا تَنفصِلُ عنها، وإنما يَفْرِضُ الذَّهْنُ ذاتاً وصفةً، كلا وَحْدَهُ، ولكن ليس في الخارج ذاتٌ غيرُ موصوفة، فإن لهذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجودِ، فإنها لا تَنفَكُ عن الموجودِ، وإن كان الذَّهْنُ يَفرِضُ ذاتاً ووجوداً، يَتَصَوَّرُ لهذا وَحْدَهُ، وهذا وَحْدَه، لكن لا يَنفَكُ أحدُهما عن الآخر في الخارج.

وقد يقولُ بعضُهم: الصِّفَةُ لا عينُ الموصوف ولا غيرُه. وهذا له معنى صحيح، وهو: أن الصفةَ ليست عينَ ذات الموصوف التي (٣) يَفرِضُها الذهن مجردة بل هي غيرُها، وليست غيرَ الموصوف، بلل الموصوف بصفاته شيء واحدٌ غيرُ متعدد.

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب): الاطلاق، والمثبت من (ج) و (د).

<sup>(</sup>٢) «هو» الثانية رمج عليها في (آ) ولم ترد في (د).

<sup>(</sup>٣) في الأصول الثلاثة: الذي، والمثبت من (د) ومطبوعة مكة.

والتحقيقُ أن يُفَرُّق بينَ قول ِ القائل : الصفاتُ غير الذات، وبينَ قولِه: صفاتُ الله غيرُ اللَّهِ، فإنَّ الثاني باطلُّ، لأن مسمَّى الله يَدْخُلُ فيه صفاته بخلاف مسمَّى الذات، فإنه لا يَدخُل فيه الصفات، لأنَّ المرادَ أن الصفات زائدةً على ما أثبته المثبتون مِن الذات، والله تعالى هو الذاتُ الموصوفةُ بصفاتِه اللازمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله: «لا زال بصفاته» ولم يقُلُّ: لا زال وصفاته، لأن العطف يُدُّوذِنُّ بالمغايرة، وكذلك قال الإمامُ أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية، لا نقولُ: الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سيحانه وتعالى (١).

فإذا قلتُ: أعوذ باللَّه، فقد عُذْتُ بالذاتِ المُقَدُّسَةِ الموصوفةِ بصفات الكمال المقدس(٢) الثابتة التي لا تَقْبَلُ الانفصالَ بوجه من الوجوه.

وإذا قلت: أعوذُ بعزة اللَّه، فقد عُذْتُ بصفةٍ من صفاتِ اللَّه تعالى، ولم أعُذْ(٣) بغير الله.

وهذا المعنى يُفهَمُّ مِن لفظ الذات، فإن وذات، في أصل معناها لا تُستعمَلُ إلا مضافة، أي: ذات وجود، ذات قدرة، ذات عِزٍّ، ذات عِلم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات، فدذات كذا، بمعنى «صاحبة كذا»: تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة.

فعُلمَ أن الذات لا يُتصوَّر انفصالُ الصفاتِ عنها بوجهِ من الوجوه، لا يتصور اتفصال المبنسات عسن وإن كان الذِّهْنُ قد يفرض ذاتاً مجردةً عن الصفات؛ كما يَفْرضُ المُحَالَ، وقد قال صلَّى اللَّه عليه وسلم: وأعوذُ بعِزَّةِ اللَّهِ وقُدْرَتِهِ مِنْ الوجوه

الذات بوجه من

<sup>(</sup>١) من قوله: دوالتحقيق أن يفرق، إلى هنا سقط من مطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٢) في (ج): المقدسة. (٣) في (ج) تعذ.

شَرِّ مَا أَجِدُ وأُحَاذِرُ (١) وقال صلَّى اللَّه عليه وسلم: «أَعُوذُ بكلِماتِ اللَّهِ النَّامُاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق (٢)، ولا يعوذ صلى اللَّه عليه وسلم بغيرِ اللَّه.

(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۷) في السلام: باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرتي نافع بن جبير، عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله في وجعاً يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله في: وضع يدَك على الذي تألم مِن جسدك، وقُلْ: بسم الله ثلاثاً، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذره وأخرجه دون قوله: ووأحاذره مالك في والموطأة ٢/٢٧ في العين: باب التعوذ والرقية في المرض، ومن طريقه أبو داود (٣٨٩١)، والترمذي (٢٠٨٠)، وأحمد في والمسنده ٤/٢١٧، والبغوي الربية أن عمرو بن عبدالله بن كعب السلمي، أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله في وبه وجع كاد يُهلكه، فقال له رسول الله في: وامسحه بيمينك سبع مرات، وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجدُه قال: فقلت ذلك، فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمراً بها أهلي وغيرهم. وأخرجه ابن ماجه (٣٧٥٧) من طريق زهير بن عمد، عن يزيد بن خصيفة. . . واجعل وأخرجه ابن ماجه وقل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، فقلت ذلك، فشفاني الله .

وأخرجه الطبراني في والكبير، (٨٣٤٠) و (٨٣٤١) و (٨٣٤٢) و (٨٣٥٦) من طرق عن يزيد بن خصيفة، به. وصححه الحاكم ٣٤٣/١، ووافقه الذهبي.

وأخرجه من طريقين عن يزيد بن خصيفة: أحمد ٣٩٠/٦، والطيالسي (٩٤١) عن عمرو بن عبدالله بن كعب، عن أبيه أن النبي ... قال الطيالسي: وهذا الحديث يرويه مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة، عن عمرو بن عبدالله بن كعب بن مالك، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عثمان بن أبي العاص.

(۲) أخرجه مالك ٬۹۷۸/۲ ومسلم (۲۰۰۸)، والدارمي ٬۲۸۹/۲ وأحمد ۲۷۷/۲ و ۱۰۶۰ و ۱۰۹۰ و (۲۰۳) و و ۱۰۹۰ و و ۱۰۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹

وأخرجه مسلم (۲۷۰۹)، وأبو داود (۳۸۹۸)، ومالك ۹۵۱/۲، وابن ماجه=

وكذا قال صلى الله عليه وسلم: واللهم إنّي أعودُ برضاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبِمُعَافَاتِك مِنْ عُقُوبَتِكَ، وأَعُودُ بِكَ مِنْكَ ((). وقال صلى الله عليه وسلم: ووَنَعُودُ بِعَظَمَتِكَ أَن نُغْتَالَ مِنْ تَحْتِنَا ((). وقال صلى الله عليه

<sup>(</sup>٣٥١٨)، وأحمد ٢٧٥/٢ و ٢٩٠، والترمذي (٣٦٠٠)، والملاكمائي (٣٣٠)، والملاكمائي (٣٣٩)، والدارمي في دالرد على الجهمية، ص ٩٧، والبخاري في دخلق أفعال العباد، ص ٩٠، وابن أبي شيبة في دالمصنف، ١٨/١٠ من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال: دأما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شرَّ ما خلق لم تضرَّك.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبىي شيبة في والمصنف، ١٩١/١٠، ومن طريقه مسلم (٤٨٦)، وابن ماجه (٣٨٤١) عن أبى أسامة، عن عبيدالله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن عائشة قالت: فقدتُ رسولَ الله ﷺ ليلةً من الفراش فالتمستُه، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذُ برضاك مِن سخطك، وبمعافاتِك من عقوبتك، وأعوذُ بك منك، لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك،، وأخرجه أبو داود (٨٧٩)، وأحمد ٦٠١ و ٢٠١، والنسائي ١٠٢/١ ــ ١٠٣ من طريقين عن عبيدالله بن عمر به. وأخرجه مـالك ١/ ٢١٤، ومن طريقه الترمذي (٣٤٩٣)، والبغوي (١٣٦٦) عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت . . . قال ابن عبدالبر فيها نقله الزرقاني عنه ٣٧/٣: لم يختلف عن مالك في إرساله، وهو مسند من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة، ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح، وانظر وجامع التحصيل؛ ص ٣٢٠ ــ ٣٢١ للعلائي. وأخرجه أبو داود (١٤٢٧)، والترمذي (٣٥٦٦)، والنسائي ٢٤٨/٣، ٢٤٩، وابن ماجمه (١١٧٩)، وأحمد في والمسند، ٩٦/١ و ١١٨ و ١٥٠، وابن أبي شيبة كلهم من حديث علي ــرضي الله عنه ــ أن رسول الله ﷺ كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذُ برضاك مِن سخطك، وبمعافاتك مِن عقوبتك، وأعوذُ بكَ منك، لا أحصى ثناءً عليك، أنت كها أثنيتُ على نفسك، وسنده قوي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۰۷٤)، والنسائي ۲۸۲/۸، وابن ماجه (۳۸۷۱)، وأحمد في والمسند، ۲۲۰/۷، والبخاري في والأدب المفرد، (۲۹۸) و (۱۲۰۰)، والطبراني في والكبير، (۱۳۲۹)، والبيهقي في والاسماء والصفات، ص ۱۳۸ من حديث ابن عمر: لم يكن رسول الله يَدَعُ هؤلاء الدعوات حين يُسمسي وحين يُصبح: واللهم إني أسألك =

وسلم: «أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ (١).

هل الاسم عين المسمى أو غيره؟

وكذلك قولُهم: الاسمُ عينُ المسمَّى أو<sup>(٢)</sup> غيرُه؟ وطالما غَلِطَ كثيرً مِنَ الناسِ في ذلك، وجَهلُوا الصَّوَابَ فيه، فالاسمُ يُرَادُ به المُسمَّى تَارَةً، ويُرادُ به اللفظُ الدالُ عليه أخرى، فإذا قُلْتَ: قال اللَّهُ كذا، أو سَمِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَه، ونحو ذلك، فهذا المرادُ به المسمَّى نفسُه، وإذا قلت: اللَّه: اسمُ عربي، والرحمنُ: اسمُ عربي، والرحمن من أسماء اللَّه تعالى ونحو ذلك، فالاسمُ ها هنا للمسمَّى (٣). ولا يُقال غَيْرُهُ، لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريدَ بالمغايرةِ أن اللفظ غَيْرُ المعنى فَحَقَ، وإن أُريدَ أن اللَّه سبحانه كان ولا اسْمَ له، حتى خلق النفسه أسماء، أو حتى سمَّاه خلقُه بأسماء من صنعهم، فهذا مِن أعظم الضلال والإلحاد (٤) في أسماء اللَّه تعالى (٥).

العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألُك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومِن خلفي وعن يميني، وعن شمالي، ومِن فوقي، وأعوذُ بعظمتك أن أُغتال من تحتي، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٣٣٥٦)، والحاكم ١٧/١ه، ١٨٥، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن هشام ۲/۰۲، وابن جرير ۲/۰۸، ۸۱ بغير سند، وأخرجه الطبراني في والكبير، من حديث عبدالله بن جعفر، قال الهيشمي في والمجمع، ۳۵/۳: وفيه ابنُ إسحاق، وهو مدلِّس، وبقية رجاله ثقات، وهو في كامل ابن عدي ۲۱۲۲۶ من طريق محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر...، وذكره السيوطي في مسند عبدالله بن جعفر من والجامع الكبير، ۲/۳۵۷، وزاد نسبته إلى البروطي في مسند عبدالله بن جعفر من والجامع ۱/۳۷۹، ونسبه إلى الطبراني في والسنة».

<sup>(</sup>٢) ني (ب): و.

<sup>(</sup>٣) في (ب): المسمى.

 <sup>(</sup>٤) في (أ) و (ب): الاتحاد، والمثبت من (ج) و (د) ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٥) لقد بسط شيخ الإسلام الكلام على هٰذه المسألة، انظر والفتاوى، ١٨٥/٦ ــ ٢١٢.

والشيخُ رحمه اللَّه أشار بقوله: «ما زالَ بصفاته قديماً قبلَ خلقه، إلى ٤١ آخر كلامه إلى الردُّ على المعتزلة والجهمية ومَنْ وافقهم مِن الشيعة، فإنَّهم قالوا: إنه تعالى صار قادراً على الفعل والكلام بَعْدَ أَنْ لم يَكن قادراً عليه، لِكونه صار الفِعْلُ والكلامُ ممكناً بعد أن كان ممتنعاً، وأنه انْقَلَبَ مِن الامتناع الذاتي إلى الإمكانِ الذاتي! وعلى ابن كُلَّاب(١) والأشعريُّ ومَنْ وافقهما، فإنهم قالُوا: إن الفعل صار ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً منه.

وأما الكلامُ عندَهم، فلا يبدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحدً، لازِم لذاته.

لا أول لها

وأصلُ لهذا الكلام مِن الجهمية، فإنَّهم قالوا: إنَّ دَوَامَ الحوادثِ وصوى الجهمية ممتنع، وإنه يجبُ أن يكونَ للحوادثِ مبدأ، لامتناع حَوَادِثَ لا أُوَّلَ لها، المتناع حوادث فيَمتَنِعُ أَن يكونَ الباري عَزُّ وَجَلُّ لم يَزلُ فاعلاً متكلماً بمشيئته، بل يَمتنِعُ أن يكون قادراً على ذلك، لأن القُذْرَةَ على الممتنع ممتنعة!

> وهذا فاسد، فإنَّه يَدُلُّ على امتناع حدوثِ العالَم وهو حادث، والحادث إذا حَدَث بعد أن لم يكن مُحْدَثاً، فلا بُدُّ أن يكون ممكناً، والإمكانُ ليس له وقتُ محدود، وما مِنْ وقت يُقَدُّرُ إلا والإمكانُ ثابتُ فيه، فليس لإمكانِ الفعل وجوازِه وصِحَّتِه مبدأ ينتهي إليه، فيجبُ أنه لم يَزَل الفعلُ ممكناً جائزاً صحيحاً، فيَلزَمُ أنه لم يَزَل الربُّ قادراً عليه،

<sup>(</sup>١) هو عبدُ الله بن سعيد بن كلاب المتوفى بعد سنة ٢٤٠ هـ. رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، وقد عدُّه الشهرستاني والأشعري وابنُ طاهر البغدادي من متكلمي أهل السنة، وهو مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٧٤/١١ - ١٧٦.

فيلزَمُ جوازُ حوادِثَ لا نهايةَ لِأَوَّلها.

قالت الجهمية ومَنْ وافَقهم: نحن لا نُسَلِّمُ أن إمكانَ الحوادثِ لا بداية له، لكن نقولُ: إمكانُ الحوادثِ بشَرْط كونِها مسبوقة بالعدم لا بِدَاية له، وذلك لأنَّ الحوادث عندَنا تَمْتَنِعُ أن تكونَ قديمة النوع، بل(١) يجِبُ حدوث نوعها، ويمتنعُ قِدَمُ نوعها، لكن لا يَجِبُ الحدوثُ في وقتٍ بعينه، فإمكانُ الحوادثِ بشرطِ كونها مسبوقة بالعدم لا أوَّل له، بخلاف جنس الحوادث.

فيقالُ لهم: هَبْ أنكم تقولُون ذلك، لكن يُقالُ: إمكانُ جنسِ الحوادث عندَكم له بداية، فإنَّه صار جِنْسُ الحدوث عندَكم ممكناً بعد أنْ لم يكن ممكناً، وليس لهذا الإمكانِ وقت معيَّن، بل ما مِن وقت يُفرض إلا والإمكانُ ثابتٌ قَبْلَهُ، فيلزم دَوَامُ الإمكان وإلا لَزِمَ انقلابُ الجنسِ من الامتناع إلى الإمكان(٢) من غير حدوث شيءٍ، ومعلوم أنَّ انقلاب حقيقة جنس الحدوث، أو جنس الحدودث، أو جنس الفعل، أو جنس الأحداث، أو ما أشبه هذا مِنَ العبارات مِن الامتناع إلى الإمكان، هو يُصيّر(٣) ذلك ممكناً جائزاً بعد أن كان ممتنعاً من غير سبب تجدد، وهذا ممتنعً في صريح العقل.

وهو أيضاً انقى لابُ الجنسِ من الامتناعِ الـذاتي إلى الإمكانِ الذاتي، فإن ذاتَ جنسِ الحوادث عندَهم تَصِيرُ مُمْكنةً بعد أن كانت ممتنعةً، وهذا الانقلابُ لا يَخْتَصُّ بوقتٍ مُعيَّنِ، فإنَّه ما من وقت يُقَدَّرُ إلا

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في ومنهاج السنة، ٣٩/١: من الإمكان إلى الامتناع.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) و (د): مصير.

والإمكانُ ثابتٌ قَبْلَه، فيَلزَمُ أنه لم يَزَلْ هٰذا الانقلابُ ممكناً، فيلزَم أنه لم يَزَل الممتنع ممكناً! وهذا أَبْلَغُ في الامتناع من قولنا: لم يَزل الحادثُ ممكناً، فقد لَزِمهم فيما فرَّوا إليه ابلغ مما لَزِمَهُمْ فيما فرَّوا منه! فإنه يُعْقَلُ كونُ الحادث ممكناً، ويُعقَلُ أن هٰذا الإمكانَ لم يَزَل، وأما كونُ الممتنع ممكناً، فهو ممتنعٌ في نفسه، فكيف إذا قيل: لم يَزَلُ إمكانُ هٰذا الممتنع 19 وهذا مبسوطٌ في موضعه.

أقوال أهل النظر في إمكائية حوام نوع الحوادث فالحاصل: أن نوغ الحوادث هل يُمْكِنُ دوامُها في المستقبلِ والماضي أم لا؟ أو في المستقبلِ فَقَطْ؟ أو الماضي فقط؟.

فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم:

أضعفُها: قولُ مَنْ يَقُولُ: لا يُمْكِنُ دوامُها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول ِ جَهْم ِ بنِ صفوان، وأبي الهُذَيْل ِ العلَّاف(١).

وثـانيها: قَـوْلُ مَنْ يقـول: يُمْكِنُ دَوَامُهـا في المستقبـل ِ دُونَ الماضي، كقول كثيرٍ من أهل الكلام ومَنْ وافقهم مِن الفقهاء وغيرِهم.

والثالث: قُولٌ مَنْ يقول: يُمْكِنُ دَوَامُها في الماضي والمستقبل، كما يقولُه أثمَّةُ الحديثِ (٢)، وهي من المسائلِ الكِبَار، ولم يَقُلُ أحد: يُمْكِنُ دوامُها في الماضي دون المستقبل.

<sup>(</sup>١) هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف شيخ البصريين في الاعتزال، ومن أكبر علمائهم، وهو صاحب المقالات في مذهبهم ومجالسهم ومناظراتهم، كان حقيا ذكو ابن خلكان حسن الجدل قوي الحجة، كثير الاستعمال للأدلة والإلزامات. وكان الخلقاء الثلاثة: المأمون والمعتصم والواثق يُقدمونه ويُعظمونه، وكان الوزير ابن أبي دواد من تلاملته. توفي سنة ٢٧٥ أو ٢٧٦هـ. له ترجة في اسير أعلام النبلاء، و٢٧١هـ ٣٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) وهو الحق الذي تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة مع إجماع سلف الأمة عليه.

ولا شَكَّ أَن جمهورَ العالم مِنْ جميع ِ الطوائف يقولُون: إِن كُلَّ مَا سوى اللَّـه تعالى مخلوق، كائِنٌ بعدَ أَن لَم يَكُنْ، وهذا قَوْلُ الرُّسُلِ وَأَتِبَاعِهِم مِن المسلمين واليهود والنصاري وغيرهم.

ومن المعلوم بالفطرة أن كُوْنَ المفعول مقارناً لفاعله \_ لم يَزَلُ ولا يزالُ معه \_ ممتنعٌ محال، ولما كان تَسَلْسُلُ الحوادثِ في المستقبلِ لا يَمنعُ أن يكونَ الربُ سبحانه هو الآخِرَ الذي ليس بَعْدَهُ شيء، فكذا تَسَلْسُلُ الحوادِثِ في الماضي لا يَمْنعُ أن يَكُونَ سبحانه وتعالى هو الأولَ الذي ليس قبلَه شيء، فإنَّ الربُ سبحانه وتعالى لم يَزَلُ ولا يَزالُ يَفْعَلُ ما يشاء، ويتكلّم إذا يشاء، قال تعالى: ﴿قالَ كَذْلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشاءُ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُسلهُ [آل عمران: ٤٠]. وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُريدُ اللَّهَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُريدُ اللَّهِ الْمَحِيدُ \* فَعَالُ لَمَا يُريدُ اللَّهِ الْمَحِيدُ \* فَعَالُ لُمَا يُريدُ والبَرْشِ المَحِيدُ \* فَعَالُ لُمَا يُريدُ والبَحْرُ يَمُدُه مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّه ﴾ [القمان: ٢٧]. وقال تعالى: ﴿وَلُو أَنّما في الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقلَامً والبَحْرُ يَمُدُه مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّه ﴾ [لقمان: ٢٧]. وقال تعالى: ﴿وَلُو أَنّما في الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقلَامُ وقال تعالى: ﴿وَلُو أَنّما في الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقلَامُ وقال تعالى: ﴿وَلُو أَنّما في الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقلَامٌ وقال تعالى: ﴿وَلُو أَنْما في الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقلَامُ وقال تعالى: ﴿وَلُو أَنْما في الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقلَامُ وقال تعالى: ﴿وَلُو أَنْما في الْأَرْضِ مِن مَنْجَرةٍ أَقلَامُ وقال تعالى: ﴿وَلُو كَانَ البَحْرُ مِدَاداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ البحُرُ قَبْلَ أَنْ الْمَدَا لَهُ اللّهُ عَلَامًا عَلَى اللّهُ عَلَامًا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَدَداً لِكُلُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ا

والمُثْبَتُ إنما هو الكَمَالُ الممكن الوجود، وحينثذ فإذا كان النَّوْعُ دائماً، فالممكن والأكملُ هو التَّقَدُّمُ على كُلِّ فردٍ من الأفراد بحيثُ لا يكونُ في أجزاء العالم شيء يُقارِنه بوجه من الوجوه.

وأما دوامُ الفعل ِ، فهو أيضاً من الكمال، فإنَّ الفعلَ إذا كان صفةً كمال، فدوامُه دوامُ الكمال.

قالوا: والتسلسلُ لَفْظٌ مُجْمَلٌ، لم يَرِدْ بنفيه ولا إثباتِه كِتَـابُ ولا سُنَّةً، لِيَجِبَ مُرَاعَاةً لفظه، وهو يَنقَسِمُ إلى واجبٍ وممتنع وممكن.

وكالتسلسل<sup>(۱)</sup> في المؤثّرينَ محالٌ ممتنع لذاته، وهو أن يَكُونَ مؤثّرون، كُلُّ واحدٍ منهم استفاد تأثيرَه ممن قبلَه لا إلى غاية.

والتسلسلُ الواجِبُ: ما ذَلَ عليه العقلُ والشرعُ مِن دوام أفعال ِ الرب تعالى في الْأَبُدِ، وأنه كلما انقضى لأهل ِ الجنة نَعِيمٌ أحدث لهم نعيماً آخر لا نَفَادَ له.

وكذلك التَّسَلْسُلُ في أفعاله سبحانه من طَرَفِ الأزل، وأن كُلَّ فِعْل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجبٌ في كلامه، فإنَّه لم يَزَلُ متكلماً إذا شاء، ولم تَحدُثُ له صِفَةُ الكلام(٢) في وقتٍ، ولهكذا أفعالُه التي هي مِن لوازِم حياته، فإنَّ كُلَّ حيِّ فعَّال، والفرقُ بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال عَيْرُ واحد مِن السلف: الحيِّ الفعَّالُ، وقال عثمانُ بنُ سعيد(٣): كُلُّ حي فعَّال، ولم يكن ربَّنا تعالى قطَّ في وقت من الأوقات معطلاً عن كماله، من الكلام والإرادة والفعل.

وأما التسلسلُ الممكِنُ، فالتسلسلُ في مفعولاته مِن هذا الطرف، كما تتسلسلُ في طَرَفِ الْأَبَدِ، فإنَّه إذا لم يَزَلْ حيًّا قادراً مريداً متكلماً وذلك مِن لوازم ذاته ـ فالفعلُ ممكن له بوجوب (٤) هذه الصفات له،

<sup>(</sup>١) في (آ) و (د) فكالتسلسل وفي (ب): فكان التسلسل، وفي مطبوعة مكة وفالتسلسل.

<sup>(</sup>٢) في (ب): كلام.

<sup>(</sup>٣) هُو الإمام العلامة الحافظ الناقد أبوسعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني، صاحب المسند الكبير والتصانيف، ولد قبل المثنين بيسير، وَطَوْفَ الاقاليمَ في طلب الحديث، ولقي علي بن المديني، ويجيس بن معين، وأحمد بن حنبل وغيرهم، وأخذ علم الحديث وعلله عنهم، وفاق أهل زمانه، وكان لهجاً بالسنة، بصيراً بالمناظرة، وحدث عنه خلق كثير، وتوفي سنة (٢٨٠ه). مترجم في دسير أعلام النبلاء، ٣١٩/١٣ ــ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) في (د): يوجب، وفي مطبوعة مكة: بموجب.

وأَن يَفْعَلَ أَكْمَلُ مِن أَن لا يَفْعَلَ، ولا يَلْزَمُ مِن هٰذا أَنه لَم يَزَلِ الخلقُ معه، فإنه سبحانه متقدّم على كُلِّ فردٍ فردٍ من مخلوقاته تقدَّماً لا أوَّلَ له، فلكل مخلوق أوَّل، والخالقُ سبحانه لا أوَّلَ له، فهو وحدَه الخالقُ، وكل ما سواه مخلوق، كائنٌ بعد أن لم يَكُنْ.

قالوا: وكلَّ قول سوى هذا، فصريحُ العقل يَرُدُه ويقضي ببطلانه، وكُلُّ مَنِ اعتَرَف بأنَّ الربِّ تعالى لم يَزَلْ قادراً على الفعل، لزمه أحدُ أمرين، لا بُدُّ له منهما: إما أن يقول: بأنَّ الفعل لم يَزَلْ ممكناً، وإما أن يقول: لم يَزَلُ واقعاً، وإلا تَناقض تناقضاً بيناً، حيثُ زَعَم أن الربِّ تعالى يقول: لم يَزَل واقعاً، وإلا تَناقض تناقضاً بيناً، حيث زَعَم أن الربِّ تعالى لم يَزَل قادراً على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يُمْكِنْ وجودُه، بل فرض إرادته عندَه محال وهو مقدور له، وهذا قول يَنقُضُ بعضاً.

والمقصودُ: أنَّ الذي دَلَّ عليه الشَّرْعُ والعَقْلُ، أن كُلَّ ما سوى اللَّهِ تعالى مُحْدَثٌ كائنٌ بعد أن لم يكن.

أما كَوْنُ الربِّ تعالى لم يَزَل معطَّلًا عن الفعل، ثم فَعَلَ، فليس في الشرع، ولا في العقل ما يُثْبِتُه، بل كِلاهما يَدُنُّ على نقيضه.

وقد أورد أبو المعالي (١) في «إرشاده» (٢) وغيرُه من النّظار على

<sup>(</sup>١) شيخ الشافعية، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري. المعروف بإمام الحرمين، صاحب التصانيف في الأصول والفروع، توفي سنة ٤٧٨هـ، وانظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ٤٦٨/١٨.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۱، ۲۷.

التسالسُل في الماضي، فقالوا: لأنك لوقلت: لا أُعْطِيكَ دِرْهماً إلا أُعْطِيكَ بِعْدَهُ دِرْهِماً، كان هٰذا ممكناً، ولو قُلْتَ: لا أُعْطِيكَ درهماً حتى أَعْطِيكَ قَبْلَهُ درهماً، كان هذا ممتنعاً.

وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تَقُولَ: ما أعطيتُك درهما إلا أعطيتُك قَبْلَهُ درهماً، فتَجْعَلَ ماضياً قبلَ ماض ، كما جُعلٰتَ هناك مستقبلًا بعد مستقبل ، وأما قولُ القائل: ـ لا أُعْطِيكَ حتى أُعْطِيكَ قبلَه، فهونفي للمستقبل(١) حتى يَحصُلَ في المستقبل ، ويكون قبلَه، فقد نَفَى المستقبلَ حتى يُوْجَدَ المستقبل، وهذا ممتنع، لم ينف(٢) الماضي حتى يَكُونَ قبلَه ماض، فإن هذا ممكن، والعطاءُ المستقبلُ ابتداؤه مِن المعطى. والمستقبل الذي له ابتداءً وانتهاءً لا يكُونُ قَبْلُهُ ما لا نهايةَ له، فإنَّ ما لا نِهَايَةَ له فيما يتناهى ممتنع(٣).

قوله: «لَيْسَ مُنذُ خَلَق الخَلْقَ اسْتَفَادَ اسْمَ «الخَالِقِ» وَلا بِإِحْدَاثِهِ البَريَّة اسْتَفَادَ اسْمَ البَارِي».

والبارىء

ش: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يَمْنَعَ تَسَلَّسُلَ الحوادث في صنا الحالق الماضي، ويأتي في كلامه ما يَدُلُّ على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تُبيدان»، وهذا مذهبُ الجمهورِ كما تقدُّم، ولا شكُّ في فسادِ قول ِ من مَنَّع من ذلك في الماضى والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم(٤) وأتباعه، وقال بفناء الجنة واننار لِما يأتي من الأدلة إن شاء اللَّهُ تعالى .

<sup>(</sup>١) في (ب): المستقبل.

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة مكة: أما نفي.

<sup>(</sup>٣) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ١٧٧/٩ - ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) في (ب): جهم،

وأما قولُ مَنْ قال بجواز حوادِث لا أوَّلَ لها، من القائلين بحوادث لا آخِرَ لها، فاظهرُ في الصَّحَّةِ مِن قول ِ مَنْ فرَّق بينهما، فإنَّه سبحانه لم يَزَلْ حيَّا، والفعلُ مِن لوازم الحياةِ، فلم يَزَلْ فاعلاً لما يُرِيدُ، كما وَصَفَ بذلك نفسَه، حيثُ يقول: ﴿ فُو العَرْشِ المَجِيدُ \* فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ يُريدُ ﴾ [البروج: ١٦،١٥].

والآية تَذُلُّ على أمور:

٤٥

أَحَدُهَا: أنه تعالى يَفعَلُ بإرادته ومشيئته.

المماني المستنبطة من قـوله تعالى: (فمال لما يريد)

الثاني: أنه لم يَزَلْ كذلك، لأنه ساق ذلك في مَعْرِضِ المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك مِن كماله سبحانه، ولا يَجُوزُ أن يَكُونَ عادماً لهذا الكمال في وقت من الأوقات، وقد قال تعالى: ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُون ﴾ [النحل: ١٧]. ولما كان مِنْ أوصافِ كماله ونعوتِ جلاله، لم يَكُنْ حادثاً بعدَ أن لَمْ يَكُنْ.

الثالث: أنه إذا أراد شيئاً فعله، فإن «ما» موصولة عامّة، أي: يَفعَلُ كُلَّ ما يُريد أن يَفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد، فتلك لها شأن آخر؛ فإن أراد فِعْلَ العبد، ولم يُرِد مِن نفسه أن يُعِينَه عليه ويَجْعَلَه فاعلاً، لم يُوجَدِ الفعل، وإن أراده حتى يُريد من نفسه أن يَجْعَلَه فاعلاً. وهذه هي النّكتة التي خَفِيتُ على يُريدَ من نفسه أن يَجْعَلَه فاعلاً. وهذه هي النّكتة التي خَفِيتُ على القَدَرِيَّةِ والجَبْرِيَّة، وخَبَطُوا في مسألةِ القَدَرِ، لغفلتهم عنها، وفرق بَيْنَ إرادته أن يفعل العبد، وإرادة أن يجعله فاعلاً. وسيأتي الكلامُ على مسألة القدر في موضعه إن شاء اللّه تعالى.

الرابع: أن فعلَه وإرادته متلازمان، فما أراد أن يَفْعَلَه فَعَلَّهُ،

وما فَعَلَه، فقد أراده، بخلاف المخلوق، فإنَّه يُرِيدُ ما لا يَفعَلُ، وقد يفعلُ ما لا يُوعَلُ، وقد يفعلُ ما لا يُريدُ إلا اللَّهُ وحدَه.

الخامس: إثباتُ إراداتٍ متعدِّدةٍ بحسب الأفعالِ، وأنَّ كلَّ فعل له إرادةٌ تَخُصُه، هذا هو المعقولُ في الفِطرِ، فشأنه سبحانه أنه يُرِيدُ على الدوام، ويَفعَلُ ما يُريدُ.

السادس: أن كلَّ ما صحَّ أن تَتَعلَّق به إرادتُه، جاز فِعْلُهُ، فإذا أراد أن يَنْزِلَ كُلَّ ليلةٍ إلى سماء الدنيا، وأن يَجِيءَ يَوْمَ القيامَةِ لِفَصْلِ القضاء، وأن يُرِيَ عبادَه نفسه، وأن يَتَجلَّى لهم كيف شاء، ويُخاطِبَهُم، ويَضْحَك إليهم، وغير ذلك مما يُرِيدُ سبحانه؛ لم يَمْتَنِعْ عليه فِعْلُهُ، فإنه تعالى فعَّال لما يُريدُ، وإنما تتوقَّف صِحَّةُ ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وَجَبَ التصديقُ، وكذلك مَحْوُ ما يشاءً، وإثباتُ ما يشاء، كلَّ يوم هو في شأن، سبحانه وتعالى.

والقولُ بأنَّ الحوادِثَ لها أوَّلُ: يَلزمُ منه التعطيلُ قَبْلَ ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يَزَل غَيْرَ فاعل ، ثم صار فاعلاً.

ولا يَلْزَمُ مِن ذلك قِدَمُ العالم، لأنَّ كل ما سوى اللَّه تعالى محدَثُ ممكن الوجود، موجودٌ بإيجاد اللَّه تعالى له، ليس له مِن نفسه إلا العَدَمُ، والفَقْرُ، والاحتياجُ وَصْفُ ذاتي لازمٌ لِكل ما سوى اللَّه تعالى، ٤٦ واللَّه تعالى واجبُ الوجودِ(١) لذاته، غنيُّ لذاته، والغنى وَصْفُ ذاتي لازمٌ له سبحانه وتعالى.

وللناسِ قولانِ في لهذا العالم: هل هُوَمخلوق من مادة أم لا ؟

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج) و (د): الوجوب، والمثبت من (ب) ومطبوعة مكة.

اختلاف العلماء في واختلفوا في أول هذا العالم ما هو؟ وقد قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ أُولُ هَذَا العالم المُوا مِنْ السَّمَـٰوٰتِ وَالْأَرْضَ في ستَّةِ أَيَّـامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ﴾ [هود:٧]. ما هو؟

وروى البخاري وغيرُه عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ رضي اللّه عنه، قال: قال أهلُ اليَمَنِ لِرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم: جِئناك لنتفقه في الدين، ولِنسألَك عن أوَّل (١) هذا الأمرِ، فقال: «كَانَ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ شيءٌ قَبْلَه» (٢)، وفي رواية: «وَلَمْ يَكُنْ شيءٌ مَعَهُ»، وفي رواية: «غيره» «وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الماءِ، وَكَتَبَ في الذَّكْرِ كُلَّ شيءٍ، وَخَلَقَ السماوات والأرْضَ»، وفي لفظ: «ثُمَّ خَلَقَ السماوات والأرْضَ».

فقوله: «كَتَب في الذَّكْر» يعني: اللوحَ المحفوظ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكرِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] سَمَّى ما يُكتَبُ في الذَّكر ذكراً، كما يُسمَّى ما يُكتَبُ في الكتاب كتاباً.

والناسُ في هٰذا الحديث على قولين، منهم من قال: إن المقصودَ إخبارُه بأن الله كان موجوداً وحدَه، ولم يَزَل كذلك دائماً، ثم ابتدا إحداث جميع الحوادث، فجنسُها وأعيانُها مسبوقة بالعدم، وأن جِنْسَ الزمانِ حادث لا في زمانٍ، وأن الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن يَفْعَلُ شيئاً من الأزَل إلى حين ابتداءِ الفعل ولا كان الفعلُ ممكناً.

<sup>(</sup>١) وأول؛ لم ترد في الأصول الأربعة، وهي عند البخاري، وسترد في الشرح قريباً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷٤١٨) بلفظ: «ولم يكن شيء قبله» و (۳۱۹۱)، وابن خزيمة في التوحيد ص ۲۷، والطبراني في «الكبير» التوحيد ص ۲۷، والطبراني في «الكبير» من «الكبير» كيا في «تحفة الأشراف» ۱۸۲/(٤٩٨) و (۴۹۸) و والنسائي في التفسير من «الكبرى» كيا في «تحفة الأشراف» ۱۸۲/۸ بلفظ: «كان الله ولم يكن شيء غيره»، وأخرجه أحمد في «المسند» عمره» ورواية: «ولم يكن شيء غيره» ورواية: «ولم يكن شيء

والقولُ الثاني: المرادُ إخبارُه عن مبدإ خلقِ هٰذا العالم المشهودِ الذي خلقه الله في ستة أيام، ثم استوى على العرش، كما أخبر القُرآنُ بذلك في غيرِ مَوْضِع، وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو رضيَ الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قَدَّرَ اللّهُ تَعَالَى مَقَادِيرَ الخَلْقِ قَبْلِ أَنْ يَخُلُقَ السماواتِ والأرْضَ بِخَمْسينَ أَلْفَ سنة، وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الماء»(١). فاخبر صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن تقديرَ هٰذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبلَ خلقه بخمسين ألف سنة، وأن عرشَ الربِّ تعالى كان حينه لله على الماء.

دليلُ صحة لهذا القول ِ الثاني مِن وجوه:

أحدُها: أن قولَ أهلِ اليمن: «جئنا لِنَسألَك عن أوَّل ِ هذا الأمر»، وهوَ إشارةً إلى حاضرٍ مشهودٍ موجودٍ، والأمرُ هنا بمعنى المأمور، أي: الذي كوَّنه اللَّهُ بأمره، وقد أجابَهم النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم عن بَدْءِ هذا العالم الموجود(٢) لا عن جِنس المخلوقات، لأِنَّهُمْ لم يَسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خَلْق السَّماواتِ والأرض حالَ كونِ عرشه على الماء، ٤٧

معه التي ذكرها المصنف لم نطلع عليها في المصادر التي تحت أيدينا إلا أن رواية: «ولم
 يكن شيء غيره بمعناها. وانظر «الفتح» ٢٨٩/٦، و«عمدة القاري» ١٠٩/١٥.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في وصحيحه (٢٦٥٣) بلفظ: وكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء»، وأخرجه البيهقي في والأسهاء والصفات، ص ٣٧٤ بلفظ: وقدر الله المقادير،، وأخرجه أيضاً بلفظ: وفرغ الله عز وجل من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض \_ وعرشه على الماء \_ بخمسين ألف سنة، ورواه دون قوله: ووعرشه على الماء، أحمد ١٦٩/٢، والترمذي (٢١٥٦).

<sup>(</sup>٢) كذا الأصول، وفي مطبوعة مكة: المشهود.

لم يُخْيِرهم عن خلتي العرش، وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض.

وأيضاً فإنّه قال: «كَانَ الله ولم يَكُنْ شَيءٌ قَبْلَه»، وقد رُوِيَ «معه»(۱)، وروي «غيره»، والمَجْلِسُ كان واحداً، فَعُلِمَ أنه قال أَحَدَ الأَلفاظِ، والآخران رُويا بالمعنى، ولفظ «القَبْلِ» ثبت عنه في غير هٰذا الحديث، ففي صحيح (۲) مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقول في دعائه: «اللهم أَنْتَ الأوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شيءٌ»(۱)، الحديث. واللفظان الآخرانِ لم يَثْبُتْ واحدً منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثيرٌ من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القَبْلِ ، كالحُميدي (٤) والبغوي (٥)، وابن الأثير (٢)، وإذا كان كذلك، لم يكن في هٰذا اللفظ تَعَرَّضٌ لابتداءِ الحوادث، ولا لأول مخلوق.

<sup>(</sup>١) قال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن هذه الرواية بعد ذكر روايتي: قبله وغيره: وفي رواية لغيره صحيحة: «كان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء». أي: وفي رواية لغير البخاري. مجموع الفتاوى ١/٩٥١، وكذا قال عنها ابن حجر ٢/٨٩، والعيني ١٠٩/١٥.

<sup>(</sup>٢) في (ب): حديث.

<sup>(</sup>٣) نقدم تخریجه ص ٧٥.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم، أبو بكر عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي . الأسدي الحميدي المكي صاحب «المسند»، المتوفى سنة ٢١٩هـ. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ١٠/ رقم الترجمة (٢١٢).

<sup>(</sup>٥) هو الشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيى السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي المفسر، صاحب التصانيف المفيدة في التفسير والحديث والفقه، المتوفى سنة ٢٥٨هـ. مترجم في «السير» ١٩/ رقم الترجمة (٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) هو العلامة البارع البليغ بجدالدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ثم الموصلي صاحب وجامع الأصول في أحاديث الرسول؛ أدرج فيه أحاديث الكتب الستة سوى ابن ماجه، فإنه أدرج مكانه وموطأ الإمام مالك، توفي سنة ٢٠٦هـ. مترجم في والسير، ٢٠/ رقم الترجمه (٢٥٢).

وأيضاً: فإنه قال: «كان اللّه ولم يَكُنْ شَيءٌ قَبْلَه» أو «معَه» أو «معَه» أو «غيرَه»، «وكان عرشه على الماء، وكتب في الذّكر كُلَّ شيء» فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، و «خلق السماوات والأرض» رُوي بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خُلِقت في ستة أيام، لا ابتداء خلق ما خلقها، اللّه قبل ذلك، وذكر السماوات والأرض بما يَدُل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يَدُل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له.

وأيضاً، فإنّه إذا كان الحديث قد وَرَدَ بهذا وهذا، فلا يُجْزَم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رَجَحَ أحدُهما، فمن جَزَم بأن الرسولَ أراد المعنى الآخر، فهو مخطىء قطعاً، ولم يَأْتِ في الكتاب، ولا في السّنّة ما يَدُلُّ على المعنى الآخر، فلا يجوزُ إثباتُه بما يُظَنُّ أنه معنى الحديث، ولم يردُ: «كان اللّهُ ولا شيءَ معه» مجرداً، وإنما ورد على السياقِ المذكور، فلا يُظَنُّ أن معناه: الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائماً عن الفعل حتى خلق السماواتِ والأرض.

وأيضاً، فقولُه صلَّى اللَّه عليه وسلم: «كان اللَّهُ ولم يكن شيءُ قَبْلَه \_ أو معَه، أو غيرَه \_ وكان عَرْشُهُ على الماء»، لأ يَصِحُّ أن يكونَ المعنى أنه تعالى موجودٌ وحدَه لا مخلوقَ معه أصلاً، لأن قولَه: «وكان عرشه على عرشُه على الماء»، يَرُدُّ ذلك، فإنَّ هذه الجملة وهي: «وكان عرشه على الماء» أو معطوفة، وعلى كِلا التقدِيْرَيْن، فهو مخلوقٌ موجودٌ الماء» إما حالية، أو معطوفة، وعلى كِلا التقدِيْرَيْن، فهو مخلوقٌ موجودٌ

<sup>(</sup>١) في (ب): ما خلق.

في ذلك الوقت، فَعُلِمَ أن المراد: ولم يَكُنْ شيء من هذا العالم المشهود(١).

قوله: «له مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ ولا مَرْبُوبَ، ومَعْنَى الخَالِقِ ولاَ مَخْلُوقَ». ش: يعني: أن اللَّهَ تعالى موصوفٌ بأنه «الربُّ» قبلَ أن يُوجَدَ مَرْبُوبٌ، وموصوف بأنه «خالق» قبل أن يُوجَدَ مخلوق.

قال بعضُ المشايخ الشارحين: وإنما قال: «له معنى الربوبية ومعنى الخالق» دونَ الخالقية، لأن الخالق هو المخرِجُ للشيء من العدم إلى الوجود لا غير، والربُّ يقتضي معاني كثيرة، وهي: الملك والحفظُ والتدبير والتربية، وهي تبليغُ الشيء كمالَه بالتدريج، فلا جَرَمَ أتى بلفظ يَشْمَلُ هٰذه المعانى، وهو الربوبية. انتهى.

وفيه نظر، لأنَّ الخلق يكونُ بمعنى التقدير أيضاً.

قوله: «وكَما أنَّه مُحْيي المَوْتَى بَعْدَ مَا أَحْيَا، استَحَقَّ هٰذَا الاسمَ قَبْلَ إِحْيَاتِهِمْ، كَذَٰلِكَ استَحَقَّ اسْمَ الخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ،

ش: يعني: أنَّه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبلَ إحيائهم، فكذلك يُوصفُ بأنه خالقٌ قبل خلقهم، إلزاماً للمعتزلة ومَنْ قال بقولهم، كما حَكَيْنَا عنهم فيما تَقدَّم، وتقدَّم تقريرُ أنه تعالى لم يَزَل يَفعَلُ ما يشاء.

<sup>(</sup>۱) انظر دالفتاوي، ۲۱۰/۱۸ ـ ۲۲۳.

قوله: «ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، وكُلُّ شَيءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ، وَكُلُّ أَمْرِ عَلَيْهِ يَسيرٌ، لا يَحْتَاجُ إلى شيءٍ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ، وهو السَّمِيعُ البَصِيرُ».

والردعلى المعتزلة

ش: ذلك إشارةً إلى ثبوت صفاتِه في الأزل قَبْلَ خلقه، والكلام على «كل» وشمولها \_ وشمول «كل» [في كلِّ](١) مقام بحسب ما يَحْتَفُ به مِنَ متعلقات القدرة القرائن \_ يأتى في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى.

> وقد حرَّفتِ المعتزلة المعنى المفهوم مِن قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٧٨٤] فقالوا: إنَّه قادر على كُلِّ ما هو مقدورٌ له، وأما نفسُ أفعال ِ العبادِ، فلا يَقْدِرُ عليها عندهم، وتنازعُوا: هل يَقْدِرُ على مِثلها أم لا؟! ولو كان المعنى على ما قالوا، لكان هذا بمنزلة أن يُقال: هو عالم بِكُلِّ ما يَعْلَمُه، وخالقٌ لِكل ما يَخلُقُهُ، ونحو ذلك من العباراتِ التي لا فائدة فيها، فَسَلَبُوا صِفَة كمال ِ قُدْرَتِه على كُلِّ شيء.

> وأما أهلُ السُّنَّةِ، فعندهم أنَّ اللَّه على كُلِّ شيءٍ قديرٌ، وكُلُّ ممكن، فهو مندرج في هٰذا، وأما المُحَالُ لِذاته، مثل كونِ الشيء الواحد موجوداً معدوماً في حال واحدة، فهذا لا حَقِيقَةَ له، ولا يُتصَوَّرُ وجُودُه، ولا يُسمَّى شيئاً باتفاقِ العقلاء، ومن هذا الباب خَلْقُ مثل نفسِه، وإعْدَامُ نفسه، وأمثال ذلك من المحال.

> وهذا الأصلُ، هو الإيمانُ بربوبيته العامة التامة، فإنَّه لا يُسُؤمِنُ بأنه ربُّ كُلِّ شيءٍ إلا مَنْ آمن أنه قادِرٌ على تلك الأشياء، ولا يُـؤمِنُ بتمام ربوبيته وكمالها إلا مَنْ آمن بأنه على كلِّ شيء قدير.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصول، وهي في مطبوعة مكة.

المعدوم المكن ليس بشيء في الخارج

والكِتاب، لا في الخارج، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنَ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿وَلَمْ تَكُ شَيئًا ﴾ [مريم: ٩] أي: لم تَكُنْ شيئًا في الخارج، وإن كان شيئًا في علمه تعالى، وقال تعالى: ﴿هَلْ أَتَى على الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ في علمه تعالى، وقال تعالى: ﴿هَلْ أَتَى على الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيئًا مَّذْكُوراً ﴾ [الدهر: ١].

وإنما تنازَعُوا في المعدوم الممكن: هل هُـوَشيءُ أم لا؟

والتحقيقُ: أن المعدومَ ليس بشيءٍ في الخارجِ، ولكنَّ اللَّه يَعْلَمُ

ما يكونُ قبلَ أن يكونَ، ويَكتُبُه، وقد يَذْكُرُه ويُخْبِرُ به، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ

زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيءٌ عَظيمٌ ﴾ [الحج: ١] فيكون شيئاً في العلم والذُّكْرِ

وقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّهُ ، رَدُّ على المشبَّهة ، وقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] ، رَدُّ على المعطَّلة ، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال ، وليس له فيها شبيه ، فالمخلوق وإن كان يُوصَف بأنه سميع بصير ، فليس سمعُه وبصر ، كَسَمْع الرَّبِّ وبَصَره ، ولا يلزمُ مِن إثباتِ الصفة تشبية ، إذ صِفَاتُ المخلوق كما يَلِيقُ به ، وصفاتُ الخالق كما يَلِيقُ به ،

ولا تنفِ عن اللَّه ما وَصَفَ به نفسَه، وما وصفه به أَعْرَفُ الخَلْقِ بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحُهم لأمته وأفصحهم (١) وأقدرُهم على البيان، فإنك إن نفيتَ شيئاً من ذلك، كنتَ كافراً بما أُنْزِلَ على محمد صلى اللَّه عليه وسلم.

وإذا وصفتَه بما وصف به نفسه ، فلا تُشَبُّهُهُ بخلقه ، فليس كمثله شيء،

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

فإذا شبهتَه بخلقه، كنت كافراً به، قال نُعَيْمُ بنُ حماد الخُزاعى(١) شيخ البخارى: من شُبُّه اللُّه بخلقه، فقد كَفَرَ، ومن جَحَدَ ما وَصَف اللُّه به نفسَه، فقد كَفَرَ، وليس ما وَصَفَ اللُّه به نفسَه، ولا ما وصفَه به رسولُه تشبيهاً. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: «ومَنْ لَمْ يَتَوَقُّ النُّفْيَ والتُّشْبِيهِ، زَلُّ وَلَم يُصبِ التَّنْزِيهَ».

هو څارحله

وقد وَصَف اللُّه تعالى نفسَه بأن لَهُ المَثلَ الأعلى، فقال تعالى: الما الاعلى التضمن ﴿لِلَّذِينَ لا يُدومِنُ وِنَ بِالْآخِرَةِ مَشَلُ السَّوِءِ وللَّهِ المَثَلُ الأعْلَى ﴾ إنسات الكمال [النحل: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَهُ المَثَلُ الْأَعْلَى فَي السَّمَـٰواتِ والأرْضِ و هوَ العَزيزُ الحَكِيمُ ﴾ [الروم: ٧٧] فجَعَلَ سبحانه مثلَ السُّوءِ \_ المتضمن للعيوب والنقائِص وسَلْب الكمال ــ لأعدائه المشركين وأوثانِهم، وأخبر أن المثلَ الأعلى ـ المُتَضَمِّنَ لإثبات الكمال ِ كلُّه ـ للَّهِ وحده، فمن سَلَبِ صِفَاتِ(٢) الكمال عن اللَّه تعالى، فقد جَعَل له مَثْلَ السُّوءِ، ونفى عنه ما وَصَفَ به نفسَه مِن المثل الأعلى، وهو الكمالُ المطلقُ، المُتَضمُّن للأمور الوجودية، والمعاني الثبوتية، التي كلما كانت أَكْثَر في الموصوف وأكمل، كان بها أكملَ وأعلى مِن غيره.

> ولما كانت صِفَاتُ الربِّ تعالى أكثرَ وأكملَ، كان له المَثْلُ الأعلى، وكان أحقُّ به مِن كل ما سواه، بل يستحيلُ أن يَشْتَركَ في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافآ مِن كُلِّ وجه، لم يكن أحدهما أعلى مِن الآخر، وإن لم يتكافأ، فالموصوفُ به أحدُهُما وحدَه، فيستحيلُ أن يكونَ لمن له المثلُ الأعلى مثلٌ أو نظير (٣).

<sup>(</sup>۱) تقدم ص ۸۵.

<sup>(</sup>٢) في (ب): صفة.

<sup>(</sup>٣) انظر «غتصر الصواعق المرسلة؛ ٢١٣/١ - ٢١٤.

اختلاف عبارات ٥٠

واختلفت عباراتُ المفسرين في المثَل الأعلى، ووفَّقَ بينَ أقوالهم المنسرين في المثل بعضُ (١) مَن وَقَقه اللَّه وهداه، فقال: المَثَلُ الأعلى يَتضَمَّنُ: الصَّفَةَ العُليا، وعِلْمُ العالمين بها، ووجودَها العلميُّ، والخبرُ عنها وذكرَها، وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القاثمة بقلوب عابديه وذاكريه .

فها هنا أمورٌ أربعة:

[الأول]: ثبوتُ الصفاتِ العُليا للَّه سبحانه، سواءً علمها العِبَادُ أولاً ، وهذا معنى قول مَن فسَّرها بالصفة.

الثاني: وجودُها في العلم والشعور(٢)، ولهذا معنى قول ِ مَنْ قال مِن السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه، مِن معرفته وذكره، ومحبيَّه وإجلالِه، وتعظيمِه، وخوفِه ورجائِه، والتوكُّل عليه، والإنابةِ إليه. وهذا الذي في قلوبهم مِن المَثَل الأعلى لا يَشْرَكُه فيه غيرُهُ أصلًا، بل يَختَصُّ به في قلوبهم، كما اختَصُّ به في ذاته، وهذا معنى قول من قال مِن المفسرين: إنَّ معناه: أهلُ السماوات يُعظِّمونه ويُحِبُّونه ويَعْبُدُونه، وأَهْلُ الأرض كذلك، وإن أشرك به مَنْ أشرك، وعصاه مَنْ عصاه، وجَحَدَ صفاتِه مَن جَحَدها، فَأَهْلُ الأرض معظِّمون له، مُجلُّون، خاضعون لعظمته، مستكينون لِعزُّتِه وجبروته، قال تعالى: ﴿وَلَهُ مَن فَي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴾ [الروم: ٢٦].

الثالث: ذِكْرُ صفاته، والخَبرُ عنها، وتنزيهُها من العيوب والنقائِص والتمثيل.

<sup>(</sup>١) ﴿بعض لم ترد في (ب).

<sup>(</sup>٢) في دمختصر الصواعق، ٢١٥/١: والتصور.

الرابع: مَحَبَّةُ الموصوفِ بها وتوحيدُهُ، والإخلاصُ له، والتوكُّلُ عليه، والإنابَةُ إليه، وكلما كان الإيمانُ بالصَّفَاتِ أكملَ، كان هذا الحبُّ والإخلاصُ أقوى.

فعباراتُ السَّلَفِ كُلُّها تَدُورُ على هٰذه المعاني الأربعة.

فَمَن أَضَلُ مَمِن يُعارِضُ بِين قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأُعْلَى ﴾ [الروم: ٢٧] وبينَ قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيّ ﴾ [الشورى: ٢١]؟ ويستَدِل بقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيّ ﴾ على نَفْي الصفات، ويَعمى عن تمام الآية وهو قوله: ﴿ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ٢١]! حتى أفضى هٰذا الضلالُ ببعضهم وهو أحمد بن أبي دُواد(١) القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمونِ أن يَكتُبَ على سِتْر الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرَّف كلامَ اللَّه لينفي وَصْفَه تعالى بأنه السميع البصيرُ، كما قال الضالُ الآخر جهمُ بن صفوان: وَدِدتُ أني أحُكُ مِنَ المصحفِ قولَه تعالى: ﴿ ثُمُّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٤٥] المصحفِ قولَه تعالى: ﴿ ثُمُّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٤٥] الدنيا وفي الآخرة، بمنه وكرمه.

وفي إعراب «كمثله» وجوه: إعراب «كمثله» وجوه:

<sup>(</sup>١) في حاشية (ب) ما نصه: وفي نسخة المصنف رحمه الله دؤاد بالهمز، والصواب ترك الهمز. وفي (أ): في نسخة الأصل، والباقي كما في (ب). وابن أبي دُواد هذا هو: أبو عبدالله أحمد بن فرج بن حريز الإيادي، القاضي الكبير، الداعية إلى القول بخلق القرآن، كان شاعراً مجيداً فصيحاً بليغاً، وله كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم، شاخ ورمي بالفالج، صادره المتوكل وعزله، توفي سنة ٢٤٠هـ. مترجم في «سير أعلام النبلاء، ١٦٩/١١ ـ ١٧١.

أحدها: أنَّ الكافَ صِلَةً زِيدت للتأكيد، قال أوس بن حَجَر(۱): لَيْسَ كَمِثْلِ الفَتَى زُهَيْسٍ خُلْقُ يُسوَازِيهِ في الفَضَسائِسل وقال الأخو:

مَا إِن كَمِثْلِهِمُ فِي النَّاسِ مِنْ بشر(٢)

وقسال آخر(٣):

01

وَقَتْلَى ( ٤ ) كَمِثْلِ جُذُوعِ النَّخِيلِ ( ٥ )

فيكون «مثله» خَبر «ليس» واسْمُهَا «شيء». وهذا وجه تَوِيَّ حَسَنٌ، تَعرِفُ العَرَبُ معناه في لغتها، ولا يَخفى عنها إذا خُوطِبَتْ به، وقد جاء عن العرب أيضاً زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم:

وصَالِيَاتٍ كَكَمَا يُوَثَّفُين (٦)

(۱) في حاشية (أ) و (ب): أوس بن حجر بفتح الحاء والجيم، ووائل بن حُجر، بضم الحاء وسكون الجيم. وقد أنشد البيت أبو حيان في «البحر المحيط» ١٠/٥، وعزاه إلى أوس بن حجر، وهو ليس في ديوانه، وهو غير منسوب في «الجني الداني» ص ١٣٩.

(٢) عجز بيت صدره:

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم وهو غير منسوب في دتفسير الطبري، ٩/٢٥، و «الجنى الداني» ص ١٣٨، و «البحر المحيط» ١٠٠/٥.

(٣) في (ب) و (ج): الآخر.

(٤) تحرفت في الأصول إلى دومثلي،

(٥) إنشاده بتمامه:

وقت لى كمشل جدوع النخيه سل تغشاهم مسبسل منهمسر وقت لى وهو لأوس بن حجر «ديوانه» ص ٢٩، و «تفسير الطبري» ٩/١٥، والقرطبي ١٣٨، و «البحر المحيط» ١٠/٧، و «الجذوع جمع جذع: وهو ساق النخلة، والمسبل: المطر.

(٢) الشعر لخِطام بن نصر المجاشعي، وقبله:

حَيِّ دِيَــازَ الحَيِّ بَيْنَ الشُّهَبِينُ وطلحةَ السُّومِ وَقَــدٌ تَعَفَّيــنْ \_

## فأَصْبَحَتْ مِثْلَ كَعَصْفٍ مَأْكُول(١)

لَمْ يَبْقَ مِنْ آي بِهَا تُحلَّين غَيْرَ حُطَام ورَمَاد كِنفيْن وغير نُوي وحَجَاجَي نُوين وغيْر وَدُّ جَاذِل أو وَدُّيْن وغيْر وَدُّ جَاذِل أو وَدُيْن وغيْر وَدُّ جَاذِل أو وَدُيْن
 وصاليات ككما يُؤثُفُ فَيْنُ نُـ

وهو في ومجالس ثعلب، ص ٣٩، و والخصائص، ٢٩/٣، و والاقتضاب، ص ٤٤٠، وسيبويه ١٩/١ و ٢٩/٢، ٢ (٣٣٠، و وشرح المفصل، لابن يعيش ٤٢/٨، و والصاحبي، و سيبويه ١٩٧١، و والحزانة، ٢٩٧١، و وشرح أدب الكاتب، ص ٢٥١، و والمؤتلف والمختلف، ص ٢٦، و والمقتضب، ٢٩٧١، و وشرح أدب الكاتب، ص ٢٥١ للجواليقي، و وشواهد العيني، ٤٩/٤، و والمسان، و واللسان، و والتاج، نفى، و وتفسير القرطبي، ٢٨/١، و والطبري، ٢٩/٥، و والجنى الداني، ص ١٣٩، و وشرح شواهد المغني، للبغدادي ١٣٩٤، و والطبري، ١٣٩، و والجنى الداني، ص ١٣٩، و وشرح كنف: الناحية والجانب، أي: رماد من جانبي الموضع، والود: الوتد، والجاذل: المنتصب، وصاليات: أراد بها الأثاني، لأنها صليت بالنار، أي أحرقت حتى اسودت، الأثاني: جمع أثفية: وهي الأحجار التي ينصب عليها القدر، و وما، في قوله: وككما، مصدرية أو موصولة، والكاف الأولى جارة، والثانية مؤكدة لها، أي: كأنها على حالها وكان حقه أن يقول: يثفين، كيكرم، لكنه جاء على الأصل ضرورة، وعلى هذا فأعلية، وكان حقه أن يقول: يثفين، كيكرم، لكنه جاء على الأصل ضرورة، وعلى هذا فأعلية، أفعولة، وقال بعضهم: وزنه يُنفعلين، فالهمزة أصل، ووزن أثفية على هذا فُعلية، ورجحه ابن جني في وشرح تصريف المازي، لأنه لا ضرورة فيه.

(۱) هو في «سيرة ابن هشام» ۱/٥٥، و «شرح الشواهد» ۲/۲۰ للعيني، لرؤبة بن العجاج:
وَمَسُّهُم ما مَسُّ أصحاب الفِيلُ ولَعِبَتْ بِهِمْ طيرُ أَبَابِيلُ
تَرْمِيهِمُ حجازةً مِنْ سجيلُ فصُيَّروا مِثْلَ كَعَصْفٍ مأكولُ
وأصحاب الفيل: أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن ومن معه من قبل
أصحمة النجاشي، والسجيل: الطين المتحجر بالنار، والأبابيل: جمع إبالة بكسر الهمزة

وتشديد الباء وهي في الأصل: الحزمة الكبيرة، شبهت بها الجماعة من الطير لتضامها، وقيل: هي الجماعات من الطير لا واحد لها. والعصف: الزرع الذي أكل حبه. وهو من شواهد سيبويه في «الكتاب» ٢٠٣/١، و «الكشاف» ٢١٣/٤ – ٢١٤، و والجني الداني، ص ١٣٩، و «المخنى» ٢٥٠/١، و «الصبان» ٢٥/٢، واللسان: عصف.

الوجه الثاني: أن الزائد «مثل» أي: ليس كَهُوَ شيءٌ، ولهذا القَوْلُ بعيدٌ، لأن «مثل» اسمٌ، والقولُ بزيادةِ الحرفِ للتأكيد أولى مِن القول بزيادة الاسم.

الوجه الثالث: أنه ليس ثُمَّ زيادةً أصلًا، بل هٰذا من باب قولهم: مِثْلُكَ لا يَفْعَلُ كذا، أي: أنتَ لا تَفْعَلُه، وأتى بمثل للمبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا: أي: ليس لمثله(١) مِثْلٌ لوفُرضَ المِثْلُ، فكيف ولا مثل له. وقيل غير ذلك، والأول أظهر(٢).

قوله: «خَلَقَ الخَلْقَ بِعِلْمِهِ».

ش: خَلَق: أي أوجد وأنشأ وأَبْدَع، ويأتى «خَلَق» أيضاً بمعنى: قَدَّرَ، خلف سبحان، والخلقُ: مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق، وقوله: «بعلمه» في محل للخلق وهو عالم بهم نصب على الحال، أي: خَلَقَهُمْ عالماً بهم، قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤]. وقال تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في البَرِّ والبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا

فاصبحت مشل كعصف سأكسول

وقوله:

وصاليات كسكها يسؤشفين

ليس بجيد، لأن ومثلًا، اسم، والأسهاء لا تزاد بخلاف الكاف، فإنها حرف، فتصلح للزيادة».

<sup>(</sup>١) في (ب): كمثله.

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان في «البحر المحيط، ١٠/٧٥: ﴿ ﴿ليس كمثله شيء ﴾ تقول العربُ: مثلُك لا يفعل كذا، يُريدون به المخاطَب، كانُّهم إذا نفوا الوصف عن مثل الشخص كان نفياً عن الشخص، وهو مِن باب المبالغة، ومثل الآية قول. . . ، وأنشد الأبيات المتقدمة، ثم قال: وفجرت الآية في ذلك على نهج كلام العرب من إطلاق المثل على نفس الشيء، وما ذهب إليه الطبري وغيرُه من أن «مثلًا» زائدة للتوكيد كالكاف في قوله:

يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ في ظُلُمَتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبِ وَلاَ يَابِسٍ إِلَّا في كِتَبِ مُّبِينٍ \* وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّنُكُم بِاللَّهَارِ﴾ مُبينٍ \* وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّنُكُم بِاللَّهَارِ﴾ [الأَنعام: ٥٩، ٥٩]. وفي ذلك رَدُّ على المعتزلة.

قال الإمام عَبْدُالعزيز المكيُّ (۱) صَاحِبُ الإمام الشافعيُّ رَحِمَهُ اللّه وجليسُه، في كتاب «الحَيْدة»، الذي حكى فيه مناظرته بِشراً المريسي عندَ المأمون حين سألَه عن عِلْمِه تعالى: فقال بِشر: أقول: لا يَجْهَلُ، فجعل يُكرُّرُ السؤال عن صفة العلم تقريراً له، وبِشر يقول: لا يَجْهَلُ، ولا يعترف له أنه عالم بعلم، فقال الإمامُ عبدُالعزيز: نفيُ الجهل لا يكونُ صفة مدح، فإن [قولي]: هذه الأسطوانة لا تَجْهَلُ [ليسَ هو إثباتَ العلم لها] وقد مَدَحَ اللَّه تعالى الأنبياءَ والملائكةَ والمؤمنينَ بالعلم، لا بنفي الجَهْل، فمن أثبتَ العلم، فقد نفى الجَهْل، ومَنْ نفى الجَهْل، لم يُثبِتِ العلم، وعلى الخلق أن يُثبِتُوا ما أَثبَته الله تعالى النفيه، ويَنفُوا ما نفاه، ويُمبيكُوا عما أمسك عنه (۲).

والدليلُ العقليُّ على علمه تعالى: أنه يَسْتَجِيلُ إيجادُه الأشياءَ مع

<sup>(</sup>۱) هو عبدالعزيز بن يجيى بن عبد العزيز الكناني المكي من أصحاب الإمام الشافعي المقتبسين منه، والمعترفين بفضله، كان يلقب بالغول لدمامته، وقد قدم بغداد أيام المأمون، وجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في القرآن، توفي سنة ٧٤٠هـ.

والحيدة: مصدر حاد عن الشيء يحيد: إذا مال عنه وعدل. وقد نقل شيخ الإسلام نصـوصـاً من هذا الكتاب وعلّق عليها في «درء تعارض العقـل والنقـل» انظر ٢٨٥/ ٢٥٠ و ٢٦٠ و ٢٩٠ و ٢٨٠ و ٢٨٥ و ٢٨٠ و ٢٩٠ و ٢٨٠ على ١١٥٠. وينظر ما قاله الإمام الذهبي وتلميذه السبكي عن كتاب الحيدة \_ وهو في الرد على المعتزلة في مسألة خلق القرآن \_ في «ميزان الاعتدال» ٢/ ٢٩٠ و «طبقات الشافعية» ٢/ ١٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) «الحيدة؛ ص ٥٥ و ٥٦ بتحقيق جميل صليبا، وما بين حاصرتين منه.

الجهل، ولأنَّ إيجادَه الأشياءَ بإرادته، والإرادةُ تستلزِمُ تصوَّرَ المُرَادِ، وتَصَوَّرُ المراد: هو العِلْمُ بالمراد، فكان الإيجادُ مستلزماً للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجادُ مستلزِمٌ للعلم. ولأن المخلوقاتِ فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزِمُ عِلْمَ الفاعِل لها، لأن الفِعْلَ المُحْكَمَ المُتْقَنَ بهم يمتنع صُدُورُه عن غير عالم، ولأن مِن المخلوقات ما هُوَ عالم، والعلمُ صفة كمال، ويَمتنِع أن لا يكُونَ الخالقُ عالماً. وهذا له طريقان:

أحدُهما: أن يُقَالَ: نحن نَعْلَمُ بالضرورة أنَّ الخالِقَ أَكْمَلُ مِن المخلوق، وأن الواجِبَ أَكْمَلُ من الممكن، ونَعْلَمُ ضرورةً أنا لو فَرَضنا شيئين، أَحَدُهُما: عالم والآخَرُ غَيْرُ عالم، كان العالِمُ أَكْمَلَ، فلولم يكن الخالقُ عالماً، لَزِم أن يَكُونَ المُمْكِنُ أكملَ منه، وهوممتنع.

الثاني: أن يُقَالَ: كُلُّ علم في الممكنات التي هي المَخْلُوقات، فهو منه، ومِن الممتنع أن يَكُونَ فاعلُ الكمال ومبدعه عارياً منه، بل هو أحقُّ به، واللَّه تعالى له المَثَلُ الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات، لا في قياس تمثيل، ولا في قياس شمول، بل كُلُّ ما ثَبَت للمخلوق مِن كمال، فالخالقُ به أحقُّ، وكُلُّ نقص ٍ تَنزَّه عنه مخلوقٌ ما، فتنزيهُ الخالق عنه أولى.

قوله: ﴿ وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَاراً » .

ش: قال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلُّ شَيءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ﴾ [الفرقان: ٢]، وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ تعالى: ﴿ وَكَانَ اللّهِ قَدْراً مُقْدُوراً ﴾ [الأحزاب: ٣٨]. وقال تعالى: ﴿ وَكَانَ فَسَوّى \* وَالّذِي فَدَراً مُقْدُوراً ﴾ [الأحزاب: ٣٨]. وقال تعالى: ﴿ الّذِي خَلَقَ فَسَوّى \* وَالّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴾ [الأعلى: ٢،٣]. وفي صحيح مسلم عَنْ عَبْدِاللّهِ بنِ عَمْرٍ وضي اللّه عنهما، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم

أنه قال: وقَدَّرَ اللَّهُ مَقَاديرَ الخَلْقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّماوَاتِ والأَرْضَ بخُمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَكَانَ عَرْشُه عَلَى المَاءِ ١٠٠٠.

قوله: (وَضَرَتَ لَهُمْ آجَالًا).

ش: يعنى: أن الله سبحانه وتعالى قدُّر آجال الخلائِق، بحيثُ إذا جَاء أَجَلُهُمْ لا يستأخِرُونَ ساعةً ولا يَسْتَقْدِمُونَ، قال تعالى: ﴿إِذَا جِاءَ أَجَلُهُمْ فلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٩]. وقال تعالى: آجال الخلاق ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتنبِاً مُّوَجَّلًا ﴾ مقدرة، وأسبابها [آل عمران: ١٤٥]. وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: وقالت أمُّ حبيبة زوجُ النبي ﷺ: اللُّهُمُّ أَمْتِعْنِي بزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ، وبأبى أبى سُفْيان، وبأخِي مُعَاوِيَة، قال: فقال النبيُّ ﷺ: قَدْ سَالتِ اللُّـهَ لاَجالٍ مَضْرُوبَةٍ، وأَيَّامٍ مَعْدُودةٍ، وأَرزاقِ مَفْسُومَةٍ، لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئاً قَبْلَ حِلَّه (٢)، وَلَنْ يُـؤَخِّرَ شيئاً عَنْ حِلَّه، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي القبرِ، كَانَ خَيْراً وَأَفْضَلَ (٣).

فالمقتولُ مَيِّت بأجله، فَعَلِمَ اللَّه تعالى وقدَّر وقَضى أنَّ لهذا يموتُ بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهَدُّم، وهذا بالحَرْقِ، وهذا بالغَرَقِ، إلى غير ذلك من الأسباب، واللَّهُ سبحانه خَلَقَ الموت والحياة، وخلق سَبّب الموت والحياة.

(١) تقدم تخريجه ص ١١٣.

177

مختلفة

<sup>(</sup>٢) ضبطوه بوجهين، فتح الحاء وكسرها، وهما لغتان، ومعناه وجوبه وحينه، يقال: حُلَّ الأجل يُجِلُ خَلَا وَجِلًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٦٣) (٣٧) (٣٣) في القدر: باب بيان أن الأجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر. وهو في «المسند» ١/ ٣٩٠ و ٤١٣ و ٤٣٣ و ٤٤٠ و ٤٦٦، و والسنة؛ لابن أبي عاصم (٢٦٢) و (٢٦٣)، و ومصنف ابن أبي شيبة؛ . 141 - 14 - /1 -

وعند المعتزلة: المَقْتُولُ مقطوعٌ عليه أَجَلُه، ولو لم يُقْتَلْ، لَعَاشَ إلى أجله، فكان له أجلانِ، وهذا باطِلُ، لأنه لا يَليقُ أَنْ يُنسَبَ إلى اللَّه ٥٣ تعالَى أنَّه جَعَلَ له أجلًا يَعلَمُ أنه لا يَعِيشُ إليه ألبتة ، أو يَجْعَلُ أجلَه أَحَدَ الأمرين، كفعلِ الجاهل بالعواقِب، ووجوب القِصاصِ، والضَّمان على القاتِلِ، لارتكابه المنهيُّ عنه، ومباشرته السببَ المحظور. وعلى هذا يُخرُّجُ قوله ﷺ: (صِلَةُ الرَّحِمِ تَزيدُ في العُمُرِه(١) أي: هي سَبَبُ طولِ يُخرُّجُ قوله ﷺ: (صِلَةُ الرَّحِمِ تَزيدُ في العُمُرِه(١) أي: هي سَبَبُ طولِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الشهاب القضاعي في دمسنده، رقم (١٠٠) من طريق نصر بن حماد، عن عاصم بن عمرو البجلي، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي واثل، عن ابن مسعود مرفوعاً: دصلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفىء غضب الرب،، ونصر بن حماد ضعيف جداً. وأخرجه أبويعلي في (مسنده) كيا في (المجمع) ١٥١/٨ من حديث أنس بن مالك، ولفظه: «إنَّ الصدقةَ وصلةَ الرحمِ يزيدُ اللَّهُ بهما العُمرَ»، وفي سنده صالح بن بشير بن وادع المري، وهو ضعيف، وفي الباب عن عائشة مرفوعاً: ﴿إِنَّهُ مِنْ أعطي حظه من الرفق، فقد أعطى حظه من خير الدنيا والأخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق، وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.. أخرجه أحمد ١٥٩/٦. وإسناده صحيح، وقال الحافظ في «الفتح» ١٠/٤١٤: رجاله ثقات. وعن على عند البزار (١٨٧٩)، وزوائد عبدالله في والمسند، ١٤٣/١، والحاكم ١٦٠/٤ بلفظ: ومن سره أن يمد له في عمره، ويوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتنة السوء، فلينق الله وليصل رحمه، وأورده الهيثمي في والمجمع، ١٥٢/٨ ــ ١٥٣، وزاد نسبته للطبيراني في والأوسط،، وقال: ورجال البزار رجال الصحيح غير عاصم بن ضمرة، وهو ثقة، وعن ابن عباس عند البزار (١٨٨٠) قال: قال رسول الله 選: وفي التوراة مكتوب: من أحبُّ أن يُزادَ في عمره، ويُزادَ في رزقه، فليصل رحمه، وصححه الحاكم ١٦٠/٤، ووافقه الذهبي مع أن فيه سعيد بن بشير الأزدي، وهوضعيف. وعن ثوبان عند أحمد ه/ ٢٧٩ ولفظه: «من سره النُّساء في الأجل، والزيادة في الرزق، فليصل رحمه.. وعن أنس عند البخاري (۲۰۲۷) و (۹۸۲ه)، ومسلم (۲۰۵۷)، وأبعي داود (۱۶۹۳)، وأحمد ١٥٦/٣ و٢٤٧ و٢٦٦، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٦)، وابن حبان (٤٣٨) و (٤٣٩)، والبغوي (٣٤٢٩) بلفظ: «من أحبُّ أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصلُّ رَحِمَهُم. وأخرجه البخاري في صحيحه (٥٩٨٥)، وفي والأدب المفرد، (٥٧)، والترمذي (١٩٧٩) من حديث أبي هريرة، وأخرج أحمد ٣٧٤/٢، والترمذي =

العُمُر، وقد قدَّر اللَّه أن هذا يَصِلُ رحمه، فيعيشُ بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السببُ لم يَصِل إلى هٰذه الغاية، ولكن قَدَّرَ هٰذا السَّبَبَ وقضاه، وكذلك قدَّر أن هذا يَقْطَعُ رَحِمَه، فيعيش إلى كذا، كما . قُلنا في القتل وعدمه.

وآثاره

فإن قيل: هل يَلْزَمُ من تأثير صِلَةِ الرحم في زيادة العُمُرِونقصانه الدعاء المسروع تأثيرُ الدعاء في ذلك أم لا ؟.

> فالجوابُ: أن ذٰلِكَ غيرُ لازم، لقوله ﷺ لأم حبيبةَ رضى اللَّه عنها: «قَدْ سَأَلْتِ اللَّهَ تَعَالَى لأجالٍ مَضْروبةٍ»، الحديث، كما تَقَدُّمَ.

> فَعُلِمَ أَن الْأَعْمَارَ مُقدَّرَةً، لم يُشرَع الدُّعَاءُ بتغييرها، بخلافِ النجاةِ مِنْ عذاب الآخِرَةِ، فإنَّ الدُّعَاءَ مشروعٌ له، نافعٌ فيه، ألا تَرَى أن الدُّعاءَ بتغييرُ العُمُر لما تَضَمَّن النُّفْعَ الْأُخروي شُرِعَ كما في الدُّعاء الذي رواه النسائي مِن حديث عمارِ بنِ ياسر رضي الله عنه عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «اللَّهُمُّ بِعِلْمِكَ الغَيْبَ، وقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لي، وتَوَفَّني إذَا كانَتِ الوَفَاةُ خيراً لي،(١)، إلى آخِرِ الدُّعاء.

> ويؤيَّدُ هٰذا ما رواه الحاكم في «صحيحه» (٢) من حديث ثَوْبانَ رضي اللَّه عنه عن النبي ﷺ: ﴿لاَ يَرُدُّ القَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، ولاَ يَزيدُ في العُمُرِ إِلَّا

<sup>(</sup>١٩٧٩)، والبغوي (٣٤٣٠) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأشر، وإسناده حسن. وصححه الحاكم ١٦١/٤، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث صحيح أخرجه النسائي ٣/٥٤، ٥٥ وقد تقدم بتمامه في الصفحة ٥٨.

<sup>(</sup>٧) الحذاق من المحدثين لا يُطلقون لفظ الصحيح عليه، وإنما يقالون: أخرجه الحاكم في ومستدركه، لأن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع.

<sup>(</sup>٣) في (ب): لا يراد.

البِرُّ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيُحرَمُ الرِّزقَ بالذُّنبِ يُصِيبُهُ (١).

وفي الحديث ردُّ على من يَظُنُّ أن النذر سَبَبُ في دَفْع البلاءِ وحُصولِ النَّعماء، وقد ثَبَت في «الصحيحين» عن النبي ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَن النبي اللهِ اللهُ لَا يأتي بخير، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَّخيلِ (٢). واعلَمْ أنَّ الدُّعاءَ يكون مشروعًا نافِعًا في بعض الأشياء دُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۷۷ و ۲۸۰ و ۲۸۲، وابن -ببان (۱۰۹۰)، والحاكم ۱۲۹۱، وابر ۱۲۹۱، وابر ۱۲۹۱، وابر ۱۲۹۱، وابن ماجه (۹۰) و (۲۰۲۱)، والطحاوي في «شكل الآثار» ۱۲۹۲، والطبراني في «الكبير» (۲۶۱۸)، وابن أبي شيبة ۱/۱۶۱ – ۶۶۱، والبغوي (۳۶۱۸)، وفي سنده جهالة أو انقطاع، لكن يشهد له دون قوله: «وإن الرجل ليحرم الرزق بالذب يصيبه» حديث سلمان الفارسي عند الترمذي (۲۱۳۹)، والطحاوي في «المشكل» ١٦٩١، والطبراني في «الكبير» (۲۱۲۸) وفي سنده أبو مودود فضة، وفيه لين، فهوحسن به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في والمسند، ۲/۲۲ و ۸، والبخاري (۲۹۰۸) و (۲۹۲۲) و (۲۹۲۳) و ومسلم (۱۹۳۹) (٤) واللفظ له من حديث ابن عمر، وهو في وسنن أبي داوده (۲۲۲۷)، والنسائي ۱۹۲۷، والطيالسي (۱۸۲۵)، وابن ماجه (۲۱۲۷)، والطحاوي في ومشكل الأثار، ۲/۲۱ و ۳۳۳، والدارمي ۲/۸۵، وابن أبي عاصم (۲۱٤)، والحاكم ٤/٤، والبيلة مي ۲/۷۱، والبخاري (۲۲۰۹) و أخرجه أحمد في والمسند، ۲/۳۵ و ۲۰۳، والنسائي ۱۹/۲، والبخاري (۲۹۰۹) و (۲۹۴)، ومسلم (۱۹۲۰) (۷) من حديث أبي هريرة، ولفظ الأخير: وإن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج، وفي رواية له: ولا تنذروا فإن النذر لا يُغني من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل، وهسوفي وسنن أبي داوده (۲۸۸۸)، وو مسند الحميدي، (۱۹۱۲)، و ومنتقی ابن الجارود، (۹۳۲)، وابن ماجه (۲۱۲۳)، والترمذي (۱۹۳۸)، وابن أبي عاصم (۲۱۲)، والشكل، ۲۱۶۲، والحاكم ۲۰۶۴، والبيهتي ۲۰/۲۰، وابن أبي عاصم (۲۱۳).

بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يُحِبُ اللَّهُ المعتدينَ في الدعاء، وكان الإمامُ أحمد رحمه اللَّه يَكْرَه أن يُدْعَى له بطُول ِ العُمُرِ، ويقول: هذا أمر قد فُرغَ منه.

وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرُ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ في كِتْبِ ﴾ [فاطر: ١١]، فقد قِيل في الضمير المذكورِ في قوله تعالى: ﴿مِنْ عُمُرِهِ ﴾ إنه بمنزلة قولهم: عندي دِرْهمٌ ونِصْفُه، أي: ونصف درهم آخر، فيكونُ المعنى: ولا ينقصُ مِن عمر(١) مُعَمَّر آخر(٢).

تــأويـل قــولـه تعالى: (يمحو الله مـا يشاء ويثبت وعندهأم الكتاب) وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحُمِلَ قَوْلُه تعالى: ﴿لِكُلِّ أَجَل كِتنب \* يَمْحُو اللَّه مَا يَشَاءُ ويُشِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتنب ﴾ [الرعد: ٣٨، ٣٩] على أنَّ المحو والإثبات من الصَّحْفِ التي في أيدي الملائكة، وأن قولَه: ﴿وَعِندَهُ أُمُّ الكِتنب ﴾ اللوحُ المحفوظ، ويَدُلُ على هذا الوجه سياقُ الآية، وهو قولُه: ﴿لِكُلُّ أَجَلِ

<sup>(</sup>١) في (ب): عمره.

<sup>(</sup>٢) جاء في دزاد السير، ٦ / ٤٨٠ لابن الجوزي: دقوله تعالى: (وما يُعَمَّرُ من مُعَمَّر) أي: ما يطول عمر أحد. (ولا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِه) في هذه الهاء قولان: أحدهما أنها كناية عن آخر، فالمعنى: ولا يُنقص من عمر آخر، وهذا المعنى في رواية العوفي، عن ابن عباس، وبه قال مجاهد في آخرين. واختاره ابن جرير الطبري، وتابعه الحافظ ابن كثير. قال الفراء: وإنما كني عنه كأنه الأول، لأن لفظ الثاني لو ظهر كان كالأول، كأنه قال: ولا ينقص من عمر معمَّر، ومثله في الكلام: عندي درهم ونصفه، والمعنى: ونصف آخر، والثاني: أنها ترجع إلى المعمر المذكور، فالمعنى: ما يذهب من عمر هذا المعمر يومُ أو ليلة، إلا وذلك مكتوب، قال سعيدُ بن جبير: مكتوب في أول الكتاب: عمره كذا وكذا سنة، ثم يكتب أسفل من ذلك: ذهب يوم، ذهب يومان، ذهب ثلاثة إلى أن ينقطع عمره، وهذا المعنى في رواية ابن جبير، عن ابن عباس، ويه قال عكرمة، وأبو مالك في آخرين».

كِتنْبُ ﴾، ثم قال: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ ويُثْبِتُ ﴾ [الرعد: ٣٩] أي: مِن وو ذلك الكتاب، ﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكَتنْبِ ﴾ أي: أصلُه، وهو اللوحُ المحفوظ.

وقيل: يَمحُو اللَّهُ ما يشاء مِن الشرائع ويَنْسَخُه، ويُثْبِتُ ما يَشَاءُ، فلا يَنسَخُه، والسِّيَاقُ أدلُ على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَاتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله لِكُلِّ أَجَلٍ يَعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَاتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴾. فأخبر تعالى أن الرسولَ لا يأتي بالأياتِ مِنْ قِبَلِ نفسه، بل مِنْ عندِ اللَّهِ، ثم قال: ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ \* يَمْحُو اللَّه مَا يَشَاءُ ويُثْبِتُ ﴾ عندِ الله مَا يَشَاءُ ويُثْبِتُ ﴾ [الرعد: ٣٨ و ٣٣]، أي: أنَّ الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تُنسَخُ بالشريعة الأخرى، فينشخُ اللَّه ما يَشاءُ مِن الشرائع عند انقضاءِ الأَجَلِ ، ويُثْبِتُ ما يشاء.

وفي الآية أقوال أخرى، واللُّـه أعلمُ بالصواب.

شمول علمه

سبحانه وتعالى

قوله: «لم يَخْفَ عَلَيْهِ شَيءٌ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُم، وعَلِمَ ما هُمْ عامِلُونَ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ».

ش: يَعْلَمُ سبحانه ما كان، وما يكونُ، وما لم يكن أَنْ لَو كان كَيْفَ يَكُونُ، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨] وإن كان يَعلمُ أنهم لا يُردُّون، ولكن أخبر أنَّهمْ لو رُدُّوا، لعادُوا، كما قال تعالى: ﴿وَلَو علِمَ اللهُ فِيهم خَيْراً لَّاسْمَعَهُم وَلَو أَسْمَعَهُم لَتَوَلُّوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٣]. وفي ذلك رَدُّ على الرافضة والقَدرية الذين قالوا: إنه لا يَعْلَمُ الشيء قبل أن يَخلَقَه وَيُوجِدَه، وهي من فروع مسألة قالوا: إنه لا يَعْلَمُ الشيء قبل أن يَخلَقَه وَيُوجِدَه، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادةُ بيانٍ، إن شاء الله تعالى.

قوله: «وَأَمَرهُمْ بِطَاعتِه، ونَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيتِه».

ش: ذكر الشيخ رحمه الله الأمرَ والنهي، بعد ذكره الخلق والقدر، إشارة

إلى أن الله تعالى خَلَقَ الخلقَ لعبادته، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْحِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون﴾ [الذاريات: ٥٦] وقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢].

قوله: «وَكُلُّ شيءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِه ومَشِيئَتِهِ، ومَشيئتُهُ تَنْفُذُ، لا مَشِيئَةَ للمباد، إلا ما شَاءَ لهم، فما شَاءَ لَهُمْ كَانَ، وما لم يَشَأُ لم يَكُنُ.

ما شاء الله كــان وما لم يشأ لم يكن

ش: قال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَليماً حَكِيماً ﴾ [الدهر: ٣٠] وقال: ﴿وما تَشاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العَـٰلَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩] وقال تعالى: ﴿وَلُو أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ المَلَـٰثِكَةَ وَكَلَّمَهُم المَوْتَى وَحَشَرْنا مَلَيْهم كُلُّ شَيءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيؤمِنُوا إلَّا أَن يَشَاءَ الله ﴾ [الأنعام: ١١١] وقال تعالى: ﴿ وَلُو شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الأنعام: ١١٢] وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مِن فِي الأَرْضِ كُلُّهُم جَميعاً﴾ [يونس: ٩٩] وقال تعالى: ﴿فَمَن يُردِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَـٰم وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ في السَّماءِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥] وقال تعالى حِكايةً عن نوح عليه السَّلامُ إذ قال لقومه: ﴿ وَلا يَنْفَعُكُم نُصْحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُم إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ ٥٥ أَن يُغْوِيَكُم﴾ [هود: ٣٤] وقال تعالى: ﴿مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرْطٍ مُسْتَقيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩] إلى غير ذلِك مِن الأدلةِ على أنه ما شَاءَ الله كان وما لم يَشَأْ لم يَكُن. وكيف يَكُونُ في مُلْكِهِ ما لا يَشائُوه! وَمَنْ أَضَلُّ سبيلًا وأَكْفَرُ ممن (١) يَزْعُم أَنَّ الله شَاءَ الإيمانَ مِن الكافر، والكافرُ شاءَ الكُفْرَ، فغَلَبتْ مَشِيئَةُ الكافِر مَشِيئَةَ الله! تعالى الله عمّا يَقولون عُلُواً كبيراً.

<sup>(</sup>١) في (ب): «من أن»، وهو خطأ.

الإشكال المتوهم والجواب عليه

فإن قيلَ: يُشكِلُ على هذا قولُه تعالى: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ فِ شَلَاتُ آبَاتُ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلاَءَابَاؤُنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨] الآية، وقولُه تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٣٥] الآية، وقولُه تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَنَهُم مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٠] فقد ذَمُّهُمُ اللَّهُ تعالى حيثُ جَعلوا الشركَ كاثناً منهم بمشيئة الله، وكذلك ذمَّ إبليسَ حيثُ أضاف الإغواءَ إلى اللَّهِ تعالى، إذ قال: ﴿رَبِّ بِمَا أَغُونَيَّنِي لَأَزَيُّنَ لَهُم في الأرْض ﴾ [الحجر: ٣٩].

قيل: قد أجيب على هذا باجوبة، من احسنها:

أنَّه أنكر عليهم ذلك، لأنَّهم احتَجُّوا بمشيئتِه على رضاه ومَحبَّتِه، وقالوا: لو كَرهَ ذلك وسَخِطُه، لما شاءَه فجعلوا مشيئته دَلِيلَ رضاه، فرَّدُّ الله عليهم ذلك.

أو أنه أنكرَ عليهم اعتقادَهُم أن مشيئة الله دليلَ على أمره به (١).

<sup>(</sup>١) المنتفي هو مشيئة الله الشرعية، لأنه سبحانه وتعالى نهاهم عن الشرك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية ــ وهي تمكينهم من ذلك قدراً ــ فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك حجة بالغة وكلمة قاطعة.

قال العلَّامة ابن القيم ــ رحمه الله ــ في «شفاء العليل» ص ٤٧ ــ ٤٨ : «وها هنا أمر يجب التنبيه عليه، والتنب له، وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يُحط به علماً، وهو أن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان: أمر كوني قدري، وأمر ديني شرعي، فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يجبه وبما يكرهه، كله داخل تحت مشيئته كها خلق إبليس، وهو يبغضه، وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له، وهو يبغضها، فمشيئته سيحانه شاملة لذلك كله، وأما محبته ورضاه، فمتعلقة بالأمر الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله، =

او أنه أنكر عليهم معارضة شرعِه، وأمرِه الذي أرْسَلَ به رسُلَه، وأنزَل به كُتُبه بقضائه وقدرِه، فَجَعَلُوا المشيئة العَامَّة دافعةً للأمر، فلم يَذكُروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، دَافِعِينَ بها لِشرعه، كفعلِ الزنادقة والجهال، إذا أُمِرُوا أو نُهُوا احتجُوا بالقدر، وقد احتج سَارِقٌ على عُمَر رضي الله عنه بالقدر، فقال: وأنا أقطع يَدَكَ بِقَضَاءِ اللهِ وقدره، يَشْهَدُ لذلك قولُه تعالى في الآية: ﴿كَذٰلِكَ أَمْ النَّادِينَ مِن قَبْلِهِم﴾ [الأنعام: ١٤٨] فَعُلِمَ أن مُرَادَهُم التكذيب، فهو مِن قبل الفعل، مِنْ أين له أن الله لم يُقدره؟ أطّلع الغيب؟!.

حدیث احتجاج آدم صلی موسی وبیان ممناه فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السَّلامُ بالقدر، إذ قال له: أتلومُني على أمر قد كتبه الله عليَّ قبل أن أُخْلَقَ بأربعينَ عاماً؟ وشَهِدَ النبيُّ اللهُ أن آدم حجَّ موسى(١)، أي: غلبه بالجُجة.

ظا وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعاً، فهو محبوب للرب، واقع بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين، وما لم يوجد منه، تعلقت به محبته، وأمره الديني، ولم تتعلق به مشيئته، وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته، ولم تتعلق به محبته ولا رضاه، ولا أمره الديني، وما لم يوجد منها، لم تتعلق به مشيئته ولا محبته، فلفظ المشيئة كوني، ولفظ المحبة ديني شرعي، ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية، فتكون هي المشيئة، وإرادة دينية، فتكون هي المحبة. إذا عرفت هذا، فقوله تعلق: ﴿ولا يُرضَى لِعبادِه الكُفْرَ ﴾ وقوله: ﴿ولا يُريدُ بكم العُسْرَ ﴾ لا يُناقض نصوصَ القدر والمشيئة العامة الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره، فإن المحبة غير المشيئة، والأمرغيرُ الحلق». وانظر «المقاوى» ٨/٨٥ – ٦٦ و ١٩٧١ و ١٩٧٨ و ١٩٧٠ - ٢٠٠.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (۳٤٠٩) و (۲۷۲۱) و (۲۷۲۸) و (۲۲۱۱) و (۷۵۱۵)، ومسلم (۲۵۰۲)، ومالك ۸۸۹۸، والحميدي (۱۱۱۵)، وأحمد ۲٤۸/۲ و ۲۶۴ و ۲۶۸ و ۳۹۸، وأبو داود (۲۰۱۱)، وابن ماجه (۸۰)، والترمذي (۲۱۳۱)، وابن أبي عاصم (۱۳۹) و (۱۶۰) و (۱۵۵)، وابن خزيمة في التوحيد ص ۹ و ۵۵ =

قيل: نتلقّاه بالقَبُولِ والسّمْعِ والطاعةِ، لِصحته عن رسولِ الله على ولا بالتأويلات اللردِّ والتكذيبِ لراويه، كما فَعَلَتِ القَلرِيَّةُ، ولا بالتأويلات البارِدَةِ، بل الصحيحُ أن آدَمَ لم يَحتجُّ بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعْلَمَ بربَّه وذنبه، بل آحادُ بنيه من المسؤمنين لا يحتجُ بالقدر، فإنَّهُ باطل، وموسى عليه السّلامُ كان أعلَم بابيه وبذنبه من أن يَلُومَ آدمَ عليه السلام على ذنب قد تابَ منه وتابَ الله عليه، واجتباه وهداه، وإنما وقع اللَّومُ على المصيبة التي أخرجت أولادَهُ مِن الجنة، فاحتجُ آدمُ عليه السلامُ بالقدر على المصيبة، لا على الخطيئةِ، فإن القدر فاحتجُ آدمُ عليه السلامُ بالقدر على المصيبة، لا على الخطيئةِ، فإن القدر يُحتجُ به عِنْدَ المصائب، لا عند المعايب.

وهذا المعنى أَحْسَنُ ما قبل في الحديث، فما قُدُّرَ من المصائب يَجِبُ الاستسلامُ له، فإنه مِن تَمامِ الرضى بالله ربًّا، وأما الذُّنُوبُ فليس للعبد أن يُذْنِبَ، وإذا أذنبَ، فعليه أن يَسْتَغْفِرَ وَيَتُوبَ، فيتوبَ مِن المعايب، ويَصبِرَ على المصائب، قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ المعايب، ويَصبِرُ على المصائب، قال تعالى: ﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَاستَغْفِرْ لِذَنبِكَ ﴾ [المؤمن:٥٥] وقال تعالى: ﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا لاَ يَضرُكُم كَيْدُهُم شَيْئاً ﴾(١) [آل عمران:١٢٠].

وأما قُوْلُ إبليس: ﴿ رَبِّ بِمَا أَغُوَيْتَنِي ﴾ ، إنما ذُمَّ على احتجاجه بالقدر، لا على اعترافه بالقدر وإثباته له ، ألم تَسمَعْ قولَ نوح عليه السلام: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُم نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُم إِن كَانَ اللهُ يُريدُ أَن يُغْرِيَكُم هُوَرَبُّكُم وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [هود: ٣٤] ولقد أحسنَ القائلُ:

و ٥٦ و ١٠٩، والبغوي (٦٩)، والأجري في «الشريعة» ص ١٨١، والـلالكائي
 (١٠٣٣) و (١٠٣٤)، وأخرجه من حديث عمر أبو داود (٤٧٠٤)، والبزار (٢١٤٦)،
 وابن خزيمة في التوحيد ص ١٤٣ – ١٤٤، والأجري ص ١٨٠، وابن أبي عاصم (١٣٧).
 (١) انظر «الفتاوى» ١٠٨/٨ و ٢١٩ – ٣٢٤.

فَما شِئْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ أَشَا فَهَا شِئْتُ إِنْ لَمْ تَشَأَ لَمْ يَكُنْ وعن وَهْب بن مُنبِّه (١)، أنه (٢) قال: نَظَرْتُ في القدر فتَحَيَّرْتُ، ثم نَظَرْتُ فيه فتحيَّرتُ، ووَجَدْتُ أَعْلَمَ الناسِ بالقَدَرِ أَكفُّهُمْ عنه، وأَجْهَلَ الناس بالقَدر أَنْطَقَهُمْ فيه.

قوله: «يَهدي مَنْ يشاء، ويَعصِمُ ويُعافي فَضْلًا، ويُضِلُّ مَنْ يشاءُ، ويَخْذُلُ وَيَبْتَلَى عَدْلًا) .

ش: هذا رَدُّ على المعتزلة قولَهم بوجوب فعل ِ الأصلح للعبد على الله ، وهي مسألة الهُدى والإضلال.

مسألة الحدى والضلال

قالتِ المعتزلة: الهُدى مِن الله: بيانُ طريقِ الصُّواب، والإضلالُ: تسميةُ العبد ضالاً، أو حُكمه تعالى على العبدِ بالضلال عند خلق العبدِ الضلالَ في نفسه، وهذا مبنى على أصلِهم الفاسِدِ: أن أفعالَ العبادِ مخلوقةً لهم، والدليلُ على ما قُلناه(٣) قولُه تعالى: ﴿ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدي مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٦] ولو كان الهدى بيانَ الطريق، لَمَا صَحُّ هٰذا النفي عن نبيه، لأنه عِنْ بَيِّن الطريقَ لمن

<sup>(</sup>١) هو الإمام العلامة الأخباري القصصي وهب بن منبه بن كامل، بن سيج بن ذي كبار اليماني الصنعاني، أخو همام بن منبه، مولده في زمن عثمان سنة أربع وثلاثين، ورحل وحجّ، وأخذ عن غير واحد من الصحابة والتابعين، وروايته للمسند قليلة، وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات، ومن صحائف أهل الكتاب، توفي سنة ١١٠هـ، وقيل: ١١٣هـ. مترجم في وسير أعلام النبلاء، ١٤٤/٤ ـ ٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): قلنا.

<sup>(</sup>٤) قال العلماء: الهداية التي أثبتها الله سبحانه للنبي ﷺ هي الدلالة على الخير والحق، والتي نفاها عنه هي التي بمعنى الإعانة والتوفيق، وهي خاصة بالله سبحانه، لم يمنحها لأحد سواه.

أحبُّ وأبغضَ، وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَئْنَا لَاتَیْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَنها ﴾ [السجدة: ١٣] ﴿ يُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [المدثر: ٣١]، ولو كان الهدى مِن الله البیان، وهو عام في كُلِّ نفس، لما صَحَّ التقییدُ بالمشیئةِ، وكلذا قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةً رَبِّي لَكُنتُ مِنَ اللهُ يُضْلِلُهُ وَمَن اللهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَا اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٦].

قوله: (وكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ في مَشِيئَتِه، بَيْنَ فَضْلِهِ وعَدْلِهِ».

ش: فإنَّهم كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم فَمِنكُم كَافِرُ وَمِنكُم مُوْمِنَ ﴾ [التغابن: ٢] فَمَنْ هداه إلى الإيمانِ، فبِفضْلِهِ، وله الحَمْدُ، ومن أَضلَّه فَبِعَدْلِهِ، وله الحمد، وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح، إن شاء الله تعالى، فإنَّ الشيخ رحمه الله لم يَجمَع الكلامَ في القدر في مَكَانٍ واحدٍ، بل فرَّقه، فأتيتُ به على ترتيبه.

قوله: «وهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ والْأَنْدَادِ».

ش: الضّد: المخالف، والنّد: المِثْل، فهوسبحانه لا معارِضَ له، بل ما شاء كان، وما لم يَشَأْ لم يكن، ولا مِثْلَ له، كما قال تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُن لّهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ٤] ويُشيرُ الشيخُ رحمه الله بنفي الضّد والنّد إلى الرَّد على المعتزلة في زَعمِهم أنَّ العبد يخْلُقُ فِعْله.

قوله: «لا رَادُّ لِقضَائِهِ، ولا مُعقِّبَ لحُكْمِهِ، ولا غَالِبَ لأَمْرِهِ».

ش: أي: لا يَردُّ قضاءَ الله رادُّ، ولا يُعَقِّبُ، أي: لا يؤخِّرُ حكمه مؤخِّرٌ، ولا يَغلِبُ أمرَه (١) غالِبٌ، بل هو اللهُ الواحِدُ القهَّار.

<sup>(</sup>۱) في (ب): أمر الله.

قوله: «آمَنًا بِذَلِكَ كُلُّه، وأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِهِ».

ش: أما الإيمانُ، فسيأتي الكلامُ عليه إن شاء الله تعالى، والْإيقان: الاستقرارُ، مِن يَقِنَ الماءُ في الحوض: إذا استقر، والتنوينُ في وكلُّه بدلً الإضافة، أي: كل كائن مُحدَث مِن عند الله، أي: بقضائه وقدَرِه وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلامُ على ذلك في موضعه، إن شاء الله تعالى.

قوله: «وإنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ المُصْطَفَى، ونَبِيَّهُ المُجْتَبَى، ورَسُولُه المُرْتَضَى).

ش: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء: متقارب المعنى.

تحقيق عبوديته فه

واعلم أن كمالَ المَخْلُوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما كمال المخلون في ازداد العبدُ تحقيقاً للعبودية، ازدَاد كمالُه، وعَلَت دَرَجَتُه، ومَن تَوهُّم أن عمين المخلوقَ يخرُجُ عن العبودية بوجه من الوجوه، وأن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلُّهم، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمُنُّ ولَدَاً سُبْحَنَّهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦] إلى غير ذلك من الآيات. وذَكَر اللهُ نبيَّه ﷺ باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١] وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ [الجن: ١٩] وقال تعالى: ﴿ فَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ [النجم: ١٠] وقال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمًا نَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ [البقرة: ٢٣]، وبذلك استحق التقديمَ على الناس في الدنيا والآخرة، ولذلك يَقُولُ المسيحُ عليه السلام يومَ القيامة، إذا طَلَبوا منه الشَّفَاعَة بعدَ الأنبياء عليهم السلامُ: واذهَبُوا إلى مُحَمِّدٍ، عَبَّدٌ غُفِرَ لَهُ ٥٨

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ»(١). فحصَلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى (٢).

وقوله: «وإنَّ مُحَمَّداً» بكسر الهمزة، عطفاً على قوله: «إنَّ اللهَ وَاحِدٌ لاَ شَرِيكَ لَهُ». لأن الكل معمولُ القولِ، أعني: قوله: «نَقُولُ في توحيدِ الله».

دلائل نبوة الأنبياء كثيرة متنوعـــة

والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر، تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يُعرِفُ نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرَّروا ذلك بِطُرُقٍ مضطربة، والتَزمَ كثيرٌ منهم إنكارَ خَرْقِ العادات لِغيرِ الأنبياء، حتى أنكروا كراماتِ الأولياء والسحر، ونحو ذلك.

ولا رَيبَ أن المعجزاتِ دليلٌ صحيحٌ ، لكنَّ الدليلَ غيرُ محصورٍ في المعجزات، فإنَّ النبوة إنما يَدَّعِيها أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ، أو أَكُذَبُ الكاذبين، ولا يَلتِسِسُ هٰذا بهذا إلا على أَجْهَلِ الجاهلين، بل قَرَائنُ أحوالهما تُعرِبُ عنهما، وتُعرِّفُ بهما، والتمييزُ بينَ الصادق والكاذب له طُرُقٌ كثيرة فيما دونَ دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟! وما أَحْسَنَ ما قال حسان رضى الله عنه:

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث مطول في الشفاعة، أخرجه من حديث أنس بن مالك: البخاريُّ (٢٤٧)، و(٢٥١٥)، و(٢٥١٠)، و(٢٥٠٠)، وأحمد (٢٤٧٦)، و(٢٥١٠)، وأحمد ١٦٦/٣ و ٢٤٤ و ٢٤٧ – ٢٤٨، والطيالسي (٢٠١٠)، والنسائي في التفسير من والكبرى، كها في وتحفة الأشراف، ٢٠٧١، وابن ماجه (٢٠١١)، وابن أبي شببة (٢٠١٨)، وابن منده في الإيمان (٢٠١١) و(٢٥٨) و(٢٥٨) و(٢٥٨) و(٢٥٨) و(٢٥٨) و(٢٥٨) و(٢٥٨)، وابن خريمة في و(٢٥٨)، وابن أبي عاصم (٢٠٨) و (٢٠٨) و (٨٠٨) و (٨٠٨)، وابن خريمة في والتوحيد، ص ٢٤٧ و ٢٤٨ و ٢٤٨ و ٢٤٨ و ٢٤٨ و ٢٤٨ و

 <sup>(</sup>٢) انظر (العبودية) ص ٨٠ وما بعدها لشيخ الإسلام، رحمه الله.

لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ آياتُ مُبيِّنةً كَانَتْ بَدِيهَتُهُ تَأْتِيكَ بِالخَبَر(١)

وما مِن أحدٍ ادَّعى النبوَّة مِن الكذَّابين، إلا وقد ظَهَر عليه مِنَ الجهل والكَذِبِ والفجورِ واستِحْوَاذِ<sup>(۲)</sup> الشياطين عليه ما ظَهَر لِمَنْ له أدنى تميز، فإنَّ الرسولَ لا بُدَّ أن يُخْبِرَ الناسَ بأمور، ويأمرَهم بأمور، ولا بُدَّ أن يَخْبِرَ الناسَ بأمور، ويأمرَهم بأمور، ولا بُدَّ أن يَفْعَلُ أموراً [يَبينُ بها صدَّقُه] (٣)، والكاذبُ يظهرُ في نفس ما يَأمرُ به، وما يُخبِر عنه، وما يَفعلُه ما يَبينُ به كَذِبُه من وجوه كثيرة، والصادِقُ ضِدَّه، بل كُلُّ شخصين ادَّعَيا أمراً: أحدُهُما صادِقٌ والآخَوُ كاذب، لا بُدَّ أن يَظْهَر صدقُ هٰذا وَكِذبُ هٰذا ولو بَعْدَ مدة، إذِ الصَّدْقُ مستلزم للبِر، والكَذِبُ مستلزم للفجور، كما في «الصحيحين» عن النبي عَنِيُّ أنه قال: وعَلَيْحُم بالصَّدق، فإنَّ الصَّدْقَ يَهْدي إلى البِرِّ، و[إنَّ] البِرَّ يَهْدي إلى الجَنْدِ، ولا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ [وَيَتَحَرَّى الصَّدق] حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صَدِّيةً، وإلى النَّر، وإلى النَّرب عَنْد اللهِ صَدِّيةً، وإلى النَّر، وإلى النَّر بَلْ اللهِ عَنْد اللهِ عَنْد اللهِ البَرِّ، وإلى النَّر، وإلَّ يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ [وَيَتَحَرَّى الصَّدق] حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ عَدْدي إلى النَّر، وإلا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَخَرَى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ يَهْدي إلى النَّر، وإلا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَخَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ يَهْدي إلى النَّار، وَلا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَنَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ

<sup>(</sup>۱) أنشده المبرد في «الكامل» ص ۹ ــ ۱۰ لحسان، وهو في «البيان والتبيين» ۱۰/۱، و «الروض الأنف» ۱۸۷/۱، و «عيون الأخبار» ۲۲٤/۱ غير منسوب، ونسبه في «الإصابة» (۲۲۲۶) إلى عبدالله بن رواحة.

<sup>(</sup>٧) من: استحوذ عليه: إذا غلبه، وفي التنزيل: ﴿استحوذ عليهم الشيطان﴾، الأحوذي: الذي يغلِبُ، وفي خبر عائشة تصف عمر رضي الله عنها: كان والله أحوذياً نسيج وحده. وكان القياس أن يُقال: استحاذ، لأن الواو إذا كانت عين الفعل وكانت متحركة بالفتح، وما قبلها ساكن، جعلت العرب حركتها في فاء الفعل قبلها، وحولوها ألفاً، كقولهم: استحال هذا الشيء عها كان عليه، من: حال يحول، واستنار فلان بنور الله من النور، واستعاذ بالله من عاذ يعوذ. فجاء هذا اللفظ على الأصل من غير إعلال، ومثله: استروح، واستصوب، واستجوب.

٣) لم ترد في الأصول وهي من مطبوعة مكة، وانظر «الجواب الصحيح» ١٩١٤/٤.

اللهِ كَذَّاباً»(١). ولهذا قال تعالى: ﴿ هَلْ أُنَبِّنُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ \* تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَقَّاكُ أَوْلَهُمْ كَلَذِبُونَ \* والشَّعَرَاءُ يَتَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَلَّهُ مَ كَلَدِبُونَ \* وَالشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الغَاوونَ \* أَلَمْ تَرَ أَنَّهُم في كُلِّ وَادٍ يهِيمونَ \* وَأَنَّهُم يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ \* وَأَنَّهُم يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ \* وَأَنَّهُم عَرَاء : ٢٢٦، ٢٢١].

فالكُهَّان ونحوُهم، وإن كانوا أحياناً يُخْبِرُونَ بشيء من الغَيْبِيَّاتِ، ٥٩ ويكون صدقاً، فمعهم مِنَ الكَذِبِ والفُجُورِ ما يُبينُ أن الذي يُخبِرُونَ (٢) به ليس عن مَلَكِ، وليسوا بأنبياءَ. ولهذا لما قال النبي على لابن صَيَّاد: وقَدْ خَبَأْتُ لَكَ خبيئاً» وقال: الدُّخُ، قال (٣) لَهُ النَّبِيُ على: «اخْسَأْ، فَلَنْ تَعُدُو قَدْرَكَ» (٤). يعني: إنما أَنْتَ كَاهِنٌ. وقد قال للنبي (٥) على: يَأْتِينِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث ابن مسعود: مسلمُ (۲٦٠٧)، وأبوداود (٤٩٨٩)، والبخاري في «المسند» (٣٨٤)، والترمذي (١٩٧١)، وأحمد في «المسند» ٢٨٤/١ والبخاري في «المسند» ٤٣٠١ و ٣٨٤ و ٣٣٠ و ٤٣٠ و ١٩٧١، وابن أبي شيبة ١٩٠٨ و ٣٩٠ و ٢٩٠ و ٢٩٠ و و٢٠٠ و و٢٠٠ و و١٠٠ أبي شيبة ١٩٠٨ و و٩٠٠ و وورد في البخاري مختصراً (٢٠٠٤)، ولفظه: «إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً».

<sup>(</sup>٢) في (ب): يخبرونه.

<sup>(</sup>٣) في (ب): فقال.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٥٤) و (٣٠٥٥) و (٢١٧٣) و (٢٦١٨)، وفي والأدب المفردة (٩٥٨)، ومسلم (٢٩٥٠)، وأبو داود (٤٣٢٩)، والترسذي (٢٢٥٠)، وأحمد في والمسند، ١٤٨/٢ و ١٤٨، وابن منده في والإيمان، (١٠٤٠) كلهم من حديث ابن عمر، وفي الباب عن جابر عند أحمد ٣٦٨/٣، والطحاوي في ومشكل الآثار، ١٩٧٤ – ٩٠، وعن أبي ذر عند أحمد أيضاً ١٩٤٨، وعن ابن عباس عند البخاري (٢١٧٢)، وعن أبي سعيد الخدري في ومشكل الآثار، ١٠٣٤، والدّخ: بضم الدال وفتحها: الدخان.

<sup>(</sup>a) في الأصول: «النبي»، وهو خطأ.

صَادِقٌ وَكَاذِبٌ (١). وقال: أَرَى عَرْشاً عَلَى السَاءِ (٢)، وذلك هو عَرْشُ الشيطان، وبيَّنَ أن الشَّعَرَاء يتَّبِعُهُم الغاوون، والغاوي: الذي يَتَبعُ هواه وشَهْوَتَه، وإن كان ذلك مضراً له في العاقِبة.

فَمَنْ عَرَفَ الرَّسُولَ وصِدُقَه ووفاءه ومُطَابَقَةَ قولِه لعمله، عَلِمَ علماً يقينياً أنه ليس بشاعرِ ولا كاهن.

والناسُ يُميِّزُون بين الصادق والكاذب بأنواع مِن الأدلة، حتى في المُدَّعي للصَّناعات والمقالات، كمن يَدَّعي الفِلاحَة والنِّساجة والكِتابة، أو عِلْمَ النحو والطَّبِّ والفِقه وغيرِ ذلك.

قـد يقتـرن بَخبـر الواحد من القرائن ما يحصل معدالعلم الضروري والنبوة مشتملةً على علوم وأعمال لا بُد أن يتّصِف الرَّسُولُ بها، وهي أَشْرَفُ العلوم وأَشْرَفُ الأعمال. فكيف يشتبهُ الصَّادقُ فيهابالكاذب؟! ولا رَيْبَ أن المحققين على أن خَبرَ الواحد والاثنين والثلاثة قد يَقْتَرِنُ به مِن القرائِن ما يَحصُلُ معه العلمُ الضروريُّ، كما يَعرِفُ الرجلُ رضى الرجل وحُبَّه وبُغْضَه وفَرَحه وحُزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه، قد لا يُمْكِنُ التعبيرُ عنها، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاهُ لَارِينَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ ﴾ [محمد: ٣٠] ثم قال: ﴿وَلَتَعْرِفَنَهُم في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٧٣)، ومسلم (٢٩٣٠) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>Y) اخرجه مسلم (۲۹ ۲۵) من حديث أبي سعيد الخدري قال: لقيه (أي ابن صياد) رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله ﷺ: «آتشهد أني رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «آمنت بالله وملائكته وكتبه، ما ترى؟» قال: أرى عرشاً على الماء، فقال رسول الله ﷺ: «ترى عرش إبليس على المبحر. . . ، وأخرجه الترمذي (۲۲٤۸).

لَحْنِ (١) القَوْلِ ﴾ وقد قيل (٢): ما أسـر أَحَدُ سَرِيَـرةً إلا أظهرَها الله على صَفحاتِ وجهه، وفلتاتِ لسانه.

يعلم صلق المخبر بمسا يقترن بسه من القرائن

فإذا كان صِدْقُ المخبر وكَذِبُه يُعْلَمُ بما يَقْتَرِنُ به مِن القرائن، فكيف بدعوى المدَّعي أنه رَسُولُ الله؟! كيف يخفى صِدْقُ لهذا مِن كَذِبِه؟! وكيف لا يَتميَّزُ الصادِق في ذلك من الكاذبِ بوجوهٍ من الأدلة؟!

ولهذا لما كانت خَدِيجَةُ رضي الله عنها تَعْلَمُ مِن النبي ﷺ أنه الصادِقُ البَارُ، قال لها لما جاءَه الوَحْيُ: ﴿إِنِّي قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي (٣)، فَقَالَتْ: كَلَّا، واللهِ لاَ يُحْزِيكَ (٤) الله [أبدأً]، إنَّكَ لتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ، وتَحْمِلُ الكَلِّ، وتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتَكْسِبُ (٥) المَعْدُومَ، وَتُعِينُ

<sup>(</sup>١) اللحن يقال على معنين، أحدهما: الكناية بالكلام حتى لا يفهم غيرٌ مخاطبك، والثاني: صرفُ الكلام من الإعراب إلى الخطا، ويقال من الأول: لَحَنْتُ بفتح الحاء أَلْحَنُ، فأنا لاحن، والحنه الكلام، فلجنه، أي: فهمه، فهو لاحن، ويقال من الثاني: لَحِنَ بالكسر: إذا لم يُمْرِب، فهو لَحِنَ، والمعنى الأول: هو المراد بالآية الكريمة، قال الحافظ ابن كثير في تفسيرها ٤٠٤/٧: ﴿ولَتَمْرِفَتُهُم في لَحْنِ القَوْلِ ﴾ أي: فيها يبدو من كلامهم الدن كثير في تفسيرها ٤٠٤/٢؛ ﴿ولَتَمْرِفَتُهُم في لَحْنِ القَوْلِ ﴾ أي: فيها يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه، وهو المراد من لحن القول، كها قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان ــ رضي الله عنه ــ: «ما أسر أحدُ سرية إلا أبداها الله على صفحاتِ وجهه وفلتاتِ لسانه».

<sup>(</sup>٢) مرَّ في التعليق السابق أن قائله عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_

<sup>(</sup>٣) في الأصول: (عقلي»، والمثبت من «الصحيحين».

<sup>(</sup>٤) بضم الياء، وبالخاء المعجمة من الخزي، وهو الفضيحة والهوان، وفي رواية مسلم: ويحزنك، بالحاء المهملة والنون من الحزن، وهي رواية أبي ذر في البخاري، ويجوز على هذا فتح الياء وضمها، يقال: حزنه وأحزنه لغتان فصيحتان، قرىء بهما في السبع.

<sup>(</sup>٥) بفتح التاء، هو المشهور الصحيح في الرواية أي: تُعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، و «كسب» يتعدى بنفسه إلى واحد نحو: كسبتُ المال، وإلى اثنين نحو: كسبت غيري المال، وهذا منه، وفي رواية الكُشميهني: وتُكْسِبُ، بضم أوله من أكسب، أي: تُكُسِبُ غيرك المالَ المعدوم، أي: تتبرع به له، فحذف الموصوف، وأقام الصفة مقامه، أو تُعطي =

عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ (١) فهو لم يَخَفْ مِن تَعَمَّدِ الْكَذِب، فهو يَعْلَمُ مِن نَفسه ﷺ أنه لم يَكَذِب، وإنما خاف أن يكون قد (٢) عَرَضَ له عَارِضُ سوء، وهو المقامُ الثاني، فذكرت خديجةُ ما يَنفِي هٰذا، وهو ما كان مجبولًا عليه مِن مكارم الأخلاق، ومحاسن الشَّيَم، وقد عُلِمَ مِن سنة الله أنَّ مَن جَبَلَه على الأخلاق المحمودة، ونَزَّهه عن الأخلاق المذمومة، فإنه لا يُخزيه.

وكذلك قال النَّجاشيُ (٣) لما استَخْبَرهم عما يُخْبِرُ به، واستَقْرأهم القُرآنَ ٦٠ فقررُوه عليه: «إنَّ هٰذا والذي جَاءَ به موسى لَيَخْرُجُ مِن مِشْكَاةٍ واحِدَةٍ» (٤).

الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق، أو تُكسب المال، وتُصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله، ثم تجود به وتنفقه في وجوه المكارم. انظر العيني ١/١٥، والقسطلاني ١/١٥١.

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث مطول، أخرجه البخاري (۳) و (۱۹۵۳) و (۱۹۸۲)، ومسلم (۱۹۰) من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو في «المسند» ۱۹۳/۳ و ۲۳۲، و «المصنف» (۹۷۱۹)، وابن حبان (۳۳)، والترمذي (۳۳۳)، والطبري ۲۵۱/۳۰، وابن سعد ۱۹۶/۱ ما ۱۹۶۰ ما ۱۹۶۰.

قال الحافظ في «الفتح» ٢٤/١: استدلت خديجة على ما أقسمت عليه مِن نفي الحزي أبداً عنه ﷺ بأمر استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخلاق، لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما بالبدن أو بالمال، وإمّا على من يستقل بأمره، أو من لا يستقل، وذلك كله مجموع فيها وصفته به

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) سترد ترجمته في الصفحة (٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) قطعة من حديث مطول أخرجه ابن هشام في «السيرة» ٣٣٤-٣٣٤، وأحمد في «المسند» ٢٠١/١ - ٣٠٠ و ٢٠٠٠ من حديث أم سلمة زوج النبي ﷺ، وإسناده قوي، وأورده الهيثمي في «المجمع» ٣٤/٦، ٢٧ وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع، وقوله: لَيَخْرُجُ مِن مشكاة واحدة. أي: أن القرآن والإنجيل كلام الله تعالى، وأنها من شيء واحد، والمشكاة: الكوة غير النافذة، وقبل: هي الحديدة التي يعلق عليها القنديل.

وكذلك وَرَقَةُ بنُ نوفل (١)، لما أخبَره النبي بي بما رآه، وكان وَرَقَةُ قد تَنَصَّر، وكان يَكتُبُ الإنجيلَ بالعربية، فقالَت له خَدِيجةً: «أَيْ عَمِّ، اسْمَعْ مِن ابْنِ أَخِيْكَ مَا يَقُول, فأَخَبْرَهُ النَّبِي اللهِ بِمَا رَأَى، فَقَالَ: هَذَا هو النَّامُوسُ (٢) الَّذي كَانَ يَأْتِي مُوْسَى (٣).

وكذلك هِرَقْلُ مَلِكُ الروم، فإنَّ النبيِّ الله كتب إليه كِتَاباً يَدعُوه فيه إلى الإسلام، طَلَبَ مَن كان هناك مِنَ العرب، وكان أبوسفيان قد قَدِمَ في طائفةٍ مِن قريش في تجارة إلى الشام، وسَألهم عن أحوال النبيِّ عَنْ فسأل أبا سفيان، وأَمَر الباقينَ إن كَذَبَ أن يُكَذَّبُوه، فصاروا بسُكُوتهم موافِقِينَ له في الإخبار:

سألهم: هَلْ كان في آبائه مِن مَلِكِ؟ فقالُوا: لا.

قال: هَل قال هٰذا القَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَه؟ فقالُوا: لا.

وسألهم: أَهُوَ ذُو نَسَبِ فيكم؟ فقالُوا: نَعَمْ.

وسألهم: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمونَه بالكَذِبِ قَبْلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ؟ فقالوا: لا، ما جَرَّ بنا عليه كَذِباً.

<sup>(</sup>١) هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزّى بن قصي القرشي الأسدي، ابن عم خديجة زوج النبي ﷺ. كان قد كره عبادة الأوثان وطلب الدين في الآفاق وقرأ الكتب، وكانت خديجة رضي الله عنها تسأله عن أمر النبي ﷺ فيقول لها: ما أراه إلا نبيّ هذه الأمة الذي بشّر به موسى وعيسى. وفي حديث بَده الوحي الذي ذكره الشارح ما يدل على أنه أقر بنبوته ﷺ، ولذا عده في الصحابة الطبريُّ والبغوي وابن قانع وابن السكن وغيرهم. انظر ترجمته في «الإصابة» لابن حجر ٣٣/٣٣ ـ ٦٣٥.

<sup>(</sup>٢) بالنون والسين المهملة، وهو صاحب السر، كها ورد مصرحاً به عند البخاري في أحاديث الأنبياء، وقال ابن دريد: هو صاحب سر الوحي، والمراد به جبريل عليه السلام، وأهلُ الكتاب يسمونه الناموسُ الأكبر.

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث عائشة الذي تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

وسألهم: هَلِ اتَّبَعَهُ ضُعَفَاءُ النَّاسِ أَم أَشْرَافُهُم؟ فَذَكُرُوا أَنَّ الشُّعَفَاءَ اتَّبَعُوه.

وسألهم: هل يَزِيدُون أم يَنْقُصُونَ؟ فذكروا أَنَّهُمْ يَزِيدُون.

وسألهم: هل يَرْجِعُ<sup>(۱)</sup> أَحَدُ منهم عن دينه سُخْطَةً له بَعْدَ أن يَدْخُلَ فيه؟ فقالوا: لا .

وسألهم: هَلْ قاتلتُموه؟ قالُوا: نَعَمْ.

وسألهم عن الحَرْبِ بَيْنَهُم وبَيْنَهُ، فقالُوا: يُدَالُ علينا مَرَّةً، ونُدَالُ عليه أُخرى.

وسألهم: هل يَغْدِرُ؟ فذكروا أنه لا يَغْدِرُ.

وسألهم: بماذَا يأمركم؟ فقالُوا: يأمُرُنا أَن نَعْبُدَ اللَّه وَحْدَه، لا نُشرِكَ به شيئاً، وينهانا عَمَّا كان يَعْبُدُ آباؤنا، ويَأْمُرنا بالصَّلاةِ والصِّدْقِ والعَفَافِ والصَّلةِ.

ولهذه أكثر مِن عشر مسائل، ثم بَيَّنَ لهم ما في لهذه المسائل من الأدلة، فقال:

سألتُكم هل كان في آبائِه مِن مَلِكِ؟ فقلتم: لا ، قلتُ: لوكان في آبائه مَلِكُ، لقلتُ: رجلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أبيه.

وسالتُكم: هَلْ قال هٰذا القَوْلَ فيكم أَحَدٌ قبلَه؟ فَقُلْتُم: لا ، فقُلْتُ: لوقال هٰذا القَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ، لقلتُ: رَجُلُ ائتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَه.

وسَالتُكُم: هِل كُنْتُم تَتَّهِمُونَه بِالكَذِبِ قَبْلَ أَن يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَقُلْتُمْ:

<sup>(</sup>١) في البخاري ومسلم: يرتد.

لا ، فَقُلْتُ: قد عَلِمْتُ أنه لم يَكُنْ لِيَدَعَ الكَذِبَ على الناسِ ، ثم يَدُهبَ، فيكذِبَ على اللّه.

وسَأَلْتُكُم: أَضُعَفَاءُ الناسِ يَتَبِعُونَه أَم أَشْرَافُهم؟ فَقُلْتُم: ضُعفاؤُهم وهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ يعني في أوَّل ِأمرهم.

من قال: وسألتُكم: هل يَزِيدُون أم يَنْقُصُونَ؟ فَقُلْتُم: بل يَزِيدُونَ،
 وكذلك الإيمانُ حتى يَتِمَّ.

وسالتكم: هل يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنهم عن دينه سُخْطَةً له بعدَ أن يَدْخُلَ فيه؟ فقلتُم: لا ، وكذلك الإيمانُ، إذا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ القلوبَ لا يَسخَطُه أَحَدٌ.

ولهذا مِن أَعْظَم علاماتِ الصَّدقِ والحق، فإنَّ الكذبَ والباطلَ لا بُدَّ أن يَنْكَشِفَ في آخرِ الأمر، فَيَرْجِعَ عنه أصحابُه، ويَمْتَنِعَ عنه من لم يَدخُلْ فيه، والكَذِبُ لا يَرُوجُ إلا قليلاً ثمَّ يَنْكَشِفُ.

وسـالتُكُمْ: كَيْفَ الحَرْبُ بينَكم وبَيْنَه؟ فقلتُم: إنها دُولُ، وكذلك الرُّسُلُ تُبْتَلَى وتَكُون العَاقِبَةُ لها.

قال(١): وسألتُكم هَـلْ يَغْدِرُ؟ فقلتُم: لا ، وكذلك الرُّسُـلُ لا تَغْدرُ (٢).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري مطولًا ومختصراً (۷) و (۵۱) و (۲۸۸۱) و (۲۸۰۱) و (۲۹۶۱) و (۲۹۶۱) و (۲۹۷۱) و (۲۹۷۸) و (۲۹۸۸) و (۲۹۷۸) و (۲۹۸۸) و (۲۹۸) و (۲۹۸۸) و (۲۹۸۸) و (۲۹۸۸) و (۲۹۸) و (۲۹۸) و (۲۹۸) و (۲۹۸۸) و (۲۹۸۸) و (۲۹۸۸) و (۲۹۸

وهو لما كان عندَه مِن علمه بعادَةِ الرسل وسنةِ اللَّه فيهم، أنه تارةً يَنصُرُهم وتارةً يَبتَليهم، وأنهم لا يَغْدِرُونَ، عَلِمَ أَنَّ هٰده علاماتُ الرسل، وأن سُنَّةَ اللَّه في الأنبياء والمؤمنين أن يَبتَلِيَهم بالسَّرَّاء والضراء، لينالُوا درجةَ الشكر والصبر، كما في «الصحيح» عن النبي عَنَّ أنه قال(١): «وَالَّذِي نَفْسِي بيده، لا يَقْضِي اللَّهُ للْمُؤْمِنِ قَضَاءً (١) إلَّا كَانَ خَيراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ، شَكَرَ، فَكَانَ خَيراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ، شَكَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتُهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ، فَكَانَ خَيْراً لَهُ» (١٠).

واللّه تعالى قد بَيَّن في القرآن ما في إدالة (٥) العدوَّ عليهم يومَ أُحُد من الحِكْمَةِ فقال: ﴿وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مَّ وَمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩]، الآيات. وقال تعالى: ﴿الّم \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنًا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٠١]،

 <sup>(</sup>١) «أنه قال» لم ترد في (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): من قضاء.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه من حديث صهيب بن سنان الرومي، مسلمٌ (٢٩٩٩)، وأخرجه أحمد في والمسند، ٢٣٣٧ بلفظ: وعجبت من أمر المؤمن إن أمره كله له خير...»، وأخرجه أيضاً ٢/٥١ بلفظ: وعجبتُ من قضاء الله للمؤمن، إن أمرَ المؤمن كُله خير...» و ٢٦/٦ بلفظ: بينا رسول الله على قاعد مع أصحابه إذ ضحك فقال: وألا تسألوني مم أضحك؟ قال: وعجبتُ لأمر المؤمن، إن أمرَه كُله خير، إن أصابة ما يُحبُ، يَحْمَد الله وكان له خير، وإن أصابة ما يكره فصبر، كان له خير، وليس كُلُ أحد أمره كله له خير إلا المؤمن، وسنده صحيح. وفي الباب عن خير، وليس كُلُ أحد أمره كله له خير إلا المؤمن، وسنده صحيح. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد ١٧٣/١ و ١٧٧ و ١٨٢، والنسائي في وعمل اليوم والليلة، كما في وتحفة الأشراف، ٣٠٧/٣، والبغوي في وشرح السنة، (١٥٤٠).

<sup>(</sup>٥) الإدالة: الغلبة، يقال: أديل لنا على أعداثنا، أي: نُصِرْنَا عليهم، وكانت الدولة لنا، والدولة: الانتقال من حال الشدة إلى الرخاء، ومنه حديث أبي سفيان وهرقل: نُدال عليه، ويُدال علينا، أي: نغلبه مرة، ويغلبنا أخرى.

الآيات، إلى غير ذلك من الآيات، والأحاديثِ الدالة على سُنته في خلقه، وحكمته التي بَهَرَتِ العقولَ.

قال: وسألتُكم عما يَأمرُ به؟ فذكرتُم أنه يأمُركم أن تَعبُدوا اللّه ولا تُشرِكوا به شيئاً، ويأمُرُكُم بالصلاة والزكاة والصّدْقِ والعفاف والصّلة، وينهاكم عما كان يعبُدُ آباؤكم وهٰذه صفةُ نَبيٍّ.

وقد كُنْتُ أعلمُ أن نبيًا يُبعَثُ، ولم أكن أَظُنُه منكم، ولَودِدْتُ أَنِّي أَخُلُصُ إليه، ولولا ما أنا فيه مِن المُلْكِ، لذَهبتُ إليه، وإن يَكُنْ ما تَقُولُ حَقًا، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قدميً هاتين.

قال أبو سفيان بنُ حرب: فَقُلْتُ لأصحابي ونَحْنُ خروج: لقد أَمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة، إنه ليُعظَّمُهُ(١) مَلِكُ بني الْأَصْفَرِ، وما زِلتُ موقناً بأن أمرَ النبيِّ على سيَظْهَرُ، حتى أدخَلَ اللَّهُ عليَّ الإسلام وأنا كارِه(٢).

ومما يَنبَغِي أَن يُعْرَفَ: أَن مَا يَحْصُلُ فِي القلب بمجموع أمور، قد لا يَستقِلُ بعضُها به، بل ما يَحْصُلُ للإنسان، من شِبَع ورِيٌ وشُكر وفَرَح وغمُّ بأمور مجتمعة، لا يَحصُلُ ببعضِها، لكن ببعضها قد يَحْصُلُ بعضُ الأمر.

وكذلك العِلْمُ بخبرٍ مِن الأخبار، فإن خَبَرَ الواحد يُحَصِّلُ للقلب

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، ولفظ «الصحيحين»: ليخافه.

<sup>(</sup>٧) هو من تمام حديث ابن عباس المتقدم في الصفحة السابقة. وقوله: «أمِرُ» بفتح الهمزة وكسر الميم: عَظُم، وابن أبي كبشة: أراد به النبي ﷺ، لأن أبا كبشة أحد أجداده، وعادة العرب إذا انتقصت، نسبت إلى جد غامض.

نوعَ ظن، ثم الآخر يُقويه، إلى أن ينتهيَ إلى العلم، حتى يتزايدَ ويقوى، وكذلك الأدلةُ على الصَّدْق والكذب ونحو ذلك.

وأيضاً (١) فإنَّ اللَّه سبحانه أبقى في العالَم الآثارَ الدالة على ما فَعَله بأنبيائه والمؤمنين مِنَ الكرامة، وما فَعَله بمكذبيهم مِن العقوبة، كتواتر (٢) الطُّوْفَانِ، وإغراقِ فرعونَ وجنودِه، ولما ذَكر سبحانه قَصَصَ الأنبياءِ نبيًا بعدَ نبي في سورة الشعراء، كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومَنْ بعدَه، يقولُ في آخِر كُلِّ قِصة: ﴿إِنَّ في ذٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُعْمِينِ \* وَإِنَّ وَإِنَّ لَهُوَ العَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ [الشعراء: ٢٧ - ٦٨].

وبالجملة، فالعِلْمُ بأنه كان في الأرض مَنْ يَقُولُ: إنه رَسُولُ اللّه، وأن أقواماً اتَّبعوهم، وأن أقواماً خالفوهم، وأن اللّه نَصَر الرَّسُلَ والمؤمنين، وجَعَل العاقِبَةَ لهم، وعاقب أعداءَهم، هومِنْ أظهر العُلُومِ المتواترة وأجلاها.

ونَقْلُ أخبارِ لهذه الأمور أظهر وأوضح مِن نقل أخبار مَنْ مضى من الأمم من ملوك الفرس، وعلماء الطب، كبقراط(٣) وجالينوس(٤)

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في الأصول الأربعة: كتوات، وفي مطبوعة مكة: كثبوت.

<sup>(</sup>٣) بقراط ويقال: أبقراط من أشهر الأطباء المتقدمين، وعاش خساً وتسعين سنة، تعلم الطب من أبيه وجده، وبرع فيه، وكان يرى تعميم علم الطب على الناس جميعاً، وتسهيل تناوله لكل من عنده استعداد لئلا ينقرض، وقد تكلم عنه مبشر بن فاتك في كتابه «نحتار الحكم»، وحنين بن إسحاق في كتابه «نوادر الفلاسفة». تُوفي سنة (٣٧٥ق.م.). انظر «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ٢٤.

<sup>(</sup>٤) هو أشهر الأطباء اليونانيين بعد أبقراط، واشتهر بالحكمة والفلسفة، ولد سنة ١٣٠م، وعاش ثمانياً وثمانين سنة، وكانت له مجالس علمية يخطب فيها بمدينة روما، وله مؤلفات كثيرة في الطب والحكمة.

وبطليمُوس (١) وسُقراط (٢) وأفلاطن (٢) وأرسطو (٤)، وأتباعه.

ونَحْنُ اليـومَ إذا عَلِمْنا بالتواتُرِ من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائِهِم، عَلِمْنا يقيناً أنَّهم كانوا صادِقِينَ على الحقّ من وجوه متعددة:

منها: أنَّهُمْ أخبروا الْأُمَمَ بما سَيَكُونُ من انتصارهم وخِذْلَانِ أُولُك، وبقاء العاقبة لهم.

ومنها: ما أَحْدَثَهُ اللَّهُ لهم مِن نصرهم، وإهلاكِ عدوهم، إذا عُرِفَ الوجهُ الذي حَصَلَ عليه، كَغَرقِ فرعونَ، وغَرقِ قوم نوح، وبقية أحوالهم، عُرف صدق الرسل.

<sup>(</sup>١) هو العالم المشهور صاحب المجسطي في الفلك، ولد في القرن الثاني بعد الميلاد، وأول من عني بتفسير كتابه وإخراجه إلى العربية يحيى بن خالد بن برمك. انظر وتاريخ الحكاء، ص ٩٥.

<sup>(</sup>٢) ولد في أثينا حوالي سنة ٤٧٠ ق.م. من أب يحترف صناعة التماثيل، وأم قابلة، احترف حرفة أبيه، ولبث يزاولها حيناً قصيراً، ثم ترك هذه المهنة، واتجه إلى دراسة الفلسفة والعناية بها، واقتصر من أصنافها على الإلهيات والأخلاقيات، ولفصوف إلى الزهد ورياضة النفس، وتهذيب الأخلاق، وكان ينهي الرؤساء الذين كانوا في زمانه عن الشرك، وعبادة الأوثان، ويقابلهم بالحجاج والأدلة، فأثاروا عليه العامة، وألجؤوا ملكهم إلى قتله وهو في سن السبعين. والملل والنحل، ١٨٣٨ ـ ٨٤ للشهرستاني.

<sup>(</sup>٣) من أشهر فلاسفة الأقدمين من اليونان، وُلِدَ سنة (٢٧) ق.م.)، وتُوفي سنة (٣٧) ق.م.)، عرف سقراط، فمال إلى الفلسفة، ووقف حياته عليها، فاتخله سقراط تلميذه الأول، فلبث مع أستاذه ثمان سنوات، ولما قتل سقراط، قام مقامه، وجلس على كرسيه يعلم الناس، ويعظهم، وله مؤلفات كثيرة. وانظر آراءه في دالملل والنحل، ٨٨٠ ـ ٩٥.

<sup>(</sup>٤) هو أشهر فلاسفة اليونان الأقدمين، والمعلم الأول، والحكيم المطلق عندهم، وكان مولده في سنة (٣٨٤ ق.م.)، وقد درس على أفلاطون، وتأدب به، ولازمه نحواً من عشرين سنة، ولقبوه بالمعلم الأول لأنه واضع التعاليم المنطقية وغرجها من القوة إلى الفعل. انظر مقالاته في والملل والنحل، ١١٩/٢ – ١٣٧.

ومنها: أن مَنْ عَرَفَ ما جاء به الرُّسُلُ مِن الشرائع وتفاصيلِ احوالها، تبيَّن له أنهم أعلمُ الخَلْقِ، وأنه لا يَحْصُلُ مِثْلُ ذٰلك مِن كذاب جاهل، وأن فيما جاؤوا به، مِن الرحمة والمصلحة (١) والهدى والخير، ودلالة الخَلْقِ على ما يَنْفَعُهُم ومَنْع ما يضُرُّهم، ما يُبَيِّنُ أنه لا يَصْدُرُ إلا عن راحِم بَرِّ يَقْصِدُ غَايَة الخير والمنفعة للخلق.

ولِذِكْرِ دلائِلِ نبوة محمد ﷺ مِنَ المعجزات وبسطها مَوْضِعٌ آخَرُ، وقد أفردها الناسُ بمصنفات، كالبيهقي(٢) وغيره.

إنكار رسالت 繼 طعن في الرب تبارك وتعالى بل إنكارُ رسالته ﷺ طَعْنُ في الرب تَبَارَكَ وتعالى، ونسبته إلى الظُّلْم والسَّفَهِ، تعالى الله عن ذٰلك عُلوًا كبيراً، بل جَحْدُ للرب بالكُلية وإنكار.

وبيانُ ذلك: أنه إذا كان محمدٌ عندَهم ليس بنبيِّ صَادِقٍ، بل مَلِكُ ظَالَم، فقد تَهَيًّا له أن يَفْتَرِيَ على اللَّه، ويَتَقَوَّلَ عليه، ويَستَعِرَّ حتى يُحَلِّلَ ويُحَرِّمَ، ويَفْرضَ الفرائضَ، ويُشَرَّعَ الشرائعَ، ويَنْسَخَ المِللَ، ويَضْرِبَ الرِّقاب، ويَقْتُلَ أَتْبَاعَ الرسل وهُمْ أهلُ الحق، ويسبي نِساءَهم، ٣٠ ويَغنَمَ أموالَهم ٣٠) ودِيارَهم، ويَتِمَّ له ذلك حتى يَفْتَحَ الأرضَ، ويَغنَمَ أموالَهم تالى يُشاهِدُه ويَنسِبَ ذلك كُلّه إلى أمرِ اللَّه له به، ومحبته له، والربُّ تعالى يُشاهِدُه وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة، وهو مع ذلك كُلّه يُؤيِّدُه ويَنصُرُه، ويُعلِي أَمْرَهُ، ويُمَكِّنُ له مِنْ أسبابِ وهو مع ذلك كُلُه يُؤيِّدُه ويَنصُرُه، ويُعلِي أَمْرَهُ، ويُمَكِّنُ له مِنْ أسبابِ

<sup>(</sup>١) في (ب): المصلحة والرحمة.

<sup>(</sup>٢) الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، صاحب التصانيف التي لم يُسبق إلى تحريرها، المتوفى سنة (٤٥٨هـ). وكتابه ودلائل النبوة، طبع منه الجزء الأول بتحقيق سيد صقر، ثم طبع بتمامه في سبعة أجزاء بتحقيق د. عبدالمعطى قلعجى. مترجم في والسيره ١٨ ( (٨٦)).

<sup>(</sup>٣) زاد في (ب): وذراريهم.

النصر الخارجة عن عادة البشر، وَأَبْلَغُ من ذلك أنه يُجيب دعواتِه، ويُهْلِكُ أعداء، ويَرفَعُ له ذكره، هذا وهو عندَهم في غاية الكذب والافتراء والظُّلْم، فإنه لا أظلمَ ممَّن كَذَبَ على اللَّه، وأبطَلَ شرائعُ أنبيائه، وبدَّلها، وقَتَلَ أولياء، واستَمرَّت نُصْرَتُه عليهم دائماً، واللَّه تعالى يُقِرُّه على ذلك، ولا يأخُذُ منه باليمين، ولا يَقْطَعُ منه الوَتِينَ.

فيَلزَمُهُم أَن يقولوا: لا صانِعَ لِلْعَالَمِ، ولا مُدَبِّر، ولو كان له مُدَبِّر قدير حكيم، لَأَخَذَ على يديه، ولَقَابله أعظمَ مقابلة، وجَعَلَه نكالًا للصالحين، إذ لا يَليقُ بالملوك(١) غير ذلك، فكيف بملكِ الملوك، وأحكم الحاكمين؟.

ولا رَيْبَ أن اللّه تعالى قد رَفَع له ذِكْرَه، وأَظْهَرَ دَعْوَتَه، والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا نُنْكِرُ أنَّ كثيراً من الكذَّابين قام في الوجود، وظَهرت له شوكة، ولكن لم يَتِمَّ (٢) أمرُه، ولم تَطُلْ مُدَّتُه، بل سلّط الله عليه رُسُلَه وأتباعَهم، فَقَطَعوا دابِرَه واستأصلوه، هٰذه سنةُ اللّه التي قد خَلَتْ من قَبْل، حتى إن الكفار يعلَمُون ذلك، قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُون شَاعِرٌ نُتَرَبُّصُ به رَيْبَ المَنُونِ \* يَعلَمُون ذلك، قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُون شَاعِرٌ نُتَرَبُّصُ به رَيْبَ المَنُونِ \* وَلْ تَرَبُّصُوا فَإنِّي مَعَكُم مِنَ المُتَربَّصِينَ ﴾ [الطور: ٣٠، ٣١] أفلا تَراه يُخبِرُ أن كمالَه وحِكمته وقُدْرَتَه تَأْبَى أن يُقِرَّ مَنْ تَقَوَّل عليه بَعْضَ الأقاويل، بل لا بُدَّ أن يَجعَله عبرةً لعباده كما جَرَتْ بذلك سنته في المتقوَّلين عليه. لا بُدَّ أن يَجعَله عبرةً لعباده كما جَرَتْ بذلك سنته في المتقوَّلين عليه. وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً فإن يَشَإِ اللّهُ يَحْبَمُ عَلَى وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً فإن يَشَإِ اللّهُ يَحْبَمُ عَلَى وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً فإن يَشَإِ اللّهُ يَحْبَمُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الشورى: ٢٤] وهنا انتهى جوابُ الشرط، ثم أَخبَرُ خبراً جازماً وأنه قَلْبِكَ ﴾ [الشورى: ٢٤] وهنا انتهى جوابُ الشرط، ثم أَخبَرُ خبراً جازماً والمنه قَلْبِكَ اللّه عَلَى عَلَى اللّه ع

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): يتم له.

غَيْرَ مُعَلِّق: أنه يَمحُو الباطِلَ، ويُجِقُّ الحقُّ. وقال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقُّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ على بَشرٍ مِّنْ شيْءٍ﴾ [الأنعام: ٩١] فأخبرَ سبحانَه أنَّ مَنْ نفى عنه الإرسالَ والكلام، لم يَقْدُرُه مِحَقَّ قدره.

الفرق بين النبي والرسول

وقد ذكروا فُروقاً بَيْنَ النبيِّ والرسول، وأحسنُها: أن مَنْ نَبَّاه اللَّه الفرة بخبر السماء، إنْ أَمَره أن يُبلِّغ غَيْرَه، فهو نبيِّ رسول، وإن لم يَامُرْه أن يبلِّغ غيره، فهو نبي رسول، فالرسولُ أخصُّ من النبي، فكل رسول نبي، ولَيْسَ كُلُّ نبي رسولًا، ولكن الرسالة أعمَّ مِن جهة نفسها، فالنبوَّة جُزْءٌ من الرسالة، إذ الرسالة تتناولُ النبوَّة وغيرها، بخلاف الرسل، ٦٤ فإنهم (١) لا يَتناولُون الأنبياء وغيرَهم، بل الأمرُ بالعكس. فالرسالة أعمَّ من جهة أهلها(٢).

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>Y) ويرى شيخ الإسلام في كتاب «النبوات» ص ٢٥٥: أن النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبىء بما أنبا الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه، فهو رسول، وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله، ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة، فهو نبي وليس برسول، قال تعالى: ﴿ وما أرسلنا من قبلِكُ من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطانُ في أمنيته ﴾، وقوله: ﴿ من رسول ولا نبي ﴾ فذكر إرسالاً يَعمُّ النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح، وقد ثبت في «الصحيح»: أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس عليها السلام وقبلها آدم كان نبياً مكليًا. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام، فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه، ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم، كها يكون أهل الشريعة الواجدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول، وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التورأة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة، ولكن كانوا في شرع التورأة كالعالم الذي يفهمه الله في وضية معنى يطابق القرآن، كها فهم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود، وقضية معنى يطابق القرآن، كها فهم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود، فالأنبياء ينبئهم الله، فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله افالأنبياء ينبئهم الله، فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله المناه فالأنبياء ينبئهم الله، فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله المناه في خبره، وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله المناه في فسمية الله و داود، وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله المناه و داود، وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله الله المناه و داود و المناه و داود و المناه الهرون بشرو المناه و داود و داود

وإرسالُ الرسلِ مِن أعظم ِ نِعم اللَّه على خلقه، وخصوصاً محمداً عِينَ، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُسْوَمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهم رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِم يَتْلُو عَلَيْهِم ءَايْتِهِ وَيُزَكِّيهِم ويُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ والحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلْل مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤] وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسُلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لَّلَعَنْلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

قوله: «وأنَّه خاتم الأنبياءِ».

ش: قال تعالى : ﴿ وَلٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ١٤] ختم النبوة وقال ﷺ: «مَثْلَي وَمَثْلُ الْأَنْبِياء كَمَثَل قَصِر أُحْسِنَ بُنيانُه وَتُركَ<sup>(١)</sup> مِنْهُ مَوْضِعُ لَبِنَةٍ، فَطَافَ بِهِ النُّظَّارُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خُسْنِ بِنَاثِهِ، إلا مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، لا يَعيبُونَ سِوَاها، فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ تِلْكَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِيَ البُنْيَانُ، وخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ»، خرَّجاه في «الصحيحين»(٢).

بحمد يع

به من الخبر، والأمر والنهي. . . فقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ قَبْلُكُ مِنْ رَسُولُ وَلَا نَبِّي ﴾ دليل على أن النبي مرسل، ولا يسمى رسولًا عند الإطلاق، لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه، بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم. ولهذا قال النهي 纖: والعلماء ورثة الأنبياء، وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فإن يوسف كان رسولًا وكان على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا رسولين، وكانا على شريعة التوراة، قال تعالى عن مؤمن آل فرعون:﴿ولقد جاءكم يوسف من قبلُ بالبيناتِ فها زلتم في شكُّ ممّا جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولًا ﴾ [المؤمن: ٣٤] وقال تعالى: ﴿إِنَا أُوحِينَا إِلَيْكُ كَمَا أُوحِينًا إِلَى نُوحِ والنَّبِينَ مَنْ بَعْدُهُ، وأُوحِينًا إِلَى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داودَ زبوراً. ورسلًا قد قصصناهم عليك من قبلُ ورسلًا لم نقصُصْهم عليك، وكلُّم الله موسى تكلياً ﴾ [النساء: ١٦٣ - ١٦٤].

<sup>(</sup>١) في (ب): «ترك» بلا واو.

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ الذي أورده الشارح ليس في والصحيحين، ولا في أحدهما، وإنما هو في وتاريخ دمشق، لابن عساكر من حديث أبي هريرة كيا في والجامع الكبير، للسيوطي، وأخرجه البخاري (٣٥٢٥)، ومسلم (٢٢٨٦) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: وإن مثلي =

وقال ﷺ: «إِنَّ لِي أَسْماءً: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا المَاحِي، يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الكُفْرَ، وأَنَا الحَاشِرُ، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيُّ، وَأَنَا الحَاشِرُ، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيُّ، وَأَنَا العاقِبُ، وَالعاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيًّ (١).

وفي صحيح مسلم عن ثوبان، قال رسول الله ﷺ: وَإِنَّهُ سَيَكُونُ مِن أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثلاثونَ، كُلُّهُم يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّنَ، لاَ نَبِيٍّ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، لاَ نَبِيٍّ بَعْدِي (٢)، الحديث.

ولمسلم: أن رسول الله ﷺ قال: «فَضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِياءِ بِسِتٌ، أَعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَاثِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الغَنَاثِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طهوراً ومسجداً، وأُرْسِلْتُ إلى الخَلْقِ كَافَةً، وخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ (٣٠).

ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً، فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبين، وهو في «المسند، ٢٩٦٧ و ٣٩١ و ٣٩٨ و ٢١١ ، ودمسند الحميدي، (٣٠٤١)، والبغوي (٣٦١٩) و (٣٦٢١) و (٣٦٢١)، والنسائي في التفسير من والكبرى، كما في وتحفة الأشراف، ٢٠٥٩. وفي الباب عن جابر بن عبدالله عند البخاري (٣٣٤٤)، ومسلم (٣٢٨٧)، والطيالسي (١٧٨٥)، وأحمد ٣٦١٣، والترمذي (٣٨٦٢) وعن أبي بن كعب عند الترمذي (٣٦١٣)، وأحمد ١٣٧٠، وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (٢٨٦٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۵۳) و (٤٨٩٦)، ومسلم (٢٣٥٤)، والترمذي (٢٨٤٢)، والدارمي ٢/٣٥٤، ومالك ٢/٤،١، وأحمد في «المسند» ٨١/٤ و ٨٠، والحديدي (٥٥٥)، والترمذي في «الشمائل» (٣٥٩)، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٢/٠٥، وابن أبي شيبة ٤/١٠، والطيالسي (٩٤٧) من حديث جبير بن مطعم.

<sup>(</sup>٢) هذه القطعة من الحديث لم ترد عند مسلم، وإن كان أصلُ الحديث عنده (٢٨٨٩)، وإنما هي عند أبي داود (٢٥٩٤) في أول كتاب الفتن والملاحم، وأحمد في والمسند، ٢٧٨/، وأبي نعيم في والحلية، ٢٨٩/٧ وسنده صحيح.

 <sup>(</sup>٣) هو في صحيح مسلم (٣٢٥)، وأخرجه الترمذي (١٥٥٣)، وأحمد ٤١١/٢، ٤١٢،
 والبغوي (٣٦١٧) من حديث أبي هريرة.

قوله: «وإمام الأتقياء».

ش: الإمامُ الذي يُـوْتَمُّ به، أي: يَقتدون به، والنبيُّ ﷺ إنما بُعِثَ للاقتداء به، لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ ﴾ [آل عمران: ٣١] وكُلُّ مَنِ اتَّبَعَهُ واقتدى به، فهو من الأتقياء.

قوله: «وسيِّد المرسلين».

ش: قال ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ القَبْرُ، وَأَوَّلُ مَشَفَّعِ» (١) رواه مسلم، وفي أول حديث الشفاعة: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ» (٢). وروى مسلم، والتَّرمندي عن واثلة بنِ الأسقع رَضي اللَّه عنه، قال: قال ﷺ: «إنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِلْسَمَاعِيلَ، واصْطَفَىٰ تُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، واصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، واصْطَفانِي مِن بني هَاشِمٍ» (٣).

جواز التفضيل بين الأنبياء إلا إذا كان على وجه الحمية

فإن قيل: يُشْكِلُ على هذا قوله ﷺ: «لاَ تُفَضَّلُونِي عَلَى مُوْسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْم القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيتُ، فَأَجِدُ مُوْسَى باطِشاً

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۳٤٠) و (۲۱۷۱)، ومسلم (۱۹٤)، والترمذي (۲٤٣٦)، وأحمد ۲۰/۷ ــ ۲۵۳۱ ــ ۲۳۱۱، والنسائي في التفسير من الكبرى كيا في دتحفة الأشراف، ۱۱/۱۰، وابن خزيمة في دالتوحيد، ص ۲۶۲ ــ ۲۶۳، وابن منده في دالإيمان، (۸۸۱) و (۸۸۱) و (۸۸۱) و (۸۸۱)، والبغوي (۲۳۳۲)، من حديث أبى هريرة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٧٦)، والترمذي (٣٦١٢)، وأحمد ١٠٧/٤، والبغوي (٣٦١٣)
 والخطيب في «تاريخه» ٣٤/١٣.

بساق العَرْشِ، فَلَا أَدْرِي: هَلْ أَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ استَثْنَى اللَّهُ اللهُ اللهُ

فالجوابُ: أن هٰذا كان له سبب، فإنّه كان قد قال يهودي: لا والّذي اصطفى موسى على البشر، فَلَطَمَه مسلم وقال(٣): أَتَقُولُ هٰذا وَرَسُولُ اللّه عَلَى بَيْنَ اظهرنا! فجاءَ اليهوديُّ، فاشتكى مِنَ المسلمِ الذي لَظمه، فقال النبيُّ عَلَى المعلم، لأن التفضيلَ إذا كان على وجه الحييَّةِ وهوى النفس، كان مذموماً، بل نَفْسُ الجِهاد إذا قاتل الرجل حَمِيَّة وعصبيَّة كان مذموماً، فإن الله حَرَّمَ الفخر، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِينَ عَلَى بَعْضِ مُنْهُم مَن كَلَّمَ اللَّهُ ورفع (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَى بَعْضٍ مُنْهُم مَن كَلَّمَ اللَّهُ ورفع بَعْضَ مُن أَنْهُم مَن كُلَّمَ اللَّهُ ورفع بَعْضَ مُن أَنْهُم مَن كُلَّمَ اللَّهُ ورفع بَعْضَ مُن أَنْهُم مَن كُلَّمَ اللَّهُ ورفع بَعْضَ مُن أَنْ الْمَذْمُومَ إنما هو التفضيلُ على وَجه الانتقاصِ بالمفضولِ ، وعلى هٰذا يُحْمَلُ أيضاً أيضاً فيضًا في أَنْ المُفْرَد، أو على وجه الانتقاصِ بالمفضولِ ، وعلى هٰذا يُحْمَلُ أيضاً أيضاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤۱۱) و (۳٤٠٨) و (۲۵۱۷) و (۲۵۱۸): و (۲٤۲۸)، ومسلم (۲۳۷۳) (۱۳۰۰)، وأبو داود (۲۲۷۱)، والبغوي (۲۳۰۲) من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا تخيروني على موسى». وأخرجه أحمد ۲۲۶/۲ بلفظ: «لا تخيروني عن موسى»، وانظر ص ۲۰۲ ت (۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/٣، والترمذي (٣٦١٨)، وابن ماجه (٤٣٠٨) من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه أحمد ٢٨١/١ و ٢٨٣ و ٢٩٥ و ٢٩٦ من حديث ابن عباس، وفي سندهما علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، لكن له شاهد يتقوى به. أخرجه أحمد ٣٤٤/٣ من حديث أنس بن مالك، وسنده صحيح. وآخر من حديث عبدالله بن سلام عند ابن حبان (٢١٢٧)، وسنده حسن في الشواهد. وتقدم حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ: وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة».

<sup>(</sup>٣) في (ب): فقال.

قولُه ﷺ: «لاَ تُفَضَّلُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ»(١)، إن كان ثابتاً، فإنَّ هذا قد رُوي في نفس حديث موسى، وهو في البخاري وغيره، لْكِنَّ بَعْضَ الناسِ يقول: إنَّ (٢) فيه عِلَّةً، بخلاف حديثِ موسى، فإنَّه صحيحٌ لاعلَّة فيه باتفاقهم.

وقد أجاب بعضُهم بجواب آخر، وهو: أن قولَه ﷺ: «لاَ تُفَضَّلُونِي عَلَى مُوْسى»، وقوله: «لاَ تُفَضَّلُوا بَيْنَ الأنْبِياءِ» نهي عن التفضيل الخاص، أي: لا يُفَضَّلُ بَعْضُ الرسلِ على بعض بعينه، بخلاف قوله: وأنا سَيَّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَرْغَرَ ، فإنه تفضيل عام ، فلا يُمْنَعُ منه، وهذا كما لوقيل: فلان أَفْضَلُ أهل البلد، لا يَصْعُبُ على أفرادهم، بخلاف ما لوقيل لأحدهم: فلان أَفْضَلُ منك. ثم إني رأيتُ الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في «شرح معاني الآثار»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٤١٤)، ومسلم (٢٣٧٣) (١٥٩) من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري (٢٤١٧) و (٢٤١٧) و (٢٩١٧)، ومسلم (٢٣٧٤)، وأبخاري (٢٤١٧)، وأبو داود (٢٦٦٨)، وأبن أبي شيبة ٢٦/١١، والطحاوي في والمشكل، ٢٣٧١، وأبو دايث أبي سعيد الخدري بلفظ: ولا تخيروا بين الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) في (ب): إنه.

<sup>(</sup>٣) ١٩٥/٤ – ٣١٦، وجاء في دفتح الباري، ٢/٤٤: قال العلماء في نبيه عن التفضيل بين الأنبياء: إنما نهى عن ذلك من يقول برأيه، لا من يقوله بدليل، أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول، أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع، أو المراد: لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة، فالإمام مثلاً إذا قلنا: إنه أفضل من المؤذن، لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان، وقيل: النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها، كقوله تعالى: ﴿لا نفرقُ بينَ أحدٍ من رسلِهِ ﴾، ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على بعض، لقوله: ﴿تلك الرسلُ فضلنا بعضهم على بعض وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النهي عن التخير، إنما هي في بعضهم على بعض وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النهي عن التخير، إنما هي في بعادلة أهل الكتاب، وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة، لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر، فيفضي إلى الكفر، فأما إذا كان التخير مستنداً إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان، فلا يدخل في النهي.

وأما ما يُرُوى أنَّ النبيِّ عَلَى قال: «لا تُفَضَّلُونِي عَلَى يُونُسَ»، وأن بعض الشيوخ قال: لا يُفَسِّرُ لهم هذا الحديث حتى يُعْطَى مالاً جزيلاً، فلما أَعْطَوه فَسَرَه بأن قُرْبَ يُونُسَ من الله، وهو في بَطْنِ الحوت، كَقُربي من الله لَيْلَةَ المعراج، وعَدُوا لهذا تفسيراً عظيماً. وهذا يَدُلَّ على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظاً ومعنى. فإن لهذا الحديث بهذا اللفظ لم يَرْوه أحد مِن أهل الكتب التي يُعتَمَدُ عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح: ولا يُثْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بنِ مَتَّى، فَقَدُ لَلْبَ في الصحيح: ولا يُثْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤنُسَ بنِ مَتَّى، فَقَدُ كَلَبَ». وهذا اللفظ يَدُلُّ على العموم، أي: لاَ يَنْبَغِي لِأَحْدِ أَنْ يُفَضِّلُوا محمداً كَذَبَ». وهذا اللفظ يَدُلُّ على العموم، أي: لاَ يَنْبَغِي لِأَحْدِ أَنْ يُفَضِّلُوا محمداً على يونس(٢)، وذلك لأنَّ الله تعالى قد أَخبَر عنه أنه الْتقمَه الحُوتُ، على يونس(٢)، وذلك لأنَّ الله تعالى قد أُخبَر عنه أنه الْتقمَه الحُوتُ، مُغْنَضِباً فَظَنَّ أَن لَّنْ تُقْدِرَ عَلَيْه فَنَادى في الظُلُمُتِ أَن لاَ إِلهُ إِلاَ إِلهُ إِلاَ أَنتَ وهومُلِيمٌ، أي: فَظَنَ أَن لَنْ تُقْدِرَ عَلَيْه فَنَادى في الظُلُمُتِ أَن لاَ إِلهُ إِلا أَنتَ مِنَ الظُّلْمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨] فقد يَقَعُ في نفس بعض مُشْخَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلْمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨] فقد يَقِعُ في نفس بعض مُشْخَنِكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلْمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨] فقد يَقَعُ في نفس بعض

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٤١٥) و (٣٤٦١) و (٣٤٣١) ومسلم (٢٣٧٦) من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري (٣٤١٥) و (٣٤٣١)، ومسلم (٢٣٧٧)، وأبو داود (٢٦٦٤) وأبو داود (٢٦٩٤) والطيالسي (٢٦٥٠)، والطبراني في «الكبير» (١٢٧٥٣)، وأحمد ٢٤٢/١ و ٢٥٤ من حديث ابن عباس، وأخرجه البخاري (٤٠٠٤) و (٤٠٠٤) من حديث أبي هريرة بلفظ: ومن قال: أنا خير من يونس بن متى، فقد كذب، وأخرجه البخاري (٤٠٠٤) و (٤٠٠٤) و (٤٠٠٤) و (٤٠٠٤) و (٤٠٠٤).

<sup>(</sup>٧) رجع الحافظ في «الفتح» ٤٥١/٦٤: أن المراد بقوله 養: «لا يقولن أحدكم: إني خير من يونس» النبي 養؛ بحديث عبدالله بن جعفر عند الطبراني بلفظ: «لا ينبغي لنبي أن يقول...».

الناس أنه أَكْمَلُ مِن يونس، فلا يَحتَاجُ إلى هٰذا المقام، إذ لا يَفعَلُ عَلَي مُذا المقام، إذ لا يَفعَلُ عَلَي ما يُلامُ عليه، ومن ظَنَّ هٰذا، فقد كَذَب، بل كُلُّ عبدٍ من عباد اللَّه يقولُ ما قال يُونُسُ: ﴿لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمينَ﴾، كما قال أوَّلُ الأنبياءِ وآخِرهُم.

فَأُولِهِم: آدم، قد قال: ﴿رَبُّنَا ظُلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣].

وآخِرُهم وأَفْضَلُهم وخاتِمُهُم وسَيِّدُهم: محمد ﷺ، قال في الحديث الصحيح، حديثِ الاستفتاح، من روايةِ على بن أبي طالب وغيره، بَعْدَ قوله: «وَجُهْتُ وَجْهِي»، إلى آخوه: «اللَّهُمُّ أَنْتَ المَلِكُ لاَ إِلٰهَ إِلاَ أَنت، أَنْتَ رَبِي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسي، واعتَرَفْتُ بِذَنْهِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبي جَمِيعاً، لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ»(١)، إلى آخر الحديث.

وكذًا قال موسى عليه السَّلامُ: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [القصص: ٢٦]. وأيضاً فيونسُ ﷺ لما قيل فيه: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَاحِبِ الحُوتِ ﴾ [القلم: ٤٨]، فَنُهِيَ نبينا ﷺ عَن التشبه به، وأُمِرَ بالتشبه بأُولِي العزم حيث قِيل له: ﴿فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ ﴾ حيث قِيل له: ﴿فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُو العَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، فقد يَقُولُ مَنْ يقول: أَنَا خَيْرٌ منه وليسَ للأفضلِ أَن يَفْخَرَ على مَنْ دُونَه، فكيف إذا لم يكن أَفْضَلَ، فإن الله لا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: «أُوجِيَ إِلَيَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۷۱)، والترمذي (۳٤۱۷) و (۳٤۱۸) و (۳٤۱۹)، وأبو داود (۲۹۰)، والنسائي ۱۲۹/۲ ـ ۱۳۰، وأحمد ۹٤/۱، ۹۰، والطيالسي (۱۵۲).

أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدُ عَلَى أَحَدٍ، وَلاَ يَبْغِي أَحَدُ عَلَى أَحَدٍه (١). فاللَّه تعالى نهى أن يُفْخَرَ على عُمُومِ المؤمنين، فكيف على نبي كريم! فلهذا قال: «لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُؤْسُ بنِ مَتَّى». فهذا نَهيٌ عام لكل أحد أن يَتَفَضَّل ويَفخَرَ على يونس.

وقوله: «مَنْ قَالَ: إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بِنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبِ»، فإنه لو قُدِّرَ أنه كان أَفْضَلَ، فهذا الكلامُ يصيرُ أَنْقَصَ، فيكون كاذباً، وهذا لا يقولُه نبي كريم، بل هو تقديرٌ مطلق، أي: مَنْ قال هٰذا، فهو كاذب، وإن كان لا يَقُولُه نبي، كما قال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ والزمر: ٦٥]، وإن كان عَلَى عصوماً مِن الشرك، لكنَّ الوعدَ والوعيدَ لبيان مقادير الأعمال.

وإنما أَخْبَر الله أنه سَيِّدُ ولد آدم، لأنا لا يُمكِنُنَا أن نَعْلَمَ ذلك إلا بخَبَرِه، إذ لا نبيً بعدَه يُخْبِرُنَا بعظيم قَدْرِه عند الله، كما أخبَرنا هو بفضائِلِ الأنبياءِ قبلَه، صلَّى الله عليهم وسلَّمَ أجمعين. ولهذا أتبَعه بقوله: ﴿وَلاَ فَحْرَ عَما جاء في رواية، وهل يَقُولُ مَنْ يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر: إنَّ مقامَ الذي أُسْرِيَ به إلى ربه، وهو مقرَّب مُعَظَّم مُكرَّم، كمقام الذي أُشْرِيَ به إلى ربه، وهو مقرَّب مُعَظَّم مُكرَّم، كمقام الذي أُلْقِيَ في بَطْنِ الحوتِ، وهو مُلِيمٌ ! وأين المعظَّم المُقرَّبُ من الممتحنِ المهودُب! فهذا في غاية التقريب، وهذا في غاية التأديب. ١٧ فانظر إلى هٰذا الاستدلال بهذا المعنى المحرَّف لِلَفْظِ لم يَقُلُهُ الرسولُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸٦٥) (۱۶) وأبو داود (۲۸۹۵)، وابن ماجه (۲۱۷۹)، والبخاري في والخلية والأدب المفرد، (۲۸۹)، والطبراني في والكبير، ۱۷/ (۱۰۰۰)، وأبو نعيم في والحلية، ١٧/٢ من حديث عياض بن حمار المجاشعي، وأخرجه البخاري في والأدب المفرد، (۲۲۶)، وابن ماجه (۲۱۱۶) من حديث أنس بن مالك، وسنده حسن.

وهل يُقاوِمُ هٰذا الدليلُ على نفي عُلُوِّ اللَّه تعالى على خلقه الأدلة (١) الصحيحة الصريحة القطعية على عُلُوِّ الله تعالى على خلقه، التي تَزِيدُ على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه اللَّه: ومحيط بكل شيء وفوقه»، إن شاء اللَّه تعالى.

قوله: (وَحَبِيبُ رَبِّ العَالَمِينَ).

ثبوت الخُلَّة لنينا ﷺ

ش: ثَبَتَ له ﷺ أعلى مراتب المحبة، وهي الخُلَّة، كما صَحَّ عنه ﷺ أنه قال: وإنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا، (٢). وقال: ووَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَاً مِنْ أَهُلِ الأَرْضِ خَلِيلًا، لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلٰكِنَّ صَاحِبَكُم خَلِيلً الرَّحْمٰن، (٣). والحديثان (٤) في الصحيح، وهما يُبْطِلَان صَاحِبَكُم خَلِيلً الرَّحْمٰن، (٣). والحديثان (٤) في الصحيح، وهما يُبْطِلَان

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب) و (د): للأدلة، والمثبت من (ج) ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>Y) أخرجه مسلم (٣٣٥) في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور من حديث جندب قال: سمعت النبي على قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كها اتخذ إبراهيم خليلاً، ولوكنت متخذاً من أمتي خليلاً، لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك، وهو في «المعجم الكبير» للطبراني (١٦٨٦).

<sup>(</sup>٣) هو في «المصنف» ٤٧٣/١١ لأبن أبي شيبة بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم (٢٣٨٣)، والترمذي (٣٦٥٦) من حديث ابن مسعود بلفظ: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لا تخذت ابن أبي قحافة خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الله»، وأخرجه ابن ماجه (٩٣)، وأحمد ٢٧٧/١ و ٣٨٩ و ٤٠٩ و ٤٣٣، والبغوي (٣٨٦٧)، والطبراني في «الكبيره وأحمد ٢٧٧/١) و (٤٠١٠١) و (١٠١٠٠)، وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (٣٦٥٦) بلفظ: «لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لا تخذت أبيا بكر، ولكن أخي وصاحبي»، وفي رواية: «ولكن أخوة الإسلام أفضل» وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (٣٦٥٤)، ومسلم (٢٣٨٦) بلفظ: «ولو كنتُ متخذاً خليلاً غير ربي، لا تخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام ومودته».

<sup>(</sup>٤) في (ب): والحديث.

قول مَنْ قال: الخلة لإبراهيم والمحبةُ لمحمد، فإبراهيمُ خليلُ اللَّه، ومحمدٌ حبيبُه. وفي «الصحيح» أيضاً: «إنِّي أَبْرَأُ إلى كُلِّ خَلِيلٍ مِن خُلَّتِهِ»(١).

والمحبة قد ثَبَتَت لِغَيْرِهِ، قال تعالى: ﴿واللَّهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ٧٦]. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ٧٦]. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُتَّظَهِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

فَبَطَلَ قُولُ مَنْ خَصَّ الخُلَّة بإبراهيم، والمحبة بمحمد، بل الخُلَّة خاصَّة بهما، والمحبَّة عامة، وحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، الذي رواه الترمذي، الذي فيه: «إنَّ إبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ، أَلاَ وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلاَ فَخْرَ» (٢) لم يَثبُت (٣).

مراتب المحبة

والمحبة مراتب:

أولها: العَلَاقَةُ، وهي تَعَلُّقُ القَلْبِ بالمحبوب.

والثانية: الإرادةُ، وهي مَيْلُ القلبِ إلى محبوبه، وطلبُه له.

الثالثة: الصَّبابةُ، وهي انصِبَابُ القَلْبِ إليهِ، بحَيْثُ لا يَمْلِكُه صاحبُه، كانصباب الماء في الحُدور.

الرابعة: الغَرَامُ، وهي الحُبُّ اللازِمُ للقلب، ومنه الغَرِيمُ، لملازمته، ومنه: ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ﴾ [الفرقان: ٦٥].

<sup>(</sup>١) انظر التعليق رقم (٢) من الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) هو جزء من حديث مُطَوَّل أخرجه الترمذي (٣٦٢٠)، والدارمي ٢٦/١ من حديث ابن عباس، وفي سنده زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام، وهما ضعيفان، ولذا قال الترمذي: هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>٣) انظر «روضة المحبين» ص ٤٧ ــ ٤٩.

الخامسة: المَوَدَّةُ، والوُدُّ، وهي صَفْوُ المحبةِ وخالصُها ولبُها، قال تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرحمٰن وُدًا ﴾ [مريم: ٩٦].

السادسةُ: الشُّغَفُ، وهي وُصُولُ المحبة إلى شَغاف(١) القلب.

السابعة: العِشقُ: وهو الحُبُّ المُفرِط الذي يُخافُ على صاحبه منه، ولكن لا يُوصَفُ به الرَّبُّ تعالى، ولا العَبْدُ في مَحَبَّةِ ربَّه، وإن كان قد أطلقه بعضُهم. واختُلِفَ في سبب المنع، فقيل: عَدَمُ التوقيف، وقيل غَيْرُ ذلك، ولعلَّ امتناعَ إطلاقه أنَّ العشق محبةً مع شهوة (٢).

الثامنة: التُتيم (٣)، وهو بمعنى التُّعبُّدِ.

التاسعة: التُّعَبُّدُ(٤).

العاشرة: الخُلَّة، وهي المحبةُ التي تَخلَّلت رُوحَ المُحِبُّ وقلبه.

وقيل في ترتيبها غَيْرُ ذلك، ولهذا الترتيبُ تَقْرِيبٌ حسن، يُعْرَفُ حُسْنُه بالتَأمُّل في معانيه.

<sup>(</sup>١) قال الجوهري: الشَّغاف: غلافُ القلب، وهي جلدة دونه كالحجاب، يقال: شغفه الحب: إذا بلغ شغافه، وقرأ ابن عباس \_رضي الله عنه \_: (قد شغفها حبًا) قال: دخل حبه تحت الشغاف.

<sup>(</sup>٢) انظر «روضة المحبين» ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) قال في الصحاح: وتيم الله، أي عَبْدالله، وأصله من قولهم: تيَّمه الحُبُّ، إذا عبده وذلله، فهو متيَّم.

<sup>(</sup>٤) قال ابن القيم في «روضة المحبين» ص ٥٧: وأما التعبد، فهو غاية الحب، وغاية الذل، يقال: عبده الحب، أي: ذلله، وطريق مُعبَّدُ بالأقدام، أي: مذلل، وكذلك المحب قد ذلله الحب ووطأه، ولا تصلح هذه المرتبة لأحد غير الله عز وجل، ولا يغفر الله سبحانه لمن أشرك في عبادته، ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، فمحبة العبودية، هي أشرف أنواع المحبة، وهي خالص حق الله على عباده.

واعلم أنَّ وَصْفَ اللَّه تعالى بالمحبة والخُلَّة، هوكما يَلِيقُ بجلال اللُّه تعالى وعظمته، كسائر صفاته تعالى، وإنما يُوصَفُ اللَّه تعالى مِن هٰذه الأنواع بالإرادة والوُدِّ والمحبة والخُلَّة، حسبما وَرَدَ النص. 7.8

وقد اختُلِفَ في تحديد المحبة على (١) أقوال، نحو ثلاثين قولاً، ولا تُحَدُّ المحبةُ بِحَدِّ أوضحَ منها، فالحدودُ لا تَزيدُها إلا خفاءً وجفاءً، ولهذه الأشياءُ الواضِحَةُ لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشُّبُع ونحو ذلك(٢).

قوله: «وكُلُّ دعوة نبوة بَعْدَهُ، فغَيُّ وَهوى».

ش: لَمَّا ثَبَتَ أَنه خاتَمُ النبيين، عُلِمَ أَن مَن ادَّعَى بعدَه النبوة، کیل من ادعی فهو كاذب، ولا يُقال: فلوجاء المدِّعي للنبوة بالمعجزات الخارقة، والبراهين الصادقة، كيف يقال بتكذيبه؟ لأنا نقول: هذا لا يُتصوِّر أن يُوجَدَ، وهو مِن باب فرض المحال، لأن اللَّه تعالى لمَّا أَخبَر أنه خاتَّمُ النبيين، فَمِنَ المحال أن يأتيَ مُدَّع يدَّعي النبوة، ولا تَظْهَرُ أمارةً كَذِبه في دعواه. والغَيُّ: ضدُّ الرشاد، والهوى: عبارة عن شهوة النفس، أي: أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس، لا عن دليل ، فتكون باطلة.

> قوله: دوهو المبعوث إلى عامَّة الجنِّ وكافَّةِ الـوَرَى، بالحقِّ والهُدَى، وبالنُّور والضَّياءِ».

ش: أما كونُه مبعوثاً إلى عامة الجن، فقد قال تعالى حِكَايَةً عن قَوْل ِ الجن: ﴿ يَنْقُوْمَنا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله ﴾ الآية [الأحقاف: ٣١]، وكذا

عموم بعثته ﷺ للإنس والجن

النبوة بعده على

كاذب

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>۲) انظر «روضة المحبين» ص ١٩ – ٢٢.

سُورَةُ الجن تَدُلُّ على أنه أُرسِل إليهم أيضاً، قال مُقَاتِل: لم يَبْعَثِ اللَّهُ رسولاً إلى الإنس والجنِّ (١) قبلَه، وهذا قولُ بعيد، فقد قال تعالى: ﴿ يَنْمَعْشَرَ الجِنِّ والإنس أَلَمْ يَأْتِكُم رُسُل مِّنكُم﴾ الآية [الأنعام: ١٣٠]، والرسلُ من الإنس فقط، وليس مِن الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيرُه من السلف والخلف. وقال ابنُ عباس رضي اللَّه عنهما: الرسلُ من بني آدم، ومن الجن نُذُرُ. وظَاهِرُ قوله تعالى حكايةً عن الجن: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا كَتَابًا أَنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوْسَى ﴾ الآية [الأحقاف: ٣٠]، يَدُلُّ على أن موسى مُرْسَلٌ إليهم أيضاً. واللَّه أعلم.

وحكى ابنُ جرير عن الضحاكِ بن مزاحم (٢): أنه زَعَمَ أن في البين رسلًا، واحْتَجَّ بهذه الآية الكريمة، وفي الاستدلال بها على ذلك نظرٌ، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم - كقوله: ﴿ يَخُرُجُ مِنْهُما اللَّوْلُوُ والمَرْجَانُ ﴾ [الرحمن: ٢٢] والمرادُ: من أحدهما (٣).

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج): الجن والإنس.

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي، صاحب التفسير المتوفى سنة ١٠٢هـ. قال الإمام الذهبي: كان من أوعية العلم، وليس بمجود في حديثه، وهو صدوق في نفسه، ولم يلق ابن عباس، وإنما لقي سعيد بن جبير فاخذ عنه التفسير. مترجم في «السير» ولم يلق ابن عباس، وإنما لقي سعيد بن جبير فاخذ عنه التفسير. مترجم في «السير»

<sup>(</sup>٣) وهذا الجواب، قاله شيخ المؤلف الحافظ ابن كثير في تفسيره ٣٣٣/٣، وهو الذي نص عليه ابن جرير ١٣٠/١٢، وهو منقول عن الفراء في ومعاني القرآن، ٣٥٤/١، ونص كلامه: فيقول القائل: إنما الرسل من الإنس خاصة، فكيف قال للجن والإنس: ﴿منكم﴾ قيل: هذا كقوله: ﴿مرج البحرين يلتقيان﴾ ثم قال: ﴿يَغَرُجُ منهما اللوّلوُ والمَرْجَانُ﴾، وإنما يخرج اللوّلوُ والمرجان من الملح دون العذب، فكأنك قلت: يخرج من بعضها ومن أحدهما.

وأما كونُه مبعوثاً إلى كافة الورى، فقد قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَـٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً﴾ [سبأ: ٢٨]. وقال تعالى: ﴿قُلْ يَـٰأَيُّهَـا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم جَمِيعاً ﴾ [الأعراف: ١٥٨]. وقال تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيُّ هٰذا القُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩]. أي: وأُنْذِرُ مَنْ بَلَغَه، وقال تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ﴾ [النساء: ٧٩]. وقال تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إلى رَجُلِ مُّنْهُم أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُم قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِم ﴾ ٦٩ الآية [يونس: ٢]، وقَالَ تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزُّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَنْلَمِينَ نَذِيراً ﴾ [الفرقان: ١]، وقَالَ تعالى: ﴿وَقُل لَّلَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ والْأُمِّيِّينَ ءَأَسلَمْتُم فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوا وَّإِن تَوَلُّوا فَإِنَّما عَلَيْكَ البَلَنعُ ﴾ [آل عمران: ٢٠]. وقال ﷺ: ﴿أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُّ مِنَ الأنْبِياءِ قَبْلي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرِ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِداً وطَهُوراً، فَأَيُّمَا رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصلاةُ فَلْيُصَلِّ. وَأُحِلُّتْ لِيَ الغَنَاثِمُ، وَلَمْ تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَث إلى قَوْمِهِ [خاصَّةً] وَبُعِثْتُ إلى النَّاسِ عَامَّةً،، أخرجاه في والصحيحين)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۳۵) و (۲۹۲۷) و (۳۲۲)، ومسلم (۵۲۱)، والنسائي ۲۰۹/۱ مراده البخاري و (۳۲۷) و (۲۱۲)، والدارمي ۲۰۲/۱ مرسم من حديث جابىر رضي الله عنه. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (۵۲۳)، وأحمد ۲۱/۲، والترمذي (۱۵۵۳)، وأبي عوانة ۱/۵۳ ولفظه: وفُضلت على الأنبياء بست: أعطيتُ جوامع الكلم، ونُصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجُعلتُ لي الأرضُ طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وخُتم بي النبيونَ، وعن أبي فر عند أحمد ۱۵/۵۱ و ۱۹۱۸ والدارمي ۲۲۶/۲ وسنده صحيح. وعن عبدالله بن عمرو عند أحمد ۲۲۲/۲، وسنده حسن. وانظر شرح الحديث في وفتح الباري، ۲۳۲/۱ مردد ۲۲۲/۲، وسنده حسن. وانظر شرح

وقال ﷺ: ﴿لَا يَسْمَعُ بِي رَجُلٌ مِنْ لَمْذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلَا نَصْرَانِي، ثُمَّ لَا يُـوْمِنُ بِي إِلَّا دَخَلَ النَّارِي، رواه مسلم(١).

وكُونُه ﷺ مبعوثاً إلى النَّاسِ كافةً معلومٌ من دين الإسلام بالضرورة.

وأما قولُ بعض النصارى: إنه رسولُ إلى العَرَبِ خاصَّة، فظاهر البطلان، فإنهم لما صَدَّقوا بالرسالة، لَزِمَهم تصديقُه في كل ما يُخبِرُ به، وقد قال: إنَّه رسولُ اللَّهِ إلى الناس عامة، والرسولُ لا يَكلِبُ، فلَزِم تصديقُه حتماً، فقد أَرْسَلَ رُسُلَه، وبَثَّ كُتُبَه في أقطار الأرض إلى كِسرى وقيصرَ والنجاشيُّ والمقوقِس، وسائرِ ملوك الأطراف، يَدعو إلى الإسلام (٢).

وقوله: وكافَّةِ الورى. في جر<sup>(٣)</sup> (كافة) نظر، فإنَّهم قالُوا: لم تُسْتَعْمَلُ (كافة) في كلام العرب إلاَّ حالاً، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ ﴾ [سبأ: ٢٨] على ثلاثة أقوال:

اختسلاف أهسل العربية في إعراب (كافة)

<sup>(</sup>١) رقم (١٥٣) من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفسُ محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٤٠١)، وفي «التوحيد» ١/٤٤ نسخة الظاهرية.

<sup>(</sup>٢) انظر والجواب الصحيح، لشيخ الإسلام ٣٨/٢ - ٤٢.

<sup>(</sup>٣) تحرفت في الأصول الآربعة إلى: وخبر، ونقل شارح القاموس عن شارح اللباب أنه استعمل مجروراً، واستدل له بقول عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ : على كافة بيت مال المسلمين، وهو من البلغاء، ونقله الشمني في حواشي المغني، وقال الشيخ إبراهيم الكوراني في شرح عقيدة أستاذه: من قال من النحاة : إن دكافة لا تخرج عن النصب، فحكمه ناشىء عن استقراء ناقص. قال شيخنا (أي شيخ الشارح): أقول: وإن ثبت شيء مما ذكروه ثبوتاً لا مطعن فيه، فالظاهر أنه قليل جداً، والأكثر استعماله على ما قاله ابن هشام والحريري والمصنف.

أحدُها: أنها حالً مِن والكاف، في وأرسلناك، وهي اسمُ فاعل، والتاء فيها للمبالغة (١)، أي: إلا كافاً للناس عن الباطل، وقيل: هي مصدر وكفّ، فهي بمعنى كفّاً، أي: إلا [أن] تَكُفّ الناس كفّاً، ووقوعُ المصدر حالًا كثيرً.

الثاني: أنها حالٌ من والناس، واعْتُرِضَ بأن حال المجرور لا يَتَقدَّمُ عليه عند الجمهور، وأُجِيبَ بأنه قد جاء عن العرب كثيراً، فوَجَبَ قَبُولُه، وهو اختيارُ ابنِ مالك (٢) رحمه الله، أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة (٣).

<sup>(</sup>١) كهي في علَّامة وراوية، قاله الزجاج.

<sup>(</sup>۲) هو إمام العربية العلامة جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني الشافعي صاحب التصانيف السائرة، ولد سنة ست مئة، وسمع بدمشق وتصدر بحلب لإقراء العربية، وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية، وأربى على المتقدمين، وقد وصفه من ترجم له بالدين المتين، والتقوى الراسخة، وحسن السمت، وكمال العقل، وكانت وفاته سنة اثنتين وسبعين وست مئة. مترجم في وطبقات الشافعية، ۸۷/۳ ـ ۲۸، الوافي ۳/۳۹۳، وهوات الوفيات ۳/۷/۳.

<sup>(</sup>٣) قال الآلوسي في تفسير الآية ٢٧ / ١٤١: «المتبادر أن «كافة» حال من الناس قدم مع «إلا» عليه للاهتمام، كما قال ابن عطية، وأصله من الكف بمعنى المنع، وأريد به العموم لما فيه من الحروج، واشتهر في ذلك حتى قطع النظر فيه عن معنى المنع بالكلية، فمعنى جاء الناس كافة: جاؤوا جميعاً، ويشير إلى هذا الإعراب ما أخرج ابن أبي شيبة وابن المندر عن مجاهد أنه قال في الآية: أي: إلى الناس جميعاً، وما أخرج ابن أبي حاتم عن عمد بن كعب أنه قال: أي: للناس كافة، وكذا ما أخرج عبد بن حميد وابن جرير، وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في الآية: أرسل الله تعالى محمداً إلى العرب والعجم وسائر الأمم، وهو مبني على جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف، وهو الذي ذهب إليه خلافاً لكثير من النحاة أبو علي وابن كيسان، وابن برهان والرضى، وابن مالك حيث قال:

وسَبُّقَ حال ما بحرف جُرُّ قَدْ أَبَوْا ولا أَمْنَعُهُ فَمَقَدْ وَرَدُّ وأبو حيان حيث قال في «البحر المحيط» ٧٨١/٧ بعد أن نقل الجواز عمن عدا الرضى من المذكورين: وهو «صحيح».

الثالث: أنها صفةً لمصدر محذوف، أي: إرسالةً كافة، واعترض بما تَقَدُّم أنها لم تُستَعْمَلُ إلا حالًا.

وقوله: «بالحق والهدى، وبالنورِ والضياء، لهذه أوصاف ما جاءً به ﷺ من الدُّينِ والشرع، المؤيّدِ بالبراهين الباهرة، من القرآن وسائر الأدلة. والضياء: أكمل من النور، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلِ الشُّمْسَ ضِيَاءٌ والقَمَرَ نُوراً﴾ [يونس: ٥].

القرآن كلام الله

قوله: دوإنَّ القُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ، مِنْهُ بَدَا بلا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا، وأَنْزَلَه على تعالىلس بعلون رَسُوله وَحْياً، وصدَّقَهُ المؤمنونَ على ذلك حقّاً، وَأَيْقَنُوا أَنَّه كَلامُ اللَّهِ تعالى بالحقيقةِ، لَيْسَ بمخلُوقٍ كَكَلامِ البَرِيَّةِ. فَمَنْ سَمِعَه، فَزَعَمَ أَنَّه كَلاَّمُ البَشَرِ، فَقَدْ كَفَرَ، وقد ذُمَّه اللَّهُ، وعابِّه، وأَوْعَدَه بِسَقَرَ، حَيْثُ قال تعالى: ﴿ سَأَصْلِيه سَقَرَ ﴾ [المدثر: ٢٦] فلما أوعد الله بسقر لِمَنْ قال: ﴿إِنْ هَٰذَا إِلَّا قُولُ البَّشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٥] عَلِمنا وَأَيقَنَّا أَنْهُ قُولُ خَالِق البَشَر، ولا يُشْبهُ قَوْلَ البشر).

ش: هٰذه قاعدة شريفة، وأصل كبير مناصول الدين، ضَلَّ فيه طوائف كثيرةً من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله، هُوَ الحَقُّ الذي دَلَّت عليه الْأَدِلَّةُ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ لمن تَدَبَّرَهما، وشَهِدَت به الفِطْرَةُ السليمةُ التي لم تُغَيِّر بالشُّبُهَاتِ والشُّكُوكِ، والآراء الباطلة.

وقدِ افْتَرَقَ الناسُ في مسألة الكلام على تسعة أقوال(١):

افتراق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال

<sup>(</sup>١) انظر والفتاوى، لشيخ الإسلام ١٦٢/١٢ ــ ٢١٣، و دمختصر الصواعق المرسلة، ٢/ ٢٨٦ \_ ٢٩٨ . وقد أورد هذا الفصل بتصرف يسير من هنا إلى قوله في الصفحة ١٨٦: والنزاع بين أهل القبلة: . . الشيخ ملاعلي القاري في «شرح الفقه الأكبر» ص ١٥ ــ ٥٥ نقلًا عن ابن ابي العز، ولكنه لم يسمه، وإنما قال بعد أن نقل كلام الإمام الطحاوي: وقال شارحه.

أحدها: أنَّ كلامَ اللَّهِ هـو ما يَفِيضُ على النفوسِ من المعاني، إما مِنَ العقلِ الفَعَّالِ عندَ بعضهم، أو مِنْ غيرِه، وهذا قولُ الصابثة والمتفلسفة.

وثانيها: أنَّه مخلوقٌ خَلَقه اللَّه منفصلًا عنه، ولهذا قُوْلُ المعتزلة. وثالثُها: أنه معنى واحدٌ قائمٌ بذات اللَّه، هـو الأَمْرُ والنَّهْيُ والخَبَرُ والاستخبارُ، إن عُبِّرَ عنه بالعربية، كان قرآناً، وإن عُبِّرَ عنه بالعِبْرِيَّةِ، كان توراةً، ولهذا قولُ ابنِ كُلَّابٍ وَمَنْ وافَقَه، كالأشعريُّ وغيرِه.

ورابعُها: أنه حروفٌ وأصواتُ أزلِيَّة مجتَمِعةً في الْأَزَلِ، ولهذا قولُ طائفة من أهل الكلام، وَمِنْ أَهْلِ الحديث(١).

وخامسُها: أنه حروفٌ وأصواتٌ، لْكِنْ تَكَلَّمَ اللَّهُ بها بعدَ أن لم يكن متكلِّماً، ولهذا قولُ الكرَّامية وغيرهم.

وسَادِسُها: أن كلامَه يَرجعُ إلى ما يُحْدِثُه مِن عِلْمِهِ وإرادتِه القائم بذاته، وهذا يقولُه صاحبُ والمعتبر (٢) ويَميلُ إليه الرازي (٣) في والمطالب العالية».

 <sup>(</sup>١) في عزو هذا القول لبعض أهل الحديث نظر، إذ يستبعد على من اشتغل بالحديث أن
 يقول بهذا القول الذي لا أصل له في السنة، كها لا أصل له في الكتاب العزيز.

<sup>(</sup>٧) اسمه الكامل: «المعتبر في الحكمة» وقد طبع في حيدرآباد سنة ١٣٧٥هـ، ومؤلفه: هو أبو البركات هبة الله بن ملكا الطبيب الفيلسوف، كان يهودياً وأسلم، واختلفوا في سنة وفاته، فجعلها بعضهم (٧٤٥هـ)، وقال آخرون: إنها (٥٦٠) أو (٥٧٠)، وشيخ الإسلام ينقل عن كتاب «المعتبر» في غير موضع في «درء تعارض العقل» ويعلق عليه ويتعقبه راجع الفهرس. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٢٠ / رقم الترجمة (٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) ترجمه الذهبي في «السير» ٢١/ رقم الترجمة (٢٦١) فقال: العلامة الكبير ذو الفنون فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الأصولي المفسر كبير الاذكياء والحكهاء والمصنفين، ولد سنة أربع وأربعين وخمس مئة، واشتغل على أبيه ضياء الدين خطيب الري، وانتشرت تواليفه في البلاد شرقاً وغرباً. وكان يتوقد ذكاء، وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وانحرافات عن السنة، والله يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدة، والله يتولى السرائر.

وَسابِعُها: أَن كَلَامَه يَتَضَمَّنُ معنى قائماً بذاته، هو ما خَلَقه في غيره، وهذا قولُ أبي منصور الماتريدي(١).

وثامنها: أنه مُشْتَرك بَيْنَ المعنى القديم القائم بالذات، وبينَ ما يَخلُقُه في غيره من الأصوات، وهذا قولُ أبي المعالي ومَنْ تَبِعَه.

وتاسعها: أنه تعالى لم يَزَلُ متكلماً، إذا شاء، ومتى شاء، وكيفَ شاء، وكيفَ شاء، وهو يَتكلَّم به بصوت يُسْمَعُ، وأنَّ نوعَ الكلام قديمٌ، وإن لم يَكُن الصوتُ المعين قديماً، وهذا المأثور عن أثمة الحديث والسنة.

وقولُ الشيخ رحمه الله: وإنَّ القرآن كلام الله، «إن» بكسر الهمزة عَطْف على قوله: إن الله واحد لا شريكَ له، ثم قال: وإن محمداً عبده المصطفى، وكسر همزة «إن» في هذه المواضع الثلاثة، لأنها معمولُ القول، أعنى قولَه في أول كلامه: نقول في توحيد الله.

وقوله: كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاً، ردَّ على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تَزْعُمُ أن القرآن لم يَبْدُ منه، كما تَقدَّم حكايةُ قولهم، قالوا: وإضافتُه إليه إضافة تشريف، كبيت الله، وناقة الله، يُحرِّفون الكَلِمَ عن مواضِعه، وقولهُم باطل.

فإن المضاف إلى الله تعالى معانٍ وأعيانٌ، فإضافة الأعيانِ إلى الله للتشريف، وهي مخلوقة له، كبيتِ الله، وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني، كعلم الله، وقدرته، وعِزته، وجلاله، وكبريائه، وكلامه،

<sup>(</sup>١) هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي نسبة إلى قرية من قرى سمرقند، إمام المتكلمين، صاحب التصانيف في الفقه والأصول والعقائد والتفسير المتوفى سنة ٣٣٣هـ «الفوائد البهية» ص ١٩٥٠.

وحياته، وعُلوَّه، وقهره، فإن هٰذا كُلَّهُ من صفاته، لا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ شيء من ذلك مخلوقاً.

مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام والوَصْفُ بالتكلّم مِن أوصاف الكمال، وضِدُه من أوصاف النقص، قال تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيهِم عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُسوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنْهُ لاَ يُكَلّمُهُم وَلاَ يَهْدِيهِم سَبِيلاً﴾ جَسَداً لَهُ خُسوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنْهُ لاَ يُكَلّمُهُم وَلاَ يَهْدِيهِم سَبِيلاً﴾ [الأعراف: ١٤٨]. فكانَ عُبّادُ العجل مع كفرهم، أعرف باللهِ مِن المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى: وربّك لا يَتكلّمُ، أيضاً. وقال تعالى عن العجل أيضاً: ﴿أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلا يَرْجِعُ إليْهِم قَوْلاً وَلاَ يَملِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعَ رَجْع القول ِ، ونفي التكليم، نقصٌ وَلاَ نَفي رَجْع القول ِ، ونفي التكليم، نقصٌ يُسْتَدَلُ به على عدم ألوهية العجل.

وغاية شبهتهم أنهم يقولون: يَلزَم منه التشبيهُ والتجسيمُ، فيقال لهم: إذا قلنا: إنَّه تعالى يَتكلَّم كما يَليِقُ بجلاله، انتَفَتْ شُبهتهم، ألا ترى أَنَّهُ تعالى قال: ﴿اليَّوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوْهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِم وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ ﴾ [يس: ٦٥]. فنحن نُوْمِنُ أنها تَكَلَّمُ، ولا نَعْلَمُ كَيْفَ تتكلُّم وكذا(۱) قولُه تعالى: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدَتُم عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ الذي أَنطَق كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [فصلت: ٢١]. وكذلك تَسْبِيحُ الحصى والطَّعام (۲)،

<sup>(</sup>١) في (ب): وكذلك.

وأما تسبيح الحصى، فقد أخرجه البزار (٢٤١٣) في خبر مطول من طريق قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سويد بن يزيد، عن أبي ذر، وفيه قال: فتناول النبي ﷺ سبع حصياتٍ فسبحن في يده حتى سمعت لهن =

وسلامُ الحَجَرِ(١) كلَّ ذلك بلا فَم يخرُجُ منه الصَّوْتُ الصَّاعِدُ مِن الرئة، المعتمد على مقاطِع الحروف.

وإلى هٰذا أشار الشيخُ رحمه الله بقوله: «منه بدا بلا كيفيةٍ قولاً» أي: ظَهَرَ منه، ولا يُدرى كيفيةُ تَكلَّمِه به، وأَكَّد هٰذا المعنى بقوله: «قولاً»، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أَكَّدَ الله تعالى التكليمَ بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجازِ في قوله: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيماً ﴾ [النساء: ١٦٤]. نماذا بعدَ الحقي إلا الضَّلالُ؟!

حنيناً كحنين النحل! ثم وضعهن فخرسن...»، وقريش بن أنس: تغير بأخرة، وصالح بن أبي الأخضر: ضعيف، وسويد بن يزيد: قال البيهقي في «الدلائل» ٢٥/٦ بعد ما رواه من طريق الكديمي عن قريش بن أنس: وكذلك رواه محمد بن بشار، عن قريش بن أنس، عن صالح بن أبي الأخضر، وصالح لم يكن حافظاً، والمحفوظ رواية شعيب بن أبي هزة، عن الزهري، قال: ذكر الوليد بن سويد أن رجلاً من بني سليم كبير السن كان بمن أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له فذكر هذا الحديث عن أبي ذر. ونقل الحافظ كلام البيهقي في «الفتح» ٢/٢٥، والوليد بن سويد ترجمه ابن أبي حاتم ٢/٩، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وشيخه فيه مجهول، وله طريق أخرى عند البزار (٢٤١٤)، وفيها إسحاق بن إبراهيم الحمصي يَهِم كثيراً، وشيخه عمرو بن الحارث الحمصي يَهِم كثيراً، وشيخه ابن عمرو بن الحارث الحمصي لم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجاهيل، وقد تحرف في المطبوع عبدالله بن سالم شيخ عمرو بن الحارث إلى عبدالله بن سلام، وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٩٤٦) من طريق آخر وفيه ضعف، فيتقوى إن شاء الله بهذه الطرق، وانظر «مجمع الزوائد» ١٧٩٥.

<sup>(</sup>۱) في صحيح مسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن» وأخرجه أحمد ٥/٨٩ و ٩٥ و ١٠٥، والترمذي (٢٩٦٤)، والدارمي ١٩٢١، وابن أبي شيبة المرادي، والطيالسي ٢/٣٢، والطبراني في «الكبسير» (١٩٠٧) و (١٩٦١) و (١٩٩١) و (١٩٩١) و (١٩٩١) و (١٩٩١) و (١٩٩٠).

ولقد قال بَعْضُهُمْ لأبي عمروبنِ العلاء(١)، أحدِ القُراء السبعةِ: أُرِيدُ أَنْ تَقْراً: وكلَّم اللَّهَ موسى، بنصب اسم الله، ليكون موسى هو المتكلِّمُ لا الله، فقال له أبو عمرو: هَبْ أني قراتُ هٰذه الآية كٰذا، فكيف تَصْنَعُ بقوله تعالى: ﴿وَلما جَاءَ مُوسَى لِميقَنتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾ [الأعراف: ١٤٣]؟! فَبُهِتَ المعتزلي!

ئبوت تكليم الله لأمسل الجستة وخيرهم ۷۲ وكم في الكتاب والسنة مِنْ دليل على تكليم الله تعالى الأهل الجنة وغيرهم، قال تعالى: ﴿ سَلَنُمْ قُولًا مِّن رَّبِّ رَحيم ﴾ [يس: ٥٩]، عن جابر رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: وبَيْنَا أَهْلُ الجَنَّةِ في خَيمهِم إِذْ سَطَعَ لَهُمْ (٢) نُورٌ، فَرَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ (٣)، فَإِذَا الرَّبُ جَلِّ جَلاَلُهُ قَدْ (٤) أَشْرَفَ عَلَيْهِم مِنْ فَوْقِهِم، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُم يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، وَهُو قُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ سَلَّمُ قُولًا مِّن رَّبِّ رَحيم ﴾ [يس: ٥٩]، قال: وهو قُولُ الله تَعَالَى: ﴿ سَلَّمُ قُولًا مِّن رَّبِّ رَحيم ﴾ [يس: ٥٩]، قال: وفينظُرُ إليهم ويَنظُرون إليه] فَلا يَلْتَفِتُون إلى شيءٍ مما هُم فيه مِن النَّعِيم ، مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إليه ، حَتَى يَحْتَجِب عَنْهُم، وَتَبْقَى بَرَكَتُهُ وَنُورُهُ النَّعِيم ، مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إليه ، حَتَى يَحْتَجِب عَنْهُم، وَتَبْقَى بَرَكَتُهُ وَنُورُهُ النَّعِيم ، مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إليه ، حَتَى يَحْتَجِب عَنْهُم، وَتَبْقَى بَرَكَتُهُ وَنُورُهُ النَّعِيم في ديارهم] ورواه ابنُ ماجه وغيره (٥).

 <sup>(</sup>١) هو زبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري شيخ العربية، وأحد أثمة القراء السبعة،
 المتوفى سنة ١٥٤هـ مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٢٧٧٦ ــ ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) في (ب): عليهم، والمثبت من (أ) و (ج) و (د)، وهو لفظ ابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) في ابن ماجه: رؤوسهم.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (١٨٤) في المقدمة، والزيادتان منه، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٠٨/٦ - ٢٠ البزار (٢٠٥٣) من حديث جابر بن عبدالله، وفي سنده أبو عاصم العباداني، واسمه عبدالله بن عبيدالله، لين الحديث كيا في «التقريب»، وشيخه فيه الفضل بن عبسى الرقاشي: منكر الحديث، وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ورقة ١/١٤: هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي، وكذا قال الهيشمي في «المجمع» ٩٨/٧.

ففي هٰذا الحديث إثباتُ صِفَةِ الكلام، وإثباتُ الرقيةِ، وإثباتُ العلوِّ، وكيف يَصِحُّ مع هٰذا أن يَكُونَ كلامُ الرب كُلَّه معنى واحداً! وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَنْهِمْ ثَمَناً قَليلاً أُولِئِكَ لاَ خَلَنقَ لَهُم في الْآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ إليهم ﴾ [آل عمران: ٧٧] فأهانهم بتركِ تكليمهم، والمرادُ: أنه لا يُكَلِّمُهُمْ تكليمَ تكريم، هو الصحيحُ، إذ قد أخبر في الآيةِ الأخرى أنه يقولُ لهم في النار؛ هو الصحيحُ، إذ قد أخبر في الآيةِ الأخرى أنه يقولُ لهم في النار؛ ﴿الْحُسُوا فِيهَا وَلاَ تُكلِمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]، فلو كان لا يُكلِمُ عباده المؤمنين، لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواءً، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يُكلِمهم فَائِدَةً أصلاً.

وقال البخاري في «صحيحه»(١): بابُ كلامِ الرَّبِّ تبارك وتعالى مع أهل الجنة. وساق فيه عِدَّةَ أحاديثَ. فأَفْضَلُ نعيم أهل الجنة رؤيةً وجهه تبارك وتعالى، وتَكْلِيمُهُ لهم، فإنكارُ ذلك إنكارُ لروح الجنة، وأعلى نعيمها، وأفضلِه، الذي ما طَابَتْ لأهلها إلا به.

وأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيءٍ﴾ [الرعد: ١٦]، والقرآنُ شيء، فيكون داخلًا في عموم «كُلُّ، فيكون مخلوقاً!! فَمِنْ أعجبِ العجبِ، وذلك أَنَّ أفعالَ العبادِ كُلُها عندَهم غَيْرُ مخلوقةٍ لله تعالى، وإنما يَخلُقُها العِبَادُ جميعَها، لا يَخلُقُها الله، فأخرَجُوها مِن عموم «كُلُّ»، وأدخلوا كلامَ الله في عمومها مع أنه صِفةً من فأخرَجُوها مِن عموم «كُلُّ»، وأدخلوا كلامَ الله في عمومها مع أنه صِفةً من

كلام الله صفة له وليس بمخلوق

وأورده السيوطي في دالدر المنثور ه/٢٦٦ وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في دصفة الجنة، وابن أبي حاتم، والأجري في دالرؤية، وابن مردويه، ورواه ابن عدي في دالكامل، ٢٠٣٩ من ترجمة الفضل بن عيسى.

 <sup>(</sup>١) ٤٨٧/١٣، وذكر فيه حديثين: الأول عن أبي سعيد الخدري، والثاني عن أبي هريرة وقد ذكر قبل هذا الباب عدة أبواب تتعلق بكلام الله فليراجع.

صفاته، به تكونُ الأشياء المخلوقة، إذ بَأَمْرِه تَكُونُ المخلوقاتُ، قال تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومَ مُسَخْرَ تِ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالْأَمْرُ ﴾ تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومَ مُسَخْرَ تِ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالْأَمْرِ، فلو كان الأمرُ مخلوقاً، لَلَزِمَ ان يكونَ مخلوقاً بأمرٍ آخر، والأخرُ بآخر، إلى ما لا نهاية له، فيَلْزَمُ التَّسَلْسُلُ، وهو باطلٌ. وطردُ باطِلِهم: أن تكونَ جَمِيعُ صِفاتِه مخلوقة، كالعِلْم والقُدْرة وغيرهما، وذلك صَرِيحُ الكُفْرِ، فإنَّ علمه شيء، وقُدْرتَه شيء، وحياتَه شيء، فيَدْخُلُ ذلك في عموم (كل)، فيكون مخلوقاً بعد أنْ لم يَكُنْ، تعالى الله عما يقولون عُلواً كبيراً.

وكيف يَصِحُّ أن يكونَ متكلماً بكلام يَقُومُ بغيره؟ ولو صَحُّ ذلك، للزِم أن يكونَ ما أحدَثه مِن الكلام في الجمادات كلامَه! وكذلك أيضاً ما خَلقه في الحيوانات، ولا يُفرُّق حينئذ بين نَطَقَ وأَنْطَقَ، وإنما قالت الجُلُودُ: ﴿أَنطَقَنَا اللهُ﴾ [فصلت: ٢١]، ولم تَقُلْ: نطقَ الله، بل يَلزَمُ أن يكونَ متكلماً بكُلُّ كلام خَلقَه في غيره، زوراً كان أو كذباً، أو كفراً أو هَذَياناً!! تعالى الله عن ذلك، وقد طرَّد ذلك الاتّحادية، فقال ابنُ عربي (١):

وكُلُّ كَلاَّم فِي السُّوجُود كَلاَّمُهُ سَسَوَاءٌ عَلَيْنا نَشْرُهُ وَنِظَامُهُ !! (٢) ٧٣

 <sup>(</sup>۱) هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائي الحاتمي المرسي الأندلسي المعروف بابن عربي المتوفى بدمشق سنة ٦٣٨هـ مترجم في «السير» ٢٣/(٣٤) وله ترجمة مطولة في «العقد الثمين» ١٦٠/٢ ــ ١٩٩ للفاسي.

<sup>(</sup>٢) البيت في والفتوحات المكية» ١٤١/٤، وإنشاده فيه: الاكُلُّ قول في الوجود كلامُه سواءً علينا نشره ونظامه وانظر ودرء تعارض العقبل والنقل» ٢٤٥/٢ ــ ٢٥٧، و وجامع الرسائل» ص ١٥٦ ــ ١٦٢.

ولو صَحَّ أن يُوصَفَ أَحَدُ بصفةٍ قامتْ بغيره، لَصَحَّ أن يُعال للبصير: أعمى، وللأعمى: بصيرا لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره، والأعمى قد قام وَصْفُ البصرِ بغيره! ولَصَحَّ أن يُوصَفَ اللَّهُ تعالى بالصفاتِ التي خَلَقَها في غيره، من الألوان والروائِح والطُّعُوم والطول والقِصر ونحو ذلك.

دحض حجج المريسي في خلق القرآن

وبمثل ذلك ألزَم الإمامُ عبدُالعزيز المكي بِشْراً المريسي بينَ يدي المامون بعد أنْ تكلّم معه ملتزماً أن لا يَخرُجَ عن نصَّ التنزيل، وألزَمه الحُجَّة، فقال بِشر: يا أميرَ المؤمنين، لِيدَعْ مطالَبَتي بنصَّ التنزيل، ويُناظِرني بغيره، فإن لم يَدَعْ قولَه، ويَرْجِعْ عنه، ويُقِرَّ بخلقِ القرآن الساعة (۱) وإلا فدمي حلال. قال عبدُالعزيز: تسألُني أم أسألُك؟ فقال بشر: [اسْأل] أنتَ، وطَمِعَ فيَّ، فَقُلْتُ له: يَلزَمُك واحدةً مِن ثلاث لا بُدُ منها: إما أَنْ تَقولَ: إن اللَّهَ خَلقَ القُرآن وهو عندي أنا كَلاَمُه في نفسه – أو خَلقَه قائماً بذاته ونفسِه، أو خَلقه في غيره؟ قال: أقول: خَلقه مُنه المسألة، ودَعْ (۲) بِشراً، فقد (۳) انقَطَعَ، فقال عبدُالعزيز: إن قال: خَلقَ كلامَه في نفسه، فهذا مُحال، لأن الله لا يكون محلًا للحوادث خَلقَ كلامَه في غيره في نفسه، فهذا مُحال، لأن الله لا يكون محلًا للحوادث في المخلوقة، ولا يكونُ منه شيء مخلوقاً. وإن قال: خَلقَه في غيره فيلزمُه في النظر والقياس أنَّ كُلُّ كلامٍ خَلقه الله في غيره، فهو كلامُه، وإن في النظر والقياس أنَّ كُلُّ كلامٍ خَلقه الله في غيره، فهو كلامُه، وإن قال: خَلقَه قائماً بنفسه وذاتِه، فهذا محال، لا يكونُ الكلامُ إلا مِن

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج): الساعة الساعة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): فإن.

<sup>(</sup>٣) في (ب): قد.

مُتَكَلِّم ، كما لا تَكُونُ الإرادةُ إلا من مُريدٍ ، ولا العِلمُ إلا من عَالِم ، ولا يُعْقَلُ كلامٌ قائم بنفسه يَتَكَلِّمُ بذاته ، فلما اسْتَحَالَ مِن هٰذه الجهاتِ أَن يكونَ مخلوقاً ، عُلِمَ أنه صفة لله . هذا مختصرٌ من كلام الإمام عبدالعزيز في «الحيدة»(١).

وعمومُ «كل» في كل موضع بحسبه، ويُعرَفُ ذلك بالقرائن، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلُّ شَيءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحوا لا يُرَى (٢) إلا مَسَّكِنُهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، ومساكِنهم شيء، ولم تَذْخُلُ في عموم كُلُّ شيء دَمُرَته الرِّيحُ، وذلك لأن المراد: تُدمَّرُ كلُّ شيء يَقبَلُ التدمير بالربح عادةً، وما يَستَحِقُ التدمير، وكذا قولُه تعالى حِكايةً عن بلقيس: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلُّ شَيءٍ ﴾ (٣) [النمل: ٣٣]، المرادُ مِن كل شيء يَحْتَاجُ إليه المُلُوكُ، وهٰذا القَيْدُ يُفهَمُ مِن قرائن الكلام، إذْ مُرَادُ الهُدْهُدِ أنها مَلِكَةً كاملةً في أمر المُلْكِ، غَيْرُ محتاجة إلى ما يَكُمُل به أَمْرُ ملكها، ولهذا نظائرُ كثيرة.

المراد من قوله تعالى: ﴿خالق كل شيء﴾

والمرادُ من قوله تعالى: ﴿خَلِقُ كُلِّ شَيءٍ ﴾ [الرعد: ١٦] أي: كل المراد شيء مخلوق، وكُلُّ موجودٍ سوى الله تعالى، فهو مخلوق، فدخَلَ في طحاله لهذا العموم أفعال العباد حتماً، ولم يَدخُل في العُموم الخالقُ تعالى، ٧٤ وصفاتُه ليست غيرَه، لأنَّه سبحانه وتعالى هو الموصوفُ بصفاتِ الكمال، وصفاتُه ملازمةٌ لذاته المقدسة، لا يُتَصَوَّرُ انفِصَالُ صفاته عنه، كما تَقدَّم

<sup>(</sup>١). ص ٧٩ ـــ ٨٠، وما بين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ترى» بالتاء المفتوحة على الخطاب، ونصب «مساكنهم»، وهي قراءة أبي عمرو والقراء عدا عاصم ويعقوب وهمزة فإنهم قرؤوا «يُرى» بياء مضمومة على الغيب، و «مساكنهم» بالرفع. انظر «حجة القراءات» ص ٦٦٦، و «الكشف عن وجوه القراءات» ٢٧٤/٧، و «النشر» ٢٧٣/٧.

<sup>(</sup>٣) في دزاد المسير، ١٦٥/٦: من كل شيء يعطاه الملوك، ويؤتاه الناس.

الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ما زال بصفاته قديماً قبلَ خَلْقِه، بل نَفْسُ ما استَدَلُوا به يَدُلُ عليهم، فإذا كان قولُه تعالى: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيٍّ ﴾ مخلوقاً، لا يَصْلُحُ أن يكونَ دليلًا.

فساد استدلال من

وأما استدلالهُم بقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَاناً عَرَبيًّا﴾ يقول بعلق القرآن [الزخرف: ٣] فما أفْسَدَه مِن استدلال! فإنَّ «جَعَل» إذا كان بمعنى «خَلَق» يتعدَّى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ والنُّورَ ﴾ [الأنعام: ١]، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلِّ شَيءٍ حَيٌّ أفسلا يُؤْمِنُسُونَ \* وَجَعَلنا في الأرضِ رَواسِيَ أَن تمِيسَدَ بهم ﴾ [الأنبياء: ٣١،٣٠]. وإذا تَعدَّى إلى مفعولين لم يكن بمعنى «خَلَق» قال تعالى: ﴿ وَلا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُم كَفيلاً [النحل: ٩١]. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لَّايْمَـٰنِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٤]. وقال تعالى: ﴿الَّـذِينَ جَعَلُوا القُّرْءَانَ عِضِينَ ﴾ [الحجر: ٩١] وقال تعالى ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ ﴾ [الإسراء: ٢٩] وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَجْعَلْ مَسِعَ اللهِ إِلنَّهَا ءَاخَرَ ﴾ [الإسراء: ٣٩]. وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا المَلَائِكَةَ الَّذِينِ هُمْ عِبَنْدُ الرَّحْمَٰنِ إِنَـٰناً﴾ [الزخرف: ١٩]. ونظائرُهُ كثيرة، فكذا قولُه تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَاناً عَرَبيّاً ﴾ [الزخوف: ٣].

وما أفسدَ استدلاًلهم بقوله تعالى: ﴿ نُودِيَ مِنْ شَـٰطِئُ الـوَادِ الْأَيْمَن في البُّفْعَةِ المُبَنركةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ﴾ [القصص: ٣٠] على أن الكلامَ خَلَقَه الله تعالى في الشجرة، فَسَمِعَه موسى منها! وعَمُوا عما قبلَ هذه الكلمة وما بعدَها، فإن الله تعالى قال: ﴿ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِي مِنْ شَنْطِيُّ الوَادِ الْأَيْمَنِ ﴾ والنداء: هو الكلامُ من بُعْدٍ، فسَمِع موسى عليه السلام النداء مِن حَافَةِ الوادي، ثم قال: ﴿ فِي البُقعةِ المُبْرَكةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ﴾ أي: أن النداء كان في البُقعة المباركة من عند الشجرة، كما تَقُولُ: سَمِعْتُ كلامَ زيدٍ من البيت، يكون ومن البيت، لابتداء الغاية، لا أن البيت هوالمتكلِّم، ولو كان الكلامُ مخلوقاً في الشجرة، لكانت الشجرة هي القائلة: ﴿ يَنْمُوسَى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَلْمِينَ ﴾ [القصص: ٣] وهل قال: ﴿ إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ العَلْمِينَ ﴾ غيرُ ربِّ العالمين؟ ولو كان هذا الكلامُ بدا مِن غير الله، لكان قَوْلُ فرعون: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ الكلامُ بدا مِن غير الله، لكان قَوْلُ فرعون: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ النازعات: ٢٤] صدقاً، إذ كُلُّ مِن الكلامين عِنْدُهُمْ مخلوق قد قالَه غَيْرُ الله! وقد فَرَّقوا بين الكلاميْنِ على أَصْلِهم الفاسد: أنَّ ذاك (١) كَلامٌ خَلقه الله الله في الشجرة، ولهذا كلامٌ خَلقه فرعون!! فحَرُّفوا وبَدُلُوا واعتَقَدوا ٧٥ خالقاً غَيْرُ الله. وسيأتي الكلامُ على مسألة أفعال العباد، إن شاء الله عالى.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿إِنَّه لَقَوْلُ رَسُولِ كُرِيمٍ ﴾ [الحاقة: •٤ والتكوير: ١٩]. وهذا يَدُلُّ على أن الرسولَ أَحدَثه، إما جبريل أو محمد ﷺ.

قيل: ذِكْرُ الرسول معرَّف أنه مُبَلِّغٌ عن مرسِله، لأنه لم يَقُلْ: إنه قولُ مَلَكٍ أو نبي، فَعُلِمَ أنه بَلَّغَه عمن أرسَلَه به، لا أنه أنشأه من جهة نفسه.

وأيضاً: فالرَّسُولُ في إحدى الآيتين جبريل، وفي الأخرى محمد، فإضافتُه إلى كل منهما تُبَيِّن أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدَثه أحدُهُما، امتَنَع أن يُحْدِثُه الآخرُ.

<sup>(</sup>۱) ني (ب): ذلك.

وأيضاً: فقوله: رسول أمين (١)، دليل على أنه لا يَزيدُ في الكلام الذي أُرْسِلَ بتبليغه، ولا يَنْقُصُ منه، بل هو أمينٌ على ما أُرْسِلَ به، يُبلّغُه عن مرسله.

وأيضاً: فإن الله قد كَفَّر من جعله قَوْلَ البشر، ومحمد بشر، فمن جَعلَه قَوْلَ البشر، ومحمد بين أن يقولَ: فمن جَعلَه قَوْلَ محمد بمعنى أنه أنشأه، فقد كَفَر ولا فَرقَ بين أن يقولَ: إنه قولُ بشر، أو جني، أو مَلك، والكلام كَلاَمُ مَنْ قاله مبتدئاً، لا من قاله مبلغاً، ومن سَمِع قائلًا يقول:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِل (١)

قال: هٰذا شِعْرُ امرىء القيس(٣)، وَمَنْ سَمِعَهُ يقول: وإنَّما الأعمالُ بالنَّيَّاتِ

بِسِقْط اللَّوَى بَيْنَ الدخول فَحَوْمَلِ

وهو مطلع معلقته في ديوانه ص ٨.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول الأربعة، قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الشرح ص ١١٦: الآية التي ذكرها الشارح: ﴿إِنه لقول رسول كريم﴾ جاءت مرتين: في سورة الحاقة: ٤٠ وليس فيها بعدها الوصف بلفظ: ﴿أمين﴾. والأخرى في سورة التكوير: ١٩، ثم بعدها: ﴿ذي قوةٍ عندَ ذي العرش مكين. مُطاع ثُمَّ أمين﴾ ٧٠، ٢٠. فتعبير الشارح بقوله: وأيضاً فقوله: رسول أمين فيه شيء من التساهل، لم يرد به حكاية التلاوة، وإنما أراد المعنى فقط. ولوقال: وأيضاً فوصف الرسول بأنه وأمين»... كان أدق وأجود.

<sup>(</sup>٢) وتمامه:

<sup>(</sup>٣) هو امرؤ القيس بن حُجر بن الحارث بن عمرو بن حُجر آكل المرّار بن عمرو بن معاوية بن يعرب بن ثور بن مُرتَّع بن معاوية بن كندة. وهو معدود في الطبقة الأولى من شعراء الجاهليات التي اجتمع عليها أهل النقد بأنها أشعر شعراء العرب. وقالوا: إنه سبق إلى أشياء ابتدعها واستحسنتها العرب، واتبعه فيها الشعراء كاستيقاف صحبه، والبكاء في الديار. ورقة النسيب، وقرب المأخذ، وشبه النساء بالظباء والبيض، وشبه الخيل بقيد الأوابد، وغيرها، وأجاد في التشبيه، وفصل بيز النسيب وبين المعنى. قتل سنة الحيل بقيد الأوابد، في والأغاني، ٧٧/٩.

وإنّما لِكُلِّ امْرءٍ مَا نَوَى (١) قال: هٰذا كلامُ الرسولِ، وإن سَمِعَه يقول: ﴿ السّحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ \* الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* مَلْكِ يَوْمِ الدِّينِ \* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* قال: هذا كَلامُ اللَّهِ، إن كان عندَه خَبرُ ذلك، وإلا قال: لا أدري مِن كلام مَن هٰذا؟ ولو أَنكرَ عليه أحدُ ذلك، لكذَّبهُ. ولهذا مَنْ سَمِعَ من غيره نَظماً ونَثراً، يقول له: هذا كلامُ مَن؟ أهٰذا كلامُك أو كَلامُ غيرك؟

اتفاق أهل السنة والجماعة على أن كلامالشغير مخلوق وبالجملة، فَأَهْلُ السنةِ كُلَّهُم، من أهل المذاهب الأربعةِ وغيرِهِم مِن السَّلَفِ والخَلَفِ متَّفِقون على أن القُرآن كلامُ الله غَيْرُ مخلوقٍ، ولكِنْ بعدَ ذلك تَنازَعَ المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحدً قائم بالذات، أو أنه حروف وأصوات تَكلَّم الله بها بعدَ أن لم يكن متكلَّماً، أو أنه لم يَزَلُ متكلماً إذا شاء، ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديمٌ (٢)؟

وقد يُطلِقُ بَعْضُ المعتزلةِ على القرآن أنه غَيْرُ مخلوق، ومُرَادُهم أنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱) و (۵۶) و (۲۰۲۹) و (۲۸۹۸) و (۲۰۷۰) و (۲۸۹۸) و (۲۹۹۳) و (۲۹۹۳) و (۲۹۹۳)، و أخرجه مسلم (۱۹۰۷)، وأبو داود (۲۲۰۱)، والترمذي (۱۹۶۷، وابن ماجه (۲۶۲۷)، والنسائي ۱۸/۱۰ – ۲۰ و ۱۹۸۲ – ۱۰۹ و ۱۳/۷، والعالسي ومالك في والموطأ، ص ۲۰۱ برواية محمد بن الحسن، وأحمد ۲۰۱۱ و ۱۹۷۳، والعالسي ص ۹، وأبو نعيم في والحلية ۲۸/۸۱، وفي وأخبار أصبهان، ۱۱۵/۲ وابن منده في والجيان، (۱۷) و (۲۰۲)، والبغوي (۱). واتفق المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته، قال عبدالرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه بهذا الحديث تنبيهاً للطالب على تصحيح النية.

<sup>(</sup>٢) لا يلتفت إلى تنازع المتأخرين، وإنما الحق فيها اجتمع عليه سلف الأمة وهوما أشار إليه الشارح بقوله: «لم يزل متكلمًا إذا شاء...» فاستمسك بغرز هذا القول واستقم عليه، وحذار مما أحدثه المتأخرون.

غَيْرُ مختلَق مفترى مكذوب، بل هوحَقَّ وصِدُقَّ، ولا ريبَ أن لهـٰذا المعنى منتف باتفاق المسلمين.

والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقاً خَلَقَه اللّه، أو هو(١) كلامُه الذي تَكلّم به وقام بذاته؟ وأهلُ السُّنَّة إنما سُئِلُوا عن هٰذا، وإلا فكونُه مكذوباً مفترى مما لا يُنازع مسلمٌ في بُطلانه. ولا شَكّ أن مشايخ المعتزلة وغيرَهم مِن أهلِ البِدَع ، معترفون بأن اعتقادَهم في التوحيد والصفاتِ والقدر لم يَتلَقَّوه لا عن كتابٍ ولا سنةٍ، ولا عن أثمةِ الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يَزعمُونَ أن العَقْلَ (١) دلَّهم عليه، وإنما يَزعمُونَ أن العَقْلَ (١) دلَّهم عليه، وإنما يَزعمُون أنهم تَلَقَّوْا مِن الأثمة الشرائع.

ولو تُرِكَ النَّاسُ على فِطَرِهم السليمة وعقولِهم المستقيمة، لم يكن بَيْنَهُمْ نزاعٌ، ولكن ألقى الشيطانُ إلى بعض الناس أُغْلُوطَةً (٣) مِن أَغاليطه، فرَّق بها بينَهم: ﴿وإنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا في الكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [البقرة: ١٧٦].

والذي يَدُلُّ عليه كلامُ الطحاوي رحمه اللَّه: أنه تعالى لم يَزَلُ متكلماً إذا شاء كيف شاء، وأن نوعَ كلامِه قديمٌ، وكذلك ظَاهِرُ كلامِ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في «الفقه الأكبر» فإنه قال: والقرآنُ [كلامُ الله] في المصاحِف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسُن مقروء، وعلى النبي عَنَّ منزَّل، ولفظنا بالقرآن مخلوق [وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة]، والقُرآنُ غيرُ مخلوق، وما ذَكَره اللَّهُ في

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): عقلهم.

<sup>(</sup>٣) الأغلوطة: افعولة، من الغلط، كالأحدوثة والأعجوبة.

القُرآنِ [حكايةً] عن موسى وغيرِه [من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام]، وعن فرعون وإبليس، فإنّ ذلك [كلّه] كلام الله إخبارُ عنهم، [كلام الله غير مخلوق، والقُرآنُ كلامُ الله لا كلامُهُم، وسَمِعَ موسى عليه السلام كَلامَ الله تعالى: فلما كلّم موسى، كلّمه بكلامه الذي هو مِنْ صِفَاتِه لم يزل(١)، وصفاتُه كُلّها خِلافُ صفاتِ المخلوقين، يَعْلَمُ لا كَعِلْمِنَا، ويَقْدِرُ لا كَقُدرتنا، ويرى لا كرُوْيتنا، ويتكلّمُ لا ككلامنا. انتهى(١).

فقولُه: ولما كلَّم موسى، كلَّمه بكلامه الذي هوله من صفاته. يُعْلَمُ منه أنه حين جاءً كلَّمه، لا أنه لم يَزَلْ ولا يَزالُ أزلاً وأبداً يقول: يا موسى، كما يُفْهَمُ ذلك من قوله تعالى: ﴿ولمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَنتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُه﴾ [الأعراف:١٤٣]، فَنُهِمَ منه الرَدُّ على مَنْ يقول مِن أصحابه: إنه معنى واحدٌ قائمٌ بالنفس لا يُتَصَوَّرُ أن يُسْمَعَ، وإنما يَخلُق اللَّهُ الصوتَ في الهَوَاء، كما قال أبو منصور الماتريدي وغيرُه.

وقوله: الذي هو من صفاته لم يَزَلْ رَدُّ على مَنْ يقولُ: إنه حَدَثَ له وَصْفُ الكلام بعد أَنْ لم يكن متكلماً.

وبالجملة: فَكُلُّ ما تَحتجُّ به المعتزلةُ مما يَدُل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يَتَكلَّم إذا شاء، وأنه يَتَكلَّم شيئاً بَعْدَ شيء، فهوحقً يَجِبُ قَبولُه، وما يقول به مَنْ يقول: إن كلام اللَّه قائمٌ بذاته، وإنه صفة له، والصفةُ لا تَقومُ إلا بالموصوف، فهوحقٌ يَجبُ قَبولُه والقولُ به، فيجبُ الأخذُ بما في قول ِ كُلُّ من الطائفتين من الصواب، والعدول عما

<sup>(</sup>١) في والفقه الأكبر؛ ص ٤٨: الذي هو له صفة في الأزل.

<sup>(</sup>٢) دشرح الفقه الأكبر، ص٠٥، وما بين حاصرتين منه.

يَرُدُهُ الشرعُ والعقلُ مِن قول كل منهما(١).

فإذا قالوا لنا: فهذا يَلزَمُ أن تكونَ الحوادِثُ قامَتْ به، قلنا: هذا القولُ مُجْمَل، ومَن أنكر قبلَكُم قيامَ الحوادثِ بهذا المعنى بهِ تَعَالَى من القولُ مُجْمَل، ونصوصُ القرآن والسنة تَتَضَمَّنُ ذلك، ونُصُوصُ الأثمة أيضاً مع صريح العقل.

ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس، وأخبروهم أن الله قال ونَادى وناجى ويقول، لم يُفْهِمُوهُم أن لهذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي (٢) أفهموهم إيَّاه: أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: «ولَشَانِي في نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِن أَنْ يَتَكَلَّمَ الله في بوَحْي يُتْلَى» (٣). ولو كانَ المرادُ مِن ذلك كُله خلاف مفهومه، لَوَجَبَ بيانُه، إذْ تأخيرُ البيانِ عن وقت الحاجة لا يَجوزُ.

ولا يُعْرَفُ في لغة ولا عقل قائلٌ متكلَّمٌ لا يقوم به القولُ والكلامُ وإنما قامَ الكلامُ بغيره، وإن زَعَمُوا أنهم فَرُّوا من ذلك حذراً من التشبيه، فلا يثبتوا صفةً غيرَه، فإنَّهم إذا قالوا: يَعلَمُ لا كعِلمِنا، قلنا: ويَتكلَّم لا كتكلُّمنا، وكذلك سائرُ الصفات.

وهمل يُعْفَلُ قادرٌ لا تقوم به القدرة، أو حيّ لا تقومُ

<sup>(</sup>١) من قوله: وولما كلم موسى . . . ي إلى هنا نقله الشيخ علي القاري في وشرح الفقه الأكبر، ص ٤٨، مصدراً بقوله: قال شارح عقيدة الطحاوي .

<sup>(</sup>٢) في (ب): والذين.

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث الإفك المطول، أخرجه البخاري (٢٦٦١) و (٤١٤١) و (٤٧٥٠) في تفسير سورة النور: باب قوله تعالى: ﴿إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم﴾، ومسلم (٢٧٧٠) في التوبة: باب في حديث الإفك، وقبول توبة القاذف، وأحمد ١٩٧/٦ من حديث عائشة. وروى هذه القطعة منه أبو داود (٤٧٣٥).

بسه الحياة؟! وقد قال ﷺ: «أعودُ بِكَلِماتِ اللّه التّامَّاتِ الّتي لا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ ولا فَاجِرٌ (١) ، فهل يقولُ عاقل: إنه ﷺ عاذ بمخلوق! بل له خذا كقوله: «أعُودُ بِرضاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وأعُودُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ (١) ، وكقوله: «أعُودُ بِعزَّةِ الله وقُدْرَتِهِ مِنْ شَرَّ مَا أَجِدُ وأُحَاذِرُ (١) . وكقوله: «وأعُودُ بِعظَمتِكَ أَنْ نُعْتَالَ مِنْ تَحْتِنَا (١) . كُلُّ لهذه وأحاذِرُ (١) . وكقوله: «وأعُودُ بِعظَمتِكَ أَنْ نُعْتَالَ مِنْ تَحْتِنَا (١) . كُلُّ لهذه من صفاتِ اللّه تعالى . ولهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير اليها هنا إشارة .

وكثيرٌ من متاخِّري الحنفية على أنه معنى واحد، والتعددُ والتكثر والتجزي والتبَّعُضُ في الحاصل(\*) في الدّلالات، لا في المدلول، وهٰذه العبارات مخلوقة، وسُمَّيت: لاكلام الله الدّلالتها عليه، وتَأدّيه بها، فإن عُبِّرَ بالعبرية، فهو توراة، فاختَلَفَتِ العباراتُ لا الكلام، قالوا: وتُسَمَّى هذه العبارات كلامَ الله مجازاً.

وهذا كلام فاسد، فإن لازِمَهُ أن معنى قوله: ﴿ولا تَقْرَبُوا الزُّنَى﴾ [الإسراء: ٣٣]، هو معنى قوله: ﴿وأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ﴾ [البقرة: ٣٤]. ومعنى

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٤١٩/٣، وابن السني في دعمل اليوم والليلة، (٦٤٢) من حديث عبدالرحمن بن خنبش رضي الله عنه، وتمامه: دمن شر ما خلق وذراً وبراً، ومن شر ما ينزل من السياء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذراً في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كُلُّ طارقٍ إلا طارِقاً يَطُرُقُ بخير يا رحمن، وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۴۸٦)، وأبو داود (۸۷۹)، والترمذي (۳٤۹۱)، ومالك ۲۱٤/۱،
 وابن ماجه (۳۸٤۱)، وقد تقدم تخريجه في الصفحة ۲۰۱ تعليق رقم (۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، وقد تقدم تخريجه ص ١٠٠ تعليق رقم (١).

<sup>(</sup>٤) صحيح، وقد تقدم تخريجه ص ١٠١ تعليق رقم (٢).

<sup>(</sup>a) كذا في الأصول الأربعة، وفي مطبوعة مكة: «والتبعض حاصل».

آية الكرسي هومعني آية الدِّين! ومعني سورة الإخلاص هومعني: ﴿ تَبُّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾ وكلما تَأَمُّل الإنسانُ هذا القولَ، تَبيُّنَ له فسادُه، وعَلِمَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لَكُلام السلف(١).

والحقُّ أن التوراة والإنجيلَ والزُّبورَ والقرآنَ مِن كلام اللُّه حقيقةً، وكلامُ اللَّه تعالى لا يَتَنَاهى، فإنَّه لم يَزَلْ يَتكلُّمُ بما شاء إذا شاء كَيْفَ شاء، ولا يَزَالُ كذلك. قال تعالى: ﴿قُل لَّوْ كَانَ البَّحْرُ مِدَاداً لَّكَلِمَنتِ ٧٨ رَبِّي لَنفِذَ البَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَنتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً ﴾ [الكهف: ١٠٩]. وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلُمُ والبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَنتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزيزً حَكِيمٌ ﴾ [لقمان: ٧٧]. ولو كان ما في المصحف عِبَارَةً عن كلام الله، وليس هو كَلاَمَ اللَّه، لما حَرُّمَ على الجُنب والمُحْدِث مَسُّه، ولو كان ما يَقْرَوُه القارىءُ ليس كلامَ الله ، لما حَرُمَ على الجنب قراءة القرآن.

> كلام الله محفوظ في بالألسنة، مكتوب في المساحف

بل كلامُ اللَّه محفوظٌ في الصدور، مقروء بالأنسنة، مكتوبٌ في الصاور، مقروم المصاحِف، كما قالَه أبو حنيفة رحمه الله في «الفقه الأكبر»(٢). وهو في هذه المواضع كلها حقيقةً، وإذا قيل: المكتوب في المصحف كلامم اللَّه، فَهِمَ منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل: فيه خطُّ فلانِ وكتابتُه، نُهِمَ منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيلَ: فيه مِدادٌ قد كُتِبَ به، فُهمَ منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل: المِدَادُ في المصحف، كانت الظرفيةُ فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل: فيه السَّماواتُ والأرضُ، وفيه محمدٌ وعيسى، ونحو ذلك. ولهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل:

<sup>(</sup>١) من قوله: وقد قال難: أعوذ بكلمات الله التامات. . إلى هنا، نقله علي القاري في وشرح الفقه الأكبر، ص ٤٨ ــ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٠ بشرح على القاري.

فيه خطُّ فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل: فيه كلامُ اللّه. ومن لم يتنبُّهُ للفروق بينَ هذه المعاني، ضَلّ، ولم يهتد للصواب.

وكذلك الفرقُ بين القراءة التي هي فعلُ القارىء، والمقروء الذي هو قولُ الباري، مَنْ لم يَهتَدِ له، فهو ضَالً أيضاً، ولو أن إنساناً وَجَدَ في ورقة مكتوباً:

## أَلَا كُلُّ شَيءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ(١)

من خط كاتب معروف، لقال(٢): هذا مِن كلام لَبيد حقيقة، وهذا خطُّ فلان حقيقة، وهذا كُلُّ شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة، ولا تَشتَبِه هذه الحقيقة بالأخرى.

والقرآنُ في الأصل: مصدر، فتارةً يُذْكَرُ، ويُرَادُ به القراءةُ، قال تعالى: ﴿وقرءَانَ الفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ [الإسراء: ٧٨].

وكُلُّ نعيم لا مُحَالَة زَائِلُ

وهو من قصيدة يرثى بها النعمَّان بن المنذر ملك الحيرة مطلعها:

أَلا تُسْالانِ المرءَ مساذا يُحاوِلُ أَنْحُبُ فَيُقضى أَمْ ضلالُ وباطلُ انظر ديوانه ص ٢٥٤. وهو من شواهد كتب النحو على أن خلا إذا تقدمها «ما» المصدرية وجب نصب المستثنى بها.

انظر دالهمع، ١٥/١، ٣٣٣، ودالصبان على الأشموني، ٢٨/١ و٢٠٤٢، ودأوضح المسالك، ٢٤/٢، ودالشواهد الكبرى، للعيني ٥/١ و٣٤/٣. وأخرج البخاري في دصحيحه، (٣٨٤١)، ومسلم (٢٢٥٦) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: دأصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد:

الاكُلُّ شيءٍ ما خلا اللَّهُ بَـاطِــلُ،

(٢) في (أ) و (ج): ولقال، بزيادة واو.

<sup>(</sup>١) صدر بيت للبيد وتمامه:

وقال ﷺ: «زَينُوا القُرْآنَ بَأَصْوَاتِكُمْ»(١). وتارة يُذكَرُ ويُراد به المقروء، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأَتَ القُرءَانَ فاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَنِ الرجيم﴾ [النحل: ٩٨]. وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِىء القُرءَانُ فاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصِتُوا لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. وقال ﷺ: «إنَّ لهذا القُرآنَ أُنْزِلَ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، (٢). إلى غير ذلك مِن الآيات والأحاديث الدَّالَةِ على على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، (٢). إلى غير ذلك مِن الآيات والأحاديث الدَّالَةِ على

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۶۹۸) في الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة، والنسائي ١٧٩/٢ -١٨٠ في الافتتاح: باب تزيين القرآن بالصوت، والدارمي ٢٩٤٤، وأحمد ٢٨٣/٤ و ٢٩٠ و ٢٩٦ و ٣٠٤، وابن ماجه (١٣٤٢)، والخطيب في وتاريخه ٢٨٣/٤ و ٢٩٠ وأبو نعيم في دالحلية، ٢٧/٥ من حديث البراء بن عازب، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٦٦٠)، والحاكم ١/٥٧٥، ووافقه الذهبي، وفي الباب عن عائشة عند أبي نعيم في دالحلية، ١/١٩٥، وعن أبي هريرة عند ابن حبان (٦٦١)، وعن ابن عباس عند الطبراني في دالكبير، (١٢١١)، وعن ابن مسعود عند ابن سعد ابن ما الحرب الحاكم ١/٥٧٥ أيضاً من حديث البراء بلفظ: دزينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً»، وسنده حسن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في والموطأه (۲۰۱/ والشافعي في والرسالة (۲۷۳) والبخاري (۲۹۹۷) و (۲۹۹۲) و أجمد (۲۹۹۱) و أبو داود (۲۹۹۱) و الترمذي (۲۹۶۱) و النسائي ۲/۱۹۰۱ و (۱۹۰۱) و الطيالسي ص ۹، والطبري (۱۹۰) و الطحاوي في ومشكل الآثاره ۲/۸۷۱ و البغوي في وشرح السنة (۲۲۲۱) من حدیث عمر بن الخطاب، و في الباب عن عمرو بن العاص عند أحمد ۲/۲۲۶ و ۲۰۱۹ و ۲۰۱۹ و و ۱۸۳۶ و ۲۳۱۹ و ۲۳۱۹ و ۲۳۱۹) وعن أبي عند الطبراني ۲۰/ (۲۱۲۷) وعن أبي عند الربان (۲۲۷۱) و الطحاوي في والنسائي ۲۰/ (۲۱۲۷) و الطبراني (۳۰) و الطبراني (۲۰۲۱) و الطبراني و ۱۸۷۱ و الطبراني و ۱۸۷۲ و ۱۹۲۹ و ۱۹۲۹ و ۱۹۲۹ و ۱۹۲۹ و ۱۹۲۹ و و ۱۸۲۱ و و ۱۸۲۱) و و ۱۸۲۱ و و البرار (۲۳۱۲)، والطحاوي في ومشكل الآثاره ۲۰۱۶ و الطبراني (۲۳۱۱)، والطحاوي غي و د البرار (۲۳۱۲)، والطحاوي ۲۰۱۹ و و سنده و البرار (۲۳۱۲)، والطحاوي و و ۱۸۲۸ و و ۲۰۱۹ و ۱۲۰۱۹ و و ۲۰۱۹ و

كُلُّ من المعنيين المذكورين، فالحقائقُ لها وجود عيني، وذهني، ولفظي، ورسمي، ولكنَّ الأعيانَ تُعْلَمُ، ثم تُذْكَرُ، ثم تُكْتَبُ، فكتابتُها في المصحف هي المرتبة الرابعة.

وأما الكلام، فإنَّه ليس بينَه وبينَ المصحف واسطة، بل هو الذي يُكْتَبُ بلا واسطة ذهن ولا لسان، والفَرْقُ بَيْنَ كونه في زُبُرِ الأولين، وبَيْنَ كونه في رَقَّ منشور(١)، أو في كتاب مكنونِ: واضح.

فقوله عن القرآن: ﴿وَإِنَّهُ لَغِي زُبُرِ الأَوّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٦]، ٧٩ أي: ذِكْرُه ووَصْفُه والإخبارُ عنه، كما أنَّ محمداً مكتوبٌ عندَهم، إذ القرآنُ أَنزَلَه اللّه على محمد، لم يُنزِلُهُ على غيره أصلًا، ولهذا قال: وفي الزُبُرِه ولم يَقُلُ: في الصحف، ولا في الرَّق، لأن «الزُبُر» جمع «زبور» و «الزُبُر» هو: الكتابة والجمع، فقوله: ﴿وَإِنَّه لَغِي زُبُرِ الأَوّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٦] أي: مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يُبيِّنُ المعنى المراد، ويُبيِّنُ كمالَ بيانِ القرآن وخلوصَه مِن اللبس، وهذا مِثْلُ المعنى المراد، ويُبيِّنُ كمالَ بيانِ القرآن وخلوصَه مِن اللبس، وهذا مِثْلُ وله: ﴿وَالّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُم﴾ [الأعراف: ١٥٦]، أي: ذِكره، بخلاف قوله: ﴿وَالّذِي رَقَّ مُنشُورِ﴾ [الواقعة: ٧٨] لأن العاملُ في الظرف بخلاف قوله: ﴿ وَالْوَحِ مُخْدُونٍ ﴾ [الواقعة: ٧٨] لأن العاملُ في الظرف إما أن يَكُونَ من الأفعالُ العاملة، مِثْلَ الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يُقدَّر: مكتوب في كتاب، أو في رَقَّ.

ي ابن مسعود عند البزار (٢٣١٢)، والطحاوي ١٨٤/٤، والطبراني (١٠٩٠) و (١٠٢٧٣) وصححه ابن حبان (٧٥).

<sup>(</sup>١) زاد في (ب) و (ج) و (د): أو لوح محفوظ، وقد ذكرت هذه الزيادة في (آ)، لكن أثبت فوق «أو» كلمة «لا» وفوق «محفوظ» كلمة «إلى» وهذا يعني في اصطلاحهم ترميجه، فإنه ليس من كلام المصنف.

والكتابُ: تارة يُذْكَرُ ويُرَادُ به محلَّ الكتابة، وتارةً يُذْكَرُ ويُرَادُ به الكلامُ المكتوب، ويَجِبُ التفريقُ بَيْنَ كتابةِ الكلامِ في الكتاب، وكتابة (١) الأعيانِ الموجودة في الخارج فيه، فإنَّ تلك إنما يُكْتَبُ ذِكْرُها، وكلما تَدَبَّرَ الإنسانُ هٰذا المعنى، وَضَعَ له الفَرْقُ.

وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية: هي ما يُسْمَعُ منه، أو مِن الممبلِّغ عنه، فإذا سَمِعة السَّامِعُ، عَلِمَه وحَفِظه، فكلامُ الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع، فهو مقروء له متلوَّ، فإن كَتَبه، فهو مكتوب له مرسومٌ، وهو حقيقة في هذه الوجوه كُلِّهَا لا يَصِحُّ نفيه، والمجازُ يَصِحُ نفيه، فلا يجوزُ أن يُقالَ: ليس في المصحف كلامُ الله، والمجازُ يَصِحُ نفيه، الله، وقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُ مُنَ المُسْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَّمَ الله إليه والميه والآية تَدُلُ على فساد قول مِن الله، وإنما يَسْمَعُهُ مِن مبلِّغه عن الله، والآية تَدُلُ على فساد قول مِن قال: إن المسموع عبارة عن كلام الله، والأسل وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ الله، والأَصْلُ وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ الله، والأَصْلُ المحقيقة. ومن قال: إن المكتوبَ في المصاحف عبارةً عن كلام الله، الله، المحقيقة. ومن قال: إن المكتوبَ في المصاحف عبارةً عن كلام الله، والسنة، ويسَلَفَ الأمة، وكفى بذلك ضلالاً.

وكلامُ (٢) الطحاوي رَحِمَه الله يَرُدُ قولَ مَنْ قال: إنه معنى واحد

<sup>(</sup>١) في (ب): وكتاب.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله: في عدة آثار، نقله علي القاري في «شرح الفقه الأكبر» ص ٤٩، وصرح بنسبته للشارح.

لا يُتصوَّرُ سماعُه منه، وأنَّ المسموعَ المنزَّل المقروء المكتوبَ ليسَ كلامَ الله، وإنَّما هو عبارة عنه، فإنَّ الطَّحاوي رحمه الله يقول: كلامُ الله مِنْه بَدَا. وكذلك قال غيرُه من السلف، ويقولون: منه بدا، وإليه يَعُود، وإنما قالوا: منه بدا، لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: إنه خَلَقَ الكلامَ في محل، فبدا الكلامُ مِن ذلك المحل، فقال السلفُ: «منه بدا، أي: هو المتكلم به، فمنه بدا، لا مِنْ بعض المخلوقات، كما قال بدا، أي: ﴿وَنَّلِ الْكِيْبُ مِنَ اللَّهِ العزيز الحَكيم﴾ [الزمر: ١]. ﴿وَلَكِنْ حَقَّ القَوْلُ مِنِي﴾ [النحل: ١٦]. ﴿قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ القُدُس مِن رَبِّكَ حَقَّ القَوْلُ مِنْي﴾ [النحل: ١٠]. ومعنى قولهم: وإليه يَعود: أنه يُرفَعُ مِنَ بالحَقَّ إلى المصاحف، فلا يَبقى في الصُّدورِ منه آية، ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار (١).

عجز العقل عن إدراككيفية تكلمه سبحانه بالقرآن وقوله: (بلاكيفية) أي: لا تُعْرَفُ كيفيةُ تكلُّمِه به قولاً ليس بالمجاز، (وأنزله على رسوله وَحياً) أي: أنزَله إليه على لسان المَلك، فَسَمِعَه المَلَكُ جبريل من اللَّه، وسَمِعَهُ الرسولُ محمد على من المَلكِ،

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن ماجه (٤٠٤٩) من طريق أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش، عن حليفة بن اليمان، قال: قال رسول الله ﷺ: ويَدُرُس الإسلام كيا يَدُرُسُ وشيُّ الثوب حتى لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائفُ من الناس: الشيخُ الكبيرُ والعجوزُ يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نقولهُ . . . . . .

قال البوصيري في ومصباح الزجاجة، ورقة ٢٥٤: إسناده صحيح ورجاله ثقات، رواه مُسلّد في مسنده عن أبي عوانة، عن أبي مالك بإسناده ومتنه، ورواه الحاكم في والمستدرك، ٤٧٣/٤ من طريق أبي كريب، عن أبي معاوية، به. وقال: صحيح على شرط مسلم. قلت: ووافقه الذهبي، وهوكيا قالا.

وقَرَأُه على الناس، قال تعالى: ﴿وقُرءَاناً فَرَقْنهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْتهُ تَنزيلاً﴾ [الإسراء:١٠٦]. وقال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذِرِينَ \* بِلِسانٍ عَسرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ الشعراء:١٩٥]. وفي ذلك إثباتُ صفةِ العلو لله تعالى.

وقد أُورِدَ على ذلك أنَّ إنزالَ القرآن نظيرُ إنزال ِ المطر، وإنزال ِ الحديد، وإنزال ِ ثمانية أزواج من الأنعام.

والجواب: أنَّ إنزالَ القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، قال تعالى: ﴿ حُمْ \* تَنزيلُ الكِتنْبِ مِنَ اللهِ العَزِيزِ العَلِيمِ ﴾ [غافر: ١-٢]. وقال تعالى: ﴿ تَنزيلُ الكِتنْبِ مِنَ اللهِ العَزِيزِ الحَكِيمِ ﴾ [الزمر: ١]. وقال تعالى: ﴿ تَنزيلُ مِّنَ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ [فصلت: ٢]. وقال تعالى: ﴿ وَنَالُ تعالى: ﴿ وَنَالُ مَن حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [حم السجدة: ٢٤]. وقال تعالى: ﴿ إنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ إنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ \* فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْ حَكِيمٍ \* أَمْراً مَنْ عِندِ اللهِ مُوالَّذِينَ ﴾ [الدخان: ٣ - ٥]. وقال تعالى: ﴿ فَأَتُوا بِكِتنْبِ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُما أَتَبِعُهُ إِن كُنتُم صَندِقينَ ﴾ [القصص: ٤٩]. وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزِّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بالحق ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزِّلٌ مِّن رَبِكَ بالحق ﴾ [الأنعام: ١١٤]. وقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزِّلٌ مِّن رَبِكَ بالحق ﴾ [الأنعام: ١١٤]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ نَزْلَهُ رُوحُ القُدُس من رَبك بالحق ﴾ [النحل: ١٠٤].

وإنزالُ المطر مقيَّدُ بأنه مُنْزَلُ من السماء، قال تعالى: ﴿ أَنْزَلُ مِنَ السّماء قال تعالى: ﴿ أَنْزَلُ مِنَ السّماء مَاتُ وقد جاءَ في مكانٍ آخر: أنه منزل من المُزْنِ، والمزن: السحاب، وفي مكان آخر: أنه منزل من المُؤْنِ، والمزن: السحاب، وفي مكان آخر: أنه منزل من المُعْصِرَاتِ، وإنزالُ الحديد والأنعام مُطْلَق، فكيف يشتبِهُ هذا الإنزال

بهذا الإنزال، وهذا الإنزال بهذا الإنزال(١٩٠١)! فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال، وهي عالية على الأرض، وقد قيل: إنه كلما كان معدِنه أعلى كان حديده أجود، والأنعام تُخلَقُ بالتوالدِ المستلزم إنزال الذكورِ الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال: أَنْزَلَ ولم يُنْزِل، ثم الأَجِنَّة تَنْزِلُ من بطونِ الأمهات إلى وجه الأرض، ومن المعلوم أنَّ الأنعام تَعلُو فحولُها إنائها عند الوَطْء، وَيَنْزِلُ ماءُ الفحلِ مِن عُلْوٍ إلى رَحِم الأنثى، وتُلقي ولدَها عند الولادة مِن عُلُو إلى شَفل، عُلُو إلى رَحِم الأُنثى، وتُلقي ولدَها عند الولادة مِن عُلُو إلى شُفل، وعلى هذا فَيُحْتَمَلُ قولُه: ﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ﴾ [الزمر: ٦]: وجهين: أحدُهما: أن تكون (مِن) لبيان الجنس. الثاني: أن تكون (مِن) لابتداء الغاية، وهذان الوجهان(٢) يُحتَملانِ في قوله: ﴿جَعَلَ لَكُم مِّن الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً ﴾ (٣) [الشورى: ١١].

وقوله: «وصَدَّقَه المؤمنون على ذلك حقاً». الإشارةُ إلى ما ذَكَرَه من التكلم به على الوجهِ المذكورِ وإنزاله، أي: هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهم السلفُ الصالح، وأن هذا حَقَّ وصِدْق.

وقوله: «وأَيْقَنُوا أنه كلامُ اللَّه تعالى بالحقيقة ليس بمخلوقٍ ككلام البريَّةِ» رَدُّهُ على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر، وفي قوله: بالحقيقة، رَدُّ على مَنْ قال: إنه معنى واحدٌ قام(٤) بذاتِ الله لم يُسمَعْ منه، وإنَّما

الرد على من يقول بالكلام النفسي

<sup>(</sup>١) جملة ووهذا الإنزال بهذا الإنزال، لم ترد في (ب).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في (أ) إلى: الجوهان.

<sup>(</sup>٣) في «زاد المسير» ٧٧٥/٧: ﴿جعل لكم من أنفسكم ﴾ أي: من مثل خلفكم ﴿أزواجاً ﴾ أي: من مثل خلفكم ﴿أزواجاً ﴾ أي: من جنسكم وشكلكم منة عليكم وتفضلاً، جعل من جنسكم ذكراً وأنثى. وقال الألوسي ١٧/١٥: و ﴿جعل ﴾ أي: خلق ﴿من أنفسكم ﴾ من جنسكم ﴿أزواجاً ﴾ نساءً.

<sup>(</sup>٤) في (ب): قائم.

هو الكلامُ النفساني، لأنه لا يُقال لمن قام به الكلامُ النفساني ولم يَتَكلُم به: إن هذا كَلامٌ حقيقةٌ، وإلا لَلزِمَ أن يكونَ الْأَخْرَسُ متكلماً، ولَزِمَ الله يكونَ الْأَخْرَسُ متكلماً، ولَزِمَ الله يكونَ الذي في المصحف عنذ الإطلاقِ هو القرآن ولا كلامَ الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كَلامَ الله، كما لو أَشَارَ أَخُوسُ إلى شخص بإشارة فَهِم بها مقصوده، فكتبَ ذلك الشَّخْصُ عبارتَه عن المعنى الذي أوّحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوبُ: هو عبارةُ ذلك الشخص عن ذلك المعنى، وهذا المَثلُ مطابقُ غايةَ المطابقة لما يَقُولُونَه، وإن كان الله تعالى لا يُسمِّع منه حرفاً ولا صَوْتاً، بل فَهِمَ (١) معنى مجرداً ثم قائماً بنفسه، لم يسمَع منه حرفاً ولا صَوْتاً، بل فَهِمَ (١) معنى مجرداً ثم عبى عبض الأجسام كالهواء الذي هو دُونَ المَلكِ هٰذه العربي، أو أن الله خَلَقَ في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دُونَ المَلكِ هٰذه العبارةَ.

ويُقال لمن قال: إنَّه معنى واحد: هل سَمِعَ موسى عليه السَّلامُ جَمِيعَ المعنى أو بعضَه؟ فإن قَالَ: سَمِعَه كُلَّه، فقد زَعَمَ أنه سَمِعَ جَمِيعَ كلامِ اللَّه! وفسادُ هٰذا ظاهر، وإن قال: بَعْضَهُ، فقد قال: يَتَبَعَّضُ، وكلامِ اللَّه! وَفَالُه هٰذَا ظاهر، أو أَنزَلَ إليه شيئًا من كلامه.

ولما قال تعالى للملائكة: ﴿إِنِّي جَاعِلُ في الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]. وأمثال [البقرة: ٣٠]. وأمثال ذلك: هل هٰذا جَمِيعُ كلامِه أو بعضُه؟ فإن قال: إنَّه جميعُه، فهذا مكابرة، وإن قال: بعضُه، فقدِ اعتَرَفَ بتعدُّده.

مذاهب الناس في وللناس في مُسمَّى الكلام والقول عند الإطسلاق: أربعة مسمى الكلام أقوال: والقول عند الإطسلاق: أربعة والقول

<sup>(</sup>١) في (ب): فهم منه.

أحدُها: أنه يَتَناولُ اللفظَ والمعنى جميعاً، كما يَتناولُ لفظُ الإنسان للروح ِ والبدنِ معاً، وهذا قولُ السلف.

الثاني: أنه اسم للفظ فقط، والمعنى ليس جُزْءَ مسماه، بل هو مدلول مسمَّاه، وهذا قول جماعةٍ من المعتزلة وغيرهم.

الثالث: أنه اسم «للمعنى» فقط، وإطلاقُه على اللفظِ مجاز، لأنه دالً عليه، ولهذا قولُ ابن كُلَّاب ومن اتَّبَعه.

الىرابع: أنه مُشْتَرَكُ بينَ اللفظِ والمعنى، ولهٰذَا قَـوْلُ بعض ِ ٨٢ المتأخرين مِن الكُلَّابية.

ولهم قول ثالث: يُروى عن أبي الحسن، أنه مجازً في كلام الله، حقيقة في كلام الأدميين، لأن حروف الأدميين تَقُومُ بهم، فلا يَكُونُ الكَلاَمُ قائماً بغير المتكلم، بخلاف كلام الله، فإنه لا يَقُومُ عنده بالله، فيمتنِعُ أن يكونَ كلامَه، ولهذا مبسوطٌ في موضعه، وأما مَنْ قال إنّه معنى واحد، واسْتَذَلَّ عليه بقول الأخطل:

إِنَّ الكَسلامَ لَفِي الفُّوَّادِ وَإِنَّما جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الفُّوَّادِ دَلِيلا(١)

فاستدلال فاسد. ولو استَدَلَّ مستدلٌ بحديثٍ في «الصحيحين» لقالوا: هذا خَبَرُ واحدٍ! ويكون مما اتَّفَقَ العلماءُ على تصديقه، وتَلَقَّيهِ بالقَبول والعمل به، فكيف وهذا البَيْتُ قد قيل: إنه مصنوعٌ منسوب إلى الأخطل، وليس هُو في ديوانِه؟! وقيل: إنما قال: «إن البَيَانَ لَفِي الفُـوادِ» وهذا أقربُ إلى الصحة، وعلى تقدير صحته عنه، فلا يَجُوزُ الاستدلالُ

<sup>(</sup>١) البيت ينسب للأخطل، وليس في ديوانه، وهويُذكر في كتب المتكلمين مع بيت قبله، هو: لا يُعْجِبَنُكَ مِنْ خَطِيبٍ خُطبةً حتى يكونَ مع الكلام أصيلا

به، فإنَّ النصارى قد ضَلُوا في معنى الكلام، وزَّعَمُوا أنَّ عيسى عليه السَّلامُ نَفْسُ كلمةِ الله، واتَّحَدَ اللاهوتُ بالنَّاسوت! أي: شيء مِنَ الإله بشيءٍ من الناس! أَفَيُسْتَدَلُّ بقول ِ نصرانِيٍّ قد ضَلُّ في معنى الكلام على معنى الكلام، ويُتْرَكُ ما يُعلَمُ من معنى الكلام في لغة العرب!

وأيضاً: فمعناه غيرُ صحيح، إذ لازِمُه أن الأخرسَ يُسمَّى متكلماً، لقيام الكلام بقلبه، وإن لم يُنْطِقُ به، ولم يُسْمَعُ منه، والكلامُ على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشِيرُ إليه إشارة.

وهنا معنى عجيب، وهو: أن هٰذا القولَ له شَبّه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: كلام الله والمعنى القائم بذات الله الذي لا يُمْكِنُ سَمَاعُه، وإنما النّظُمُ المسموعُ مخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يُشبِهُ امتزاج اللاهوت بالناسوتِ الذي قَالَتُه النصارى في عيسى عليه السلام، فأنظُرُ الله هذا الشّبه ما أعجَبه (٢)!

ويَـرُدُ قَوْلَ مَنْ قـال: بأن الكلامَ هو المعنى القـاثمُ بـالنفس قولُه على: «إنَّ صَلاَتنَا هٰذِهِ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ» (٣).

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة لم يرد في (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر دالجواب الصحيح، ٧٣/٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٣٧)، وأبوداود (٩٣٠)، والنسائي ١٤/٣ ١٨، والطيالسي (٣) أخرجه مسلم (٥٣٧)، وأجد ١٤٥٥) و (٩٤٠) و (١١٠٥) و (١١٠٥) و (١١٠٥) و (١١٠٥) و (١١٠٥) من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله لله إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرجمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واتُكل أميّاه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم ويصمتونني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله في فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله =

وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وإِن مَما (١) أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُ في لاَ تَكَلَّمُ في الصَّلَةِ (٢). واتَّفَقَ العلماءُ على أَنَّ المصلِّي إِذَا تَكلَّمَ في الصلاة عامِداً لغير مصلحتها، بَطَلَتْ صلاتُه، واتَّفقُوا كُلُهم على أَن ما يَقُومُ بالقلبِ من تصديقٍ بأمورٍ دُنيويةٍ وطلب، لا يُبْطِلُ الصَّلاة، وإنما يُبْطِلُها التَّكلُّمُ بذلك، فعُلِمَ اتفاقُ المسلمين على أَن هٰذَا ليس بكلام.

وأيضاً: ففي «الصحيحين» عن النبي على أنه قال: «إنَّ اللَّهَ تَخَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَتَكَلَّم بِهِ أُو تَعْمَلْ بِهِ» (٣). فقد أخبَر أن اللَّه عفا عن حديث النفس إلا أن تَتَكلَّم، ففرَّق بينَ حديث النفس وبينَ الكلام، وأخبَر أنه لا يُؤاخَذُ به حتَّى يَتكلَّم به، والمراد: ٨٣ حتى يَنكلَّم به، والمراد: حتى يَنْطِق به اللَّسانُ، باتَّفاقِ العلماء، فَعُلِمَ أن هٰذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبَنا بلغة العرب.

ولا بعده أحسن تعليهًا منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن».

<sup>(</sup>١) في الأصول الأربعة: «وإنماء، والمثبت هو من البخاري والشافعي وإحدى روايات أحمد، ولفظ الآخرين: وإن الله قد أحدث.

<sup>(</sup>۲) علقه البخاري في «صحيحه» ٤٩٦/١٣ في التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿كلَّ يوم هو في شأن﴾ بصيغة الجزم عن ابن مسعود، وأخرجه موصولاً الشافعي ١٩٥/١ وأبو داود (٩٢٤)، والنسائي ١٩/٣، وأحمد ١٩٧٧ و ٣٧٧ و ٤٩٥ و ٤٩٥ و ٤٣٥ و و٣٤ و وسنده حسن، وهو عند ابن أبي شيبة ٢/٣٧، والحميدي (٩٤)، والطيالسي (٩٤٥)، والبغوي (٧٢٣)، والبيهقي ٢/٣٥، والطبراني (١٠١٢٠) و (١٠١٢١) و (١٠١٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري (٢٥٢٨) و (٢٥٢٩) و (٦٦٦٤)، ومسلم (٢٠٤٧)، وأبو داود (٢٠٤٩)، وابن ماجه (٢٠٤٠) و (٢٠٤٤)، والنسائي ١٥٦، الالارد (٢٠٤٤)، والطحاوي في دمشكل الأثار، ٢٤٩/٢ ــ ٢٥٠، والخطيب في «تاريخه» ٢٥٥/١، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٥٩/٢ و ٢٨٢/٢ و ٢٦٦/٢، وفي «أخبار أصبَهان» ٢٣٦/٢.

وأيضاً ففي (١) «السنن»: أن معاذاً رضي الله عنه قال: يا رَسُولَ الله، وإنا لَمؤاخَذُونَ بما نَتَكَلَّمُ به؟ فقال: «وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ في النَّارِ على منَاخِرِهم إلا حَصَائِدُ ٱلْسِنتِهِم» (٢). فَبَيْنَ أَنَّ الكلامَ إنما هو باللسان، فَلَفْظُ «القول» و «الكلام» وما تَصرَّف منهما، مِن فِعْل ماض ومضارع وأمْر واسم فاعل، إنما يُعرَفُ في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. ولم يَكُنْ في مسمى «الكلام» نِزَاعٌ بَيْنَ الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حَصَلَ النَّزاعُ بَيْنَ المتأخّرين من علماء أهل البدع، ثم انتشر.

ولا رَيبَ أن مُسَمَّى الكلامِ والقول ونحوهما، ليس هو مما يُحتَاجُ فيه إلى قول شاعرٍ، فإن لهذا مما تَكلَّمَ به الْأُوَّلُونَ والآخِرون من أهل اللغة، وعَرَفُوا معناه، كما عَرَفُوا مسمَّى الرأس واليدِ والرجلِ ونحوِ ذلك.

ولا شَكَ أَنَّ مَنْ قال: إن كلامَ اللَّهِ معنى واحد قائمٌ بنفسِه تعالى، وإن المتلُوَّ المَحْفُوظَ المَكْتُوبَ المسموعَ مِن القارىءِ حكاية كلام اللَّه وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يَشْعُرُ، فإن

<sup>(</sup>١) في (ب): في.

<sup>(</sup>۱) ي (ب) ي (ب) . ي.

(۲) حديث صحيح بطرقه . أخرجه الترمذي (٢٦١٦)، وأحمد ٢٣١/٥، والنسائي في والكبرى، كما في والتحفة، ٣٩٩/٨، وابن ماجه (٣٩٧٣) من طريقين عن معمر، عن عاصم بن أبي النجود عن أبي واثل، عن معاذ، رنم يثبت سماع أبي واثل من معاذ، وأخرجه أحمد أيضاً ٥/٢٣٧، والطيالسي (٥٦٠)، وابن أبي شيبة في والمصنف، ٢/١١ من رواية عروة بن النزال عن معاذ، ولم يسمع منه أيضاً، وأخرجه أحمد ٥/٣٣٦ من رواية شهر بن حوشب، عن عبدالرحمن بن غنم، عن معاذ. وأخرجه ابن أبي شيبة في والمصنف، ١٨/١ و والإيمان، ص ٢ من طريق عَبِيلَة بن حميد، عن الأعمش، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن معاذ.

اللّه تعالى يقول: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ والْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ [الإسراء: ٨٨]. أَفَتُراهُ سبحانه وتعالى يُشِيرُ إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلوّ المسموع ؟ ولا شَكَ أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلوّ المسموع ، إذ ما في ذات اللّه غيرُ مشارٍ إليه، ولا منزلٌ ولا متلوّ ولا مسموع .

وقوله: ﴿ لا يَأْتُونَ بِمِثْله ﴾ أَفْتُراه سبحانه يقول: لا يَأْتُونَ بمثل ما في نفس الباري عَزَّ وجَلَّ ما في نفس الباري عَزَّ وجَلَّ لا حِيلَةَ إلى الوصول إليه، ولا إلى الوقوف عليه.

<sup>(</sup>١) في (ب): وعباراته.

وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ»(١). وهو المحفوظُ في صدورِ الحافظين، المسموعُ من أَلْسُنِ التَّالين، قال الشيخُ حافظُ الدين النَّسَفِيُّ (٢) رحمه اللَّه في «المنار»: إن القرآن اسمُ للنظم والمعنى، وكذا قال غَيْرُهُ مِن أهل الأصول. وما يُنسَبُ إلى أبي حنيفة رحمه الله: أنَّ مَنْ قَرَأَ في الصلاة بالفارسية أجزَأَه، فقد رَجَع عنه (٣)، وقال: لا تَجوزُ القراءةُ مع القدرةِ بغير العربية، فإمًا أن يكون مجنوناً القُدرةِ بغير العربية، فإمًا أن يكون مجنوناً فيُداوَى، أو زِنديقاً فَيُقْتَلَ، لأن (٤) اللَّه تَكلَّمَ به بهذه اللغة، والإعجازُ حَصَلَ بنظمه ومعناه.

كفر من أنكر أن القرآن كلام الله

وقوله: «ومَنْ سَمِعَه، وقال: إنه كَلاَمُ البشر، فقد كَفَرَ» لا شَكَّ في تكفير مَنْ أَنكَرَ أَنَّ القرآن كَلاَمُ اللَّه، بل قال: إنه كَلاَمُ محمدٍ أو غيره من الخلق، ملكاً كان أو بشراً، وأما إذا أقرَّ أنه كلامُ اللَّه، ثم أوَّلَ وحسرُف،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٩١٠) في ثواب القرآن: باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «من قرأ حرفاً من كتاب الله، فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: «الم» حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف» وإسناده صحيح. وهو في «سنن الدارمي» ٢٩/٢٤، و «المستدرك» ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن أحمد بن محمود أبو البركات النّسفيُّ، قال اللكنوي في والفوائد البهية، ص ١٠٧: كان إماماً عديم النظير في زمانه، رأساً في الفقه والأصول، بارعاً في الحديث ومعانيه، وله تصانيف معتبرة، توفي سنة ١٧٠هـ، وكتابه المنار اسمه الكامل ومنار الأنوار، محتصر مفيد في أصول الفقه، كثير التداول والانتشار، وعليه شروح كثيرة، وقد طبع غير واحد منها، وانظر وكشف الظنون، ١٨٣٧/ — ١٨٣٧.

<sup>(</sup>٣) في الهداية، وشرحها للعيني ٢٩/٢ ــ ١٣٠: ويُروى رجوع أبي حنيفة في أصل المسألة ــ يعني القراءة بالفارسية ــ إلى قول أبي يوسف ومحمد، في عدم حجة القراءة بغير العربية، رواه أبوبكر الرازي وغيره، وعليه الاعتماد لتنزيله منزلة الإجماع، فإن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً بالإجماع.

<sup>(</sup>٤) في (ب): فإن.

فقد وافق قولَ من قال: ﴿إِنْ هٰذَا إِلاَّ قَوْلُ البَشَرِ﴾ [المدثر: ٢٥] في بعض ما به كفر، وأولٰئك الذين اسْتَزلَّهُم الشيطانُ، وسيأتي الكلامُ عليه عند قول الشيخ: ﴿ وَلا نُكَفِّرُ أَحَداً مِن أَهِلِ القِبلة بِذنبٍ مَا لَمْ يَستَجِلَّهِ ۗ إِنْ شَاءَ اللَّه تعالى.

إعجاز الترآن من جهة اللفظ والعني

وقوله: «ولا يُشْبِهُ قولَ البشر». يعنى: أنه أَشْرَفُ وأَفْصَحُ وأَصْدَقُ، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَق مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿ قُل لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ والجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾، الآية [الإسراء: ٨٨]. وقال تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورِ مُثْلِهِ﴾ [هود: ١٣] وقال تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ﴾ [يونس: ٣٨]. فلمَّا عَجَزُوا \_ وهم فصحاء العرب، مع شدة العداوة \_ عن الإتيانِ بسورةٍ مِثْلِهِ، تَبَيَّنَ صِدْقُ الرسول عِيدُ أنه من عند اللَّه، وإعجازُه من جهة نظمه ومعناه، لا مِن جهة أحدِهما فقط، هذا مع أنه قرآن عربي غيرُ ذي عِوْجٍ بلسان عربي مبين، أي: باللغة العربية. فنفي المشابهة مِن حيثُ التكلمُ ومن حيثُ النظمُ والمعنى، لا من حيثُ الكَلِماتُ والحروفُ. وإلى هذا وَقَعَتِ الإشارةُ بالحروف المقطّعة في أوائل السُّور، أي: أنه في أُسلوب كلامهم وَبِلُغَتِهم التي يتخاطبون بها، ألا تَرَى أنه يَأْتي بَعْدَ الحروفِ المُقَطَّعَةِ بِذِكْرِ القرآنِ؟ كما في قوله تعالى: ﴿الَّمْ \* ذَٰلِكَ الكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ [البقرة: ١ - ٢]. ﴿ اللَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ \* نَزُّلَ عَلَيْكَ الكِتنبَ بالحَقُّ ﴾ [آل عمران: ١ - ٣]، الآية. ﴿الْمَصِّ \* كِتُنبُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١ - ٢]، الآية، ﴿ الَّهِ \* تِلْكَ ءَايِنتُ الْكِتَبِ الحَكِيمِ ﴾ [يونس: ١ - ٢] وكذلك الباقي، يُنبُّهُهم أن هٰذا الرسولَ الكريم لم يأتِكُم بما لا تَعرفُونَه، بل خاطبكم بلسانكم.

ولكن أهلَ المقالاتِ الفاسدة يَتذَرَّعُون بمثل هٰذا إلى نفي تكلُّم

الله به، وسماع جبريل منه، كما يَتذَرَّعُون بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء﴾ [الشورى: ١١] إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يَرُدُّ عليهم قولَهم، وهو قولُه تعالى: ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مُّثْلِهِ ﴾ [يونس: ٣٨] مايَرُدُّ على من (١) يَنفِي الحرف، فإنه قال: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ ﴾ ولم يَقُل: فأتوا بحرف، أو بكلمة، وأقصرُ سورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبويوسف ومحمد (١) رحمهما الله: إن أدنى ما يُجزِىءُ في الصلاة ثلاثُ آيات قِصارٍ، أو آيةً طويلة (٣)، لأنه لا يَقَعُ الإعْجَازُ بدون ذلك. والله أعلم.

قوله: دوَمَنْ وَصَفَ اللَّه بمعنى من معاني البَشر، فقد كَفَرَ، فمَنْ أَبْصَرَ لَهُذَا اعْتَبَرَ، وعَنْ مِثْلِ قَوْل ِ الكُفَّادِ انْزَجَرَ، وعَلِمَ أَنْ الله بصِفَاتِهِ لَيْسَ كالبَشَرِ».

صفات الله ليست كصفات البشر

ش: لَمَّا ذَكَرَ فيما تقدَّم أن القرآن كلامُ اللَّه حقيقة، منه بدا، نَبَّه بعد ذٰلك على أنَّه تعالى بصفاته ليس كالبشرِ، نفياً للتشبيه عَقِيبَ الإِثباتِ، يعني: أنه تعالى وإن وُصِفَ بأنه متكلِّم، لكنْ لا يُوصَفُ بمعنى من

<sup>(</sup>١) في (ب): ما.

<sup>(</sup>٢) هُو الْعَلَّامة المجتهد فقيه العراق، أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي، صاحب أبي حنيفة ومدون علمه، وراوي «الموطأ» عن الإمام مالك، فقد أقام عنده في المدينة ثلاث سين وكسراً، وسمعه من لفظه، ولي القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف. قال الإمام الشافعي: حملت عنه وقر بعير كتباً، وما ناظرت شميناً أذكى منه، ولو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن، لقلت، لفصاحته. توفي سنة (١٨٩هـ) في الربي. مترجم في «السير» ٩/ رقم الترجمة (٥٤).

 <sup>(</sup>٣) في والهداية،: وأدنى ما يجزىء من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة \_ رحمه الله \_
 وقالا: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة؛ لأنه لا يسمى قارئاً بدونها، فأشبه قراءة ما
 دون الآية، ونقل العينى في والبناية، ٢٧٧/٢: أن قولها هو رواية عن أبى حنيفة.

معانى البشر التي يكونُ الإنسانُ بها متكلِّماً، فإن اللَّه ليس كمثله شيء وهو السميعُ البصير. وما أحسنَ المثلَ المضروبَ للمثبتِ للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، باللُّبَن الخالص السائغ للشَّاربين، يَخرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ التعطيل، ودَم التشبيه، والمعطِّلُ يَعبُدُ عدماً، والمشبِّه يَعبُدُ صنماً. ويَأْتِي في كلام الشيخ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَتَـوَقُّ النَّفَى والتشبيه، زلُّ ولم يُصِب التنزيه، وكذا قولُه: «وهو بَيْنَ التشبيهِ والتعطيلِ ، أي: دينُ الإسلام، ولا شَكُّ أن التعطيلَ شرٌّ مِن التشبيهِ، لما سأَذْكُرُه إن شاء اللَّهُ تعالى. وليس ما وَصَفَ اللُّـهُ بِهِ نَفْسَه ولا ما وَصَفَهُ بِه رَسُولُه تَشْبِيهًا، بِل صِفَاتُ الخالق كما يَليقُ به، وصِفَاتُ المخلوقِ كما يَليقُ به.

وقوله: «فَمَنْ أَبِصَرَ هٰذَا، اعتَبَرِهِ أي: من نَظُر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف، ونفي التشبيه، ووعيد المشبه، اعْتَبَرَ وانْزَجَر عن مثل فول الكفار

قوله: «والرؤية حتَّ لأهل الجنة، بغير إحاطةٍ ولا كيفيَّةٍ، كما نَطَقَ به كتابُ ربِّنا: ﴿وجُوهُ يومشذِ نُاضِرةً \* إلى ربِّهما ناظِرةً ﴾ [القيامة: ٢٧ ــ ٢٣]. وتفسيره على ما أرادَ اللُّـه تعالى وعَلِمَه، وكُلُّ ما جَاءَ في ذلك من الحديثِ الصحيح عن رسول اللَّه ﷺ، فهو كما قَال، ومعناه على ما أراد، لا نَـدْخُلُ في ذلِكَ متأوِّلين بآرائنا، ولا مُتَوهِّمين بأهوائنا، فإنه ما سَلِمَ في دينه إلا مَنْ سَلَّمَ للَّه عزَّ وجلَّ ولرسوله ﷺ. ورَدُّ عِلم ما اشتبه عليه إلى عالمه.

ش: المخالف في الرؤية: الجَهْمِيَّةُ والمعتزِلةُ ، ومَنْ تَبِعَهُم من الخوارج بوت رؤية اهل والإمامية، وقولُهم باطل مردود(١) بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤيةِ

الجنة رئهم بغير

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

الصحابةُ والتابعون، وأثمةُ الإسلام المعروفون بالإمامةِ في الدين، وأَهْلُ الحديث، وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة.

ولهذه المسألةُ مِن أشرف مسائل أصول ِ الدين وَأَجَلُّها، وهي الغايةُ ا التي شَمَّرَ إليها المشمِّرون، وتَنافَس فيها المتنافسونَ، وحُرمَها الذين هُمْ عن رُبِّهم مبحجوبون، وعن بابه مطرودون.

وقد ذَكَر الشيخُ رحمه اللُّه مِنَ الأدلة قولَه تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوْمَثِلْهِ نَّاضِرَةٌ \* إلى رَبُّها ناظِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٢ ــ٣٣]. وهي مِن أَظهر الأدِّلَّةِ، وأما مَنْ أَبِي إلا تحريفها بما يُسمِّيه تــاويــلاً، فتأويلُ نصوص المعادِ والجنة والنار والحساب، أَسْهَلُ من تأويلِها على أرباب التأويل، ولا يَشَاءُ مبطلً أن يتأوَّل (١) النَّصُوصَ، ويُحرِّفها عن مواضعها (٢) إلا وَجَدَ إلى ذلك من السبيل، ما وَجَدَهُ مِتَاوِّلُ هٰذِهِ النصوص.

وهذا الذي أفسدَ الدنيا والدِّين، وهكذا فَعَلَت اليهودُ والنصاري في الفاسد على الدين نصوص التوراة والإنجيل، وحَدَّرَنا اللَّهُ أَن نَفْعَلَ مِثْلَهم، وأَبَسى المبطِلُون إلا سُلوكَ سبيلهم، وكم جَنَى التاويلُ الفاسِدُ على الدين وأهلِه من جناية، فهل قُتِلَ(٣) عثمانُ رضى اللُّـهُ عنه إلا بـالتأويــل الفاسد! وكذا ما جَرَى في يوم الجمل(٤)، وصِفّين(٥)، ومقتل

جناية التأويل وأمله

<sup>(</sup>١) في (ب): يتناول.

<sup>(</sup>٢) في (ب): موضعها.

<sup>(</sup>٣) سنة خمس وثلاثين، وكانت مدة ولايته رضى الله عنه اثنى عشر عاماً كاملة غير عشرة أيام أو أكثر قليلًا، وقتلُه أوَّلُ خرم دخل في الإسلام.

<sup>(</sup>٤) في سنة ٣٦هـ بالبصرة، وقتل فيه خلق كثير من أعلام المسلمين، وذوي الغُنَّاءِ والنجلة. انظر الطبري \$/012 \_ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) صِفين: موضع بقرب الرُّقة على شاطىء الفرات، وبه كانت المعركة في صفر سنة ٣٧هـ، انظر الطبري ٤/٣٦٥ \_ ٥٧٥ و ٥/٥ \_ ٦٤.

الحسين(١) رضى الله عنه، والحَرِّة(٢)؟ وهل خَرَجَتِ الخوارجُ، واعتَزَلَتِ المعتزلةُ، ورَفَضَتِ الرُّوافِضُ، وافتَرَقَتِ الأمةُ على ثلاث وسبعين فرقة، إلا بالتأويل الفاسد؟!.

وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محلَّه في هٰذه الآية، وتَعدِيتُه بأداة ﴿ إِلَى الصريحة في نَظَر العين، وإخلاءُ الكلام من قرينة تَدُلُّ على خلاف حقيقته وموضوعه، صريحٌ في أن اللُّــه أَرادَ بذلك نَظَرَ العين التي في الوجه إلى الربِّ جلُّ جلالُه.

بحسب استعمالاته

فإن النظر له عدة استعمالات، بحسب صلاته وتَعدُّيه بنفسه، فإن معاني النظر تخلف عُدِّيَ بنفسه، فمعناه: التوقف والانتظار، كقوله: ﴿انظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُّوركُم﴾ [الحديد:١٣]. وإن عُدِّي بـ «في»، فمعناه: التفكر والاعتبار، كقسوله: ﴿ أَوَلَمْ يَسْظُرُوا في مَلَكُسوت السَّمَسُواتِ والْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٨٥]. وإن عُدِّيَ بـ ﴿ إِلَى اللَّهِ مَعناه: المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى: ﴿انظُرُوا إِلَى ثُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ [الأنعام: ٩٩]. فكيف إذا أَضِيفَ إلى الوجه الذي هو محل البصر! وروى ابن مردويه(٣) بسنده إلى ابن عمر؛ قال: قال رَسُولُ اللَّه ﷺ في قوله تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً ﴾ \_ قال: مِن البهاء والحُسن ﴿ إلى رَبُّها نَاظِرَةً ﴾ ، قال: في وجه

<sup>(</sup>١) في سنة ٣١هـ، في المحرم لعشر خلون منه في كربلاء، وهي موضع طرف البرية قرب الكوفة. انظر الطبري ٥/٠٠٤ ــ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) هو ليزيد بن معاوية على أهل المدينة سنة ٦٣هـ والحرة التي وقعت فيها هذه الوقعة تقع شرقي المدينة، وتسمى حَرَّةً واقم. انظر الطبري ٤٨٢/٥ ـــ ٤٩٥، وانظر ما قاله ابن حزم في وجوامع السيرة، ص ٣٥٧ ــ ٣٥٨ عن هذه الوقعة.

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ المجود العلامة محدث أصبهان، أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني صاحب والتفسير الكبير، و والتاريخ، والأمالي الكثيـرة، المتوفى سنة ١٠هـ. مترجم في والسبر، ١٧/ رقم الترجمة (١٨٨).

اللَّه عَزَّ وجَلَّ (١). عن الحسن قال: نَظَرَتْ إلى رَبِّها فَنُضَّرَتْ بنوره. وقال أبو صالح (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ إلى ربِّها نَاظِرَةٌ ﴾ قال: تَنظُر إلى وجه ربُّها عز وجل.

وقال عِكْرَمَةُ: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَثِذِ نَّاضِرَةٌ ﴾ ، قال: مِن النعيم ، ﴿ إلى ربِّها نَاظِرَةٌ ﴾ ، قال: مِن النه يعاس رضي الله عنهما مثلَه (٣) .

وهذا قولُ كُلِّ مفسِّرٍ مِن أهل السنةِ والحديث.

وقال تعالى: ﴿ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥]. قال الطبري: قال علي بن أبي طالب، وأنس بن مالك رضي الله عنهما: 
٨٧ هو النظرُ إلى وجه الله عز وجل.

وقال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً﴾ [يونس: ٢٦]،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في دجامع البيان» ٢٩/ ١٢٠ من طريق علي بن الحسين بن أبجر، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا إسرائيل بن يونس، عن ثوير، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على: وإن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألفي سنة، قال: وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه الله كل يوم مرتين، قال: ثم تل: ﴿وجوه يومئل ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ قال: بالبياض والصفاء، قال: إلى ربها ناظرة﴾ قال: تنظر كل يوم في وجه الله جل وعزى. وإسناده ضعيف جداً، لضعف ثوير وهو ابن أبي فاختة، فقد وصفه سفيان الثوري بأنه من أركان الكذب، وقال الدارقطني: متروك، وضعفه غير واحد من الأثمة.

<sup>(</sup>٢) هو باذام، ويقال: باذان، مولى أم هان، بنت أبي طالب. روى عن ابن عباس وعكرمة، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة، ومولاته أم هان، وعامة ما يرويه تفسير، وما أقل ما له من المسند. . . قال ابن عدي: ولا أعلم أحداً من المتقدمين رضيه. وقد ذكره الإمام الذهبي في الطبقة الثانية عشرة من «تاريخ الإسلام» وهي التي توفى أصحابها ما بين ١١١ ـ ١٦٠. مترجم في «السير» ٥/ رقم الترجمة (١١).

<sup>(</sup>٣) انظر «الشريعة» ص ٢٥٦ للآجري.

فالحسنى: الجنة، والريادة: هي النظر إلى وجهه الكريم، فسرَها بدلك رَسُولُ الله على والصحابة مِن بعده، كما رَوى مسلم في «صحيحه» عن صُهيب، قال: قَرَأَ رسولُ اللّه عَنْ: ﴿لِلّذِينَ مَسلم في «صحيحه» عن صُهيب، قال: قَرَأَ رسولُ اللّه عَنْ: ﴿لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦]، قال: «إذا دَحَل أَهْلُ الجَنّة ، وأَهْلُ النّارِ النّارَ، نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلُ الجَنّة ، إنَّ لَكُم عِنْدَ اللّه مَوْعِداً ويُرِيدُ(۱) أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ، فَيَقُولُونَ: ما(٢) هُوَ؟ أَلَمْ يُثَقَلُ مَوَازِينَنَا، ويُبيضْ وجُوهَنَا، ويُدْخِلْنَا الجَنّة ، ويُجِرْنَا(٣) مِنَ النار؟ فَيكُشِفُ ويُبيضْ وجُوهَنَا، ويُدْخِلْنَا الجَنّة ، ويُجِرْنَا(٣) مِنَ النار؟ فَيكُشِفُ الْحِجَاب، فَينظُرُونَ إليه، فمَا(٤) أَعْطَاهُم شَيْنًا أَحَبُ إليهِم مِنَ النّظرِ إليه، ومَا(٤) أَعْطَاهُم شَيْنًا أَحَبُ إليهِم مِنَ النّظرِ إليه، ومَا النّا أَعْطَاهُم شَيْنًا أَحَبُ إليهِم مِنَ النّظرِ إليه، ومَا الزيادة».

ورواه غَيْرُه بأسانيدَ متعددةٍ وألفاظٍ أُخَرَ، معناها: أن الزيادة: النظرُ إلى وجه اللَّه عز وجل.

وكذلك فَسَّرها الصحابةُ رضي اللَّـه عنهم، روى ابنُ جرير عن جماعة، منهم: أبو بكر الصديق، وحُذيفة، وأبو موسى الأشعري، وابن عباس، رضي اللَّه عنهم (٢).

وقال تعالى: ﴿ كَالَّا إِنَّهُم عَن رَّبِّهِم يَوْمَثِذٍ لَّمَحْجُ وبُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) في ابن ماجه: ويريد، بلا واو.

<sup>(</sup>٢) في ابن ماجه: ﴿وَمَا ۗ .

<sup>(</sup>٣) في ابن ماجه: دوينجنا،.

<sup>(</sup>٤) في ابن ماجه: «فوالله ما».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٨١) في الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة ربهم سبحانه وتعالى، والترمذي (٢٥٥٥) و (٢٠١٤)، وابن ماجه (١٨٧)، وأحمد ٢٣٢/٤ و٣٣٣، والطيالسي (١٣١٥)، والطبري (١٧٦٢٦)، والآجري ص ٢٦١. واللفظ الذي ساقه المصنف هو لغير مسلم.

<sup>(</sup>٦) سيذكرها الشارح رحمه الله في الصفحة ٢١٦، وسنخرجها هناك.

[المطففين: ١٥]. احْتَجَّ الشافعيُّ رحمه اللَّسه وغيرُه مِن الأثمة بهذه الآية على الرؤيةِ لأهل الجنة، ذَكَرَ ذلك الطبريُّ وغيرُه عن المُزَنِيُّ (١)، عن الشافِعيِّ، وقال الحاكم (٢): حدثنا الأصمُّ، حدثنا الربيعُ بنُ سليمان (٣) قال: حَضَرْتُ محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وقد جاءته رُقْعَةُ من الصَّعيدِ فيها: ما تقولُ في قول اللَّه عز وجل: ﴿كَلَّا إِنَّهُم عَنْ رَبِّهِم اللهُ عَنْ وَجَلَا إِنَّهُم عَنْ رَبِّهِم يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]. فقال الشافعيُّ: لما أن حُجِبَ هُولاء في السُّخطِ، كان في هذا دليلُ على أن أولياءَه يَرَوْنَه في الرَّضا(٤).

وأما استدلالُ المعتزلة بقوله تعالى: ﴿قَالَ لَنْ تَرَسْنِي﴾ [الأعراف: ١٠٣]، وبقوله تعالى: ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَسُرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣] فالآيتانِ دليلٌ عليهم:

الردعلى المعتزلة في نفي الرؤية

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد، أبو إبراهيم إسماعيل بن يجبى بن اسماعيل المزني المصري، صاحب الإمام الشافعي، وناصر مذهبه، وهو صاحب المختصر، الذي اختصرهمن علم الشافعي ومن معنى قوله، قال في مقدمته: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لأقربه على من أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه، والله ولي التوفيق. توفي سنة (٢١٤هـ). مترجم في «السير» ١٧/ رقم الترجمة (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين، محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه، ابو عبدالله بن البيع النيسابوري الشافعي صاحب والمستدرك على الصحيحين، وغيره من التآليف، صنّف وخرّج، وجرَّح وعدّل، وصحّح وعدَّل، وكان من بحور العلم على تشيّع قليل فيه، توفي سنة (٥٠٥هـ). مترجم في والسير، ١٧/ رقم الترجمة (١٠٠).

<sup>(</sup>٣) هو ابن عبدالجبار بن كامل، الإمام المحدث الفقيه الكبير، أبو محمد المرادي مولاهم المصري المؤذن، صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه، وسيخ المؤذنين بجامع الفسطاط، طال عمره، واشتهر اسمه، وازدحم عليه أصحاب الحديث، أفنى عمره في العلم ونشره، توفي سنة (٢٢٧هـ).

<sup>(</sup>٤) ورواه عنه البيهقي في دمناقبه ١٩/١٤ من طريق عبدالملك بن محمد بن عدي الجرجاني عن الربيع بن سليمان...

أما الآيةُ الأولى، فالاستدلالُ منها على ثبوتِ رؤيته من وجوه:

أحدُها: أنه لا يُظَنُّ بكليم الله ورسوله الكريم، وأعلم الناس بربه في وقته أن يَسأَلُ ما لا يَجوزُ عليه، بل هو عندَهم مِن أعظم المحال.

الثاني: أن اللَّه لم يُنْكِرْ عليه سؤاله، ولما سَأَل نوحٌ عليه السلام ربُّه نجاة ابنِه أنكر عليه سؤاله، وقال: ﴿إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الجَنهلينَ﴾ [هود: ٤٦].

الثالث: أنه تعالى قال: ﴿ لَن تَرَنْنِي ﴾ ، ولم يَقُل: إني لا أرى ، ولا تَجوزُ رؤيتي ، أو لستُ بمرئيٍّ ، والفرق بينَ الجوابَين ظاهر ، ألا تَرَى أن مَنْ كان في كُمَّه حَجَرٌ ، فظنَّه رجلٌ طعاماً ، فقال: أَطْعِمْنِيه ، فالجوابُ الصحيح : إنه لا يُؤكل ، أما إذا كان طعاماً ، صَحَّ أن يقال : إنك لَن تَأْكُلَه . وهذا يَدُل على أنه سبحانه مرئي ، ولكن موسى عليه السلام لا تَحتَمِلُ قواه رؤيته في هذه الدار ، لضعف قرى البشر فيها عن رؤيته تعالى . يُوضحه :

الوجه الرابع: وهو قوله: ﴿وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوفَ تَرَنْنِي﴾ [الأعراف: ١٤٣]. فأعلَمَه أنَّ الجبلَ مع قوته وصلابته لا يَثبُتُ للتَّجلِّي في لهذه الدارِ، فكيف بالبشر الذي خُلِقَ من ضَعْفٍ؟

٨٨

الخامس: أنَّ اللَّه سبحانه قادِرٌ على أن يَجعَلَ الجبلَ مستقرًا، وذلك ممكن، وقد عَلَّقَ به الرؤية، ولوكانت محالاً، لكان نظيرُ أن يقولَ: إنِ استَقَرَّ الجبلُ، فسوف آكلُ وأَشرَبُ وأنامُ، والكُلُّ عندَهم سواء.

السادس: قولُه تعالى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، فإذا جَازَ أن يَتجَلَّى للجبل الذي هو جمادُ لا ثُوابَ له ولا عِقاب، فكيف يَمتَنِعُ أن يَتجلَّى لرُسُلِهِ وأوليائه في دار كرامته! ولكنَّ

اللَّه تعالى أَعلَمَ موسى عليه السلام أن الجبلَ إذا لم يَثبُتُ لرؤيته في هذه الدار، فالبَشَرُ أضعفُ.

السابع: أنَّ اللَّه كَلَّمَ موسى وناداه وناجاه، ومن جَازَ عليه التكلَّمُ والتكليمُ، وأن يَسْمَعَ مخاطبُه كلامَه بغير واسطة، فرؤيتُهُ أولى بالجواز، ولهذا لا يَتِمَّ إنكارُ رؤيتِه إلا بإنكار كلامِه، وقد جَمعُوا بينهما. وأما دعواهُم تأبيدَ النفي بـ «لن» وأن ذلك يَدُلُّ على نفي الرؤية في الآخرة، ففاسد، فإنها لو قُيدَتْ بالتأبيد لا يَدُلُّ على دوام النفي في الآخرة. فكيف إذا أطلقت! قال تعالى: ﴿وَلَن يَتَمنُّوهُ أَبِداً﴾ الآخرة: ٩٥]، مع قوله: ﴿وَنَادَوْا يُمنلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ﴾ [البقرة: ٩٥]، مع قوله: ﴿وَنَادَوْا يُمنلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ﴾ [الزخرف: ٧٧]. ولأنها لوكانت للتأبيد المطلق، لما جَازَ تَحديدُ الفعلِ بعدَها، وقد جاء ذلك، قال تعالى: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لي بعدَها، وقد جاء ذلك، قال تعالى: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ النفي المؤبَّد.

قال الشيخُ جمالُ الدين بنُ مالك رحمه اللَّه تعالى:

وَمَنْ رَأَى النَّفيَ بِ ولَنْ مُؤَبِّدًا فَقَولَهُ اردُدْ وَسِواهُ فَاعْضُدَا(١)

وأما الآية الثانية: فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهوأن الله تعالى إنما ذَكَرَها في سياقِ التَمَدُّح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفاتِ النُّبوتية، وأما العَدَمُ المحضُ، فليس بكمال، فلا يُمْدَحُ به، وإنما يُمْدَحُ الربُّ تعالى بالنفي إذا تَضَمَّن أمراً وجوديّاً، كمدحه بنفي السِّنةِ والنوم، المتضمن كمال القَيُّومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللَّغُوب والإعياء، المتضمن كمال القدة،

<sup>(</sup>١) الرجز في «الكافية الشافية» بشرح ابن مالك ١٥١٥/٣ نشر جامعة أم القرى، ورواية الثاني فيه: فقوله اردُد وخلافَه اعضُدا.

ونفي الشريك والصاحبة والولد(١) والظَّهِير، المتضمَّن كمالَ ربوبيته وإلهيتِه وقهره، ونفي الأكلِ والشرب المتضمن كمال صَمَدِيَّته وغِناه، ونفي الشفاعة عِنده إلا بإذنه المتضمِّن كمال توجُّدِه وغناه عن خلقه، ونفي النسيان، وعزوب ونفي الظلم المتضمِّن كمالَ عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان، وعزوب شيء عن علمه المتضمِّن كمالَ علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمِّن لكمالَ ذاته وصفاته.

ولهذا لم يَتَمدَّح بعدم مَحْض لا يَتَضمَّنُ أمراً ثبوتياً، فإن المعدوم يُشارِكُ الموصوفَ في ذلك العدم، ولا يُوصَفُ الكامل بأمر يَشتَرِك هو والمعدوم فيه، فإذن: المعنى: أنه يُرى ولا يُدرَك ولا يُحاط به، فقوله: ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَلُ ﴾ [الأنعام: ١٠٥]، يَدُلُ على كمال عظمته، فقوله: ﴿لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَلُ ﴾ [الأنعام: ١٠٥]، يَدُلُ على كمال عظمته، وأنه لكمال عظمته لا يُدرَكُ بحيثُ يُحاطُ به، فإن وانه لكمال عظمته لا يُدرَكُ بحيثُ يُحاطُ به، فإن تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَبَّوا الجَمْعَان قَالَ أَصْحَلُ مُوسَى إنَّا لمُدْرَكُون \* قال الإدراك قدر تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَبَّوا الجَمْعَان قَالَ أَصْحَلُ مُوسَى إنَّا لمُدْرَكُون \* قال الإدراك قدر تعالى: في الإدراك، فالرؤية، وإنما ذائد على الرؤية، وإنما ذائد على الرؤية الإدراك، فالرؤيةُ والإدراك كُلُّ منهما يُوجَدُ مع الآخر وبدونه، فالربُ نفى الإدراك، كما يُعْلَمُ ولا يُحَاطُ به علماً، وهذا هو الذي فَهِمَه الصَّحابَةُ والأثمة من الآية، كما ذكرت أقوالُهم في تفسيرِ الآية. بل هٰذه الشَّمْسُ المخلوقةُ لا يَتَمَكَّنُ رائيها من إدراكها على ما هِيَ عليه.

وأما الأحاديثُ عن النبيِّ ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على تواتر أحماديث الرؤية، فمتواترة، رواها أصحابُ الصّحاحِ والمساند(٢) والسنن(٣).

<sup>(</sup>١) في (ب): والولد والصاحبة.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج): المسانيد. (٣) انظر دحادي الأرواح، ص ٢٠٥.

فمنها: حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ نَاساً قَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ تُضَارُونَ في رُوْيةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟ قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هَلْ تُضَارُونَ في الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَها سَحَابٌ؟ قَالُوا: لا ، قال: فإنَّكُمْ تَرَوْنَه كَذَٰلِكَ، (١)، الصحيحين، بطوله.

وحديثُ أبى سعيدِ الخُدري أيضاً في «الصحيحين»(٢) نظيرُه.

وحديثُ جريرِ بنِ عبدالله البَجلي، قال: «كُنَّا جُلُوساً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَظَرَ إلى القَمَرِ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةً، فَقَالَ: إِنَّكُم سَتَرَون ربَّكُم عِياناً، كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا، لا تُضَامُونَ في رُوْيَتِه، (٢٠)، الحديث أخرجاه في والصحيحين،

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷٤٣٩)، ومسلم (۱۸۳)، وابن منده في «الإيمان» (۸۱۰) و (۸۱۸)
 و (۸۱۸) و (۸۱۸)، وابن خزيمة ص ۱٦٩ و ۱۷۲ و ۱۷۳، واللالكائي (۸۱۸)، وابن
 أبي عاصم (۲۵۷) و (۷۵۷) و (۵۸۷)، والأجري في «الشريعة» ص ۲۲۰ و ۲۲۱.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه البخاري (٥٥٤) و (٥٧٩) و (٤٨٤١) و (٤٢٤٧) و (٣٤٧) و (٢٤٣٧) و (٢٤٣٧) و (٢٤٣٧) و (٢٩٤٧) و (٢٩٤٧) و (٢٩٤٧) و (٢٩٠٥) و (٢٠٠٥) و (٢٠٠٥)

وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم، رواه مسلم وغيره (١).

وحديث أبي موسى عن النبي ﷺ، قال: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ، آنِيتُهُما وَمَا فِيهِما، وَمَا بَيْنَ القَوْمِ آنِيتُهُما وَمَا فِيهِما، وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَرَوْا ربهم (٢) تَبَارَكَ وتَعَالَى إلا رِداءُ الكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنِ»، أخرجاه في «الصحيحين» (٣).

وَمِنْ حديثِ عدي بنِ حاتِم رضي الله عنه: ﴿ وَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُم يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَلَيْسُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَلاَ تُرْجُمانٌ يُتَرجِمُ لَهُ، فَلَيقُولَنَّ: اللَّمَ أَبْعَتْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى يَا رب، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَأُوْضِلْ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى يا رب، الحديث. أخرجه البخاري في مالًا وَأُوْضِلْ عَلَيْكَ؟ فَيقُولُ، بَلَى يا رب، الحديث. أخرجه البخاري في اصحيحه (١٠).

وقد رَوى أحاديثَ الرؤيةِ نحوُ ثلاثين صحابيًّا(٥)، ومَن أَحَاطَ بها

<sup>=</sup> و (٤٤٩) و (٤٥٠) و (٤٥١)، والأجري ص ٢٥٧ ــ ٢٥٩، والطبراني في والكبيرة (٢٢٢٤) و (٢٢٢٩) و (٢٢٢١) و (٢٢٢٧) و (٢٢٢١) و (٢٢٣٢) و (٢٢٣٢) و (٢٣٣٤) و (٢٢٣٥) و (٢٢٣٦) و (٢٢٣٧) و (٢٢٨٨)، والحميدي في ومسنده و (٢٩٩٤).

<sup>(</sup>١) انظر الصفحة ٢١١ ت (٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول الأربعة، ولفظه عند نخرجيه: ﴿وَبِينَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبُّهُمَّا ۗ

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٨٧٨) و (٤٨٨١) و (٧٤٤٤)، ومسلم (١٨٠)، وأخرجه الترمذي (٣٥٠)، وابن ماجه (١٨٥)، واللالكائي (٨٣٤)، والأجري ص ٢٦٢ و٣٦٣ .

 <sup>(</sup>٤) برقم (١٤١٣) و (١٥٩٥)، وأخرجه مسلم (١٠١٦) (١٧)، والترمذي (٢٤١٥)،
 وابن ماجه (١٨٥) واللّالكائي (٨٣٤) وأحمد ٢٥٦/٤ و ٣٧٧، والآجري ص ٢٦٩و.
 ٢٧٠.

 <sup>(</sup>۵) انظر والشريعة، للآجري ص ٢٦٤ ـ ٢٧٠، ووالنهاية، لابن كثير ٣٠٠/٢ ـ ٣٠٣،
 و وشرح أصول الاعتقاد، للالكائي ٣٠٠/٣ ـ ٤٩٩.

معرفةً يَقْطَعُ بأن الرسولَ قالها، ولولا أنِّي التَزَمْتُ الاختِصَارَ، لَسُقْتُ ما في البابِ مِنَ الأحاديث.

وَمَن أرادَ الوقوفَ عليها، فليُواظِبْ سَمَاعَ الأحاديثِ النبوية، فإنَّ ٩٠ فيها مع إثبات الرؤية أنه يُكَلِّم مَنْ شَاءَ إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يومَ القيامة، وأنه فَوْقَ العالم، وأنه يُنادِيهم بصوت يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كما يَسْمعَهُ من قَرُبَ (١)، وأنه يَتَجلَّى لِعباده، وأنه يَضْحَكُ إلى غيرِ ذلك من الصَّفَاتِ التي سَماعُها على الجهمية بمنزلةِ الصواعق.

وكيف تعلّمُ أصولُ دِينِ الإسلامِ من غير كتاب اللّه وسُنَّةِ رسولِه! وكيف يُفسَّرُ كِتَابُ اللَّه بغير ما فَسَّرَهُ به رسولُه ﷺ وأصحابُ رسوله، الذين نزَلَ القرآنُ بلغتهم! وقد قال ﷺ: «مَنْ قَالَ في القُرْآنِ برَأْبِهِ فَلْيَتَبَوَّأُ

أصبول السدين لاتعلم إلامن

كتباب ألله وسنة

رسوله

(۱) علقه البخاري في دصحيحه ٢٥٣/١٣ بصيغة التمريض: وويلكره. ووصله بتمامه أحد ٢٥٩/١ عبد ١٩٩٤ والبخاري في والأدب المفرده (٩٧٠)، ووخلق أفعال العباده ص ٩ والحاكم ٢/٣٧٤ من طريق عبدالله بن عمد بن عقيل، عن جابر، عن عبدالله بن أنيس، وعبدالله بن محمد: صدوق، في حديثه لين لسوء حفظه، لكن قال الحافظ في والفتح ١٧٤/١ وله طريق الحجاج بن أخرى أخرجها الطبراني في ومسند الشاميين، وتمام في وفوائده من طريق الحجاج بن دينار، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.. وإسناده صالح، وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في والرحلة في طلب الحديث، ص ١١٥، ١١٦ من طريق أبي الجارود العنسي عن جابر... وفي إسناده ضعف عن جابر... وفي إسناده ضعف وأبو الجارود إن كان زياد بن المنذر، فقد كذبه ابن معين، وإن لم يكن هو فمجهول، وأبو الجارود إن كان زياد بن المنذر، فقد كذبه ابن معين، وإن لم يكن هو فمجهول، فهذه الطريق لا يشك في وضعها ولا تصح أن يقوى بها الحديث، فيبقى الطريق الثاني، فإن كان صالحاً كها قال الحافظ فيتقوى بها الحديث والله أعلم .. وينظر ما قاله ابن طجر في والفتح و والم والمورد و والمورد و

مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(١)، وفي (٢) رواية: «مَنْ قَالَ في القُرآنِ بِغَيْرِ عِلْم فَلْيَتَبُواً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٣). وسُئِلَ أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه عن قوله تعالى: ﴿وفَنكِهَةً وَأَبَّا ﴾ [عبس: ٣١]: ما الأُبُّ؟ فقال: أيُّ سماءٍ تُظِلُني، وأيُّ أَرْضٍ تُقِلَني، إذا قلتُ في كتاب اللَّه ما لا أعلم (٤)؟

وليس تَشْبِيهُ رؤيةِ اللَّه تعالى برؤيةِ الشمس والقمرِ تشبيها لِلَّه، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المَرْثي بالمَرْثي، ولكن فيه دَلِيلُ على عُلُو اللَّه على خَلْقِه، وإلا فَهَلْ تُعقَلُ رؤيةٌ بلا مقابَلَةٍ! ومن قال: يُرى لا في جِهَةٍ، فليُرَاجِعْ عَقْلَه!! فإما أن يَكُونَ مكابراً لعقله، أو في عَقْلِه شيء، وإلا فإذا قال: يُرَى لا أمام الراثي، ولا خَلْفَه، ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فَوْقَه ولا تحتَه، ردَّ عليه كُلُ من سَمِعَه بفطرته السليمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٩٥٢) في أول التفسير، والطبري (٧٣) و (٧٤) و (٧٥) و (٢٦) و (٧٧) من حديث ابن عباس، وفي سنده عبدالأعل بن عامر الثعلبي وهوضعيف، ضعفه أحمد وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد، وابن معين وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصول الأربعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٩٥١)، وأحمد ٢٣٣/١ و ٢٦٩ و ٣٢٣ و ٣٧٧ من حمديث ابن عباس، وفيه عبدالأعلى، وهو ضعيف كها مر، وقول الشيخ ناصرالدين الألباني: رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جندب، وهم منه، فإن لفظ رواية جندب: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أخرجه الطبري (٨٠)، وأبو داود (٣٦٥٧)، والترمذي (٢٩٥٧) وفي سنده سهيل بن أبي حزم، ضعفه البخاري وأحمد وأبوحاتم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو عبيد في دفضائل القرآن، فيها ذكره ابن كثير في دتفسيره، ١٦/١ من طريق عمد بن يزيد، عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم التيمي: أن أبا بكر سُئل عن قوله تعالى: (وفاكهة وأبًا)...

وسنده منقطع. وقوله: «تقلني» أي: تحملني، أقل الشيء واستقله: رفعه وحمله. ونقل ابن كثير مثل ذلك عن عمر، ثم قال: وهذا محمول على أنها رضي الله عنها إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله: ﴿ فَانْبَتَنَا فِيهِا حَبّاً وَعَنِباً ﴾.

ولهٰذا أَلْزَمَ المعتزلةُ مَنْ نَفَى العُلُوِّ بالذاتِ بنفي الرؤية، وقالُوا: كيف تُعْقَلُ رُؤْيَةً بغير جهةٍ.

> مجز الأبصار عن الدنيا

وإنما لم نَرَهُ في الدنيا لِعَجْز أبصارنا، لا لامتناع الرؤية، فهذه راية سبحانه في الشمسُ إذا حدَّقَ الرائي البصر في شُعاعها، ضَعُفَ عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي، بل لعجز الرائي، فإذا كان في الدارِ الآخرة، أكملَ اللَّهُ قُوى الأدميين حتى أطاقوا رؤيته، ولهذا لما تَجلَّى اللَّهُ للجبل ﴿ خَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ المُوْمِنِينَ﴾ [الأعراف:١٤٣]، بأنه لا يَراك حيِّ إلا مات، ولا يابسُ إلا تَدَهْدَهُ، ولهٰذا كان البَشَرُ يَعْجِزُونَ عن رؤية المَلَكِ في صورته، إلا مَنْ أَيَّدَه الله كما أَيَّدَ نبينا، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَو أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ﴾ [الأنعام: ٨] قال غَيْرُ واحدٍ من السلف: لا يُطِيقُونَ أن يروا المَلَكَ في صورته، فلو أنزلنا إليه مَلَكاً، لجعلناه في صُورة بشر، وحينئذ يَشْتَبِهُ عليهم: هل هوبشرٌ أومَلَك؟ ومِن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولًا منًّا.

وما أَلزَمَهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لمَّا وانَقُوهُمْ على أنه لا دَاخِلَ العالم ولا خارجه، لكن قول من أَثْبَتَ موجوداً يُرى لا في جهة، أقربُ إلى العقل مِنْ قول ِ من أَثْبَتَ موجوداً قائماً بنفسه لا يُرَى ولا في جهة.

ويُقَال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاءِ لازمها وهو الجِهَةُ: أَتُريدُ بالجهة ٩١ أمراً وجودياً؟ أو أمراً عدميًّا؟ فإن أردت بها أمراً وجودياً، كان التقديرُ(١): كُلُّ ما ليس في شيء موجود لا يُرَى، ولهذه المقدمةُ ممنوعة، ولا دَلِيلَ على إثباتها، بل هي باطلة، فإنَّ سَطْحَ العالم يُمْكِنُ أن يُرى، وليس

<sup>(</sup>١) في (د) ومطبوعة مكة: التقرير.

العالم في عالم آخر، وإن أَرَدْتَ بالجهة أمراً عدمياً، كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نُسَلِّم أنه ليس في جهةٍ بهذا الاعتبارِ.

وكيف يَتَكلَّمُ في أصول الدين مَنْ لا يَتلقًاه مِن الكتاب والسنة، وإنما يَتلقًاه من قول فلان! وإذا زَعَمَ أنه يَأْخُذُه مِن كتاب الله لا يتلقى تَفْسِيرَ كتاب الله مِن أحاديث الرسول ولا يَنْظُرُ فيها، ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان، المنقول إلينا عن الثقات النَّقلَة، الذين تَخيَّرهُم النُقادُ، فإنَّهم لم يَنقُلُوا نَظْمَ القرآنِ وَحْدَه، بل نَقلُوا نَظْمه ومعناه، ولا كانوا يَتعلَّمون القُرآن كما يَتعلَّمُ الصبيانُ، بل يَتعلَّمُونَه بمعانيه. ومن لا يَسلُكُ سَبِيلَهم، فإنَّما يَتكلَّمُ برأيه، ومن يَتَكلَّمُ برأيه، وما يَظُنَّه دينَ الله ولم يَتلقَّ ذلك من الكتاب والسنة، فهو مأثوم وإن أصاب، ومَن أَخذَ مِن الكتاب والسنة، فهو مأثوم وإن أصاب، ومَن أَخدُه مِن الكتاب والسنة، فهو مأثوم وإن أصاب يُضَاعَفُ أَجُره.

وقوله: «والرؤية حقَّ لأهلِ الجنة». تَخْصِيصُ أهلِ الجنة بالذكر، يُفْهَمُ منه نفيُ الرؤية عن غيرهم، ولا شَكَّ في رؤية أهلِ الجنة لِربهم في الجنة، وكذلك يَرَونَه في المحشر قَبْلَ دُخولهم الجنة، كما ثَبَت ذلك(١) في «الصحيحين»عن رسول الله ﷺ. ويَدُلّ عليه قولُه تعالى: ﴿تَحِيَّتُهُم يَوْمَ يَلْقَونَهُ سَلَكُم ﴾ [الأحزاب: ٤٤]. واختُلِفَ في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال:

أحدُها: أنه لا يراه إلا المؤمنون.

الثاني: يراه أهلُ الموقف؛ مؤمنُهم وكافرُهم، ثم يَحتَجِبُ عن الكفار ولا يَرونَه بعد ذلك.

الثالث: يَراه مع المؤمنين المنافقون دُونَ بقيةِ الكُفار, وكذلك الخلافُ في تكليمه لأهل الموقف.

<sup>(</sup>١) وذلك، لم ترد في (ب).

الاتفاق على أنه لا يرى الله تعالى أحد في المدنيا بعينيه

واتَّفَقَتِ الأُمةُ على أَنَّهُ لا يَراه أحد في الدنيا بعينيه (۱)، ولم يَتنازعُوا في ذلك إلا في نبينا ﷺ خاصة، منهم من نَفَى رؤيتَه بالعين، ومنهم من أَثْبَتَهَا له ﷺ، وحَكَى القاضي عياض (۱) في كتابه «الشفا» اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومَنْ بَعْدَهُمْ في رؤيته ﷺ، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون ﷺ رأى ربَّه بعينِ رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها: هَلْ رَأَى مُحَمَّدُ ربَّه ؟ فقالت: لَقَدْ قَفَ شَعْرِي مِمًّا قُلْتَ، ثُمَّ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدً ربَّه ؟ فقالت: لَقَدْ كَذَبَ (۱). ثم قال: وقال

<sup>(</sup>١) في (ب): بعينه.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام العلامة الحافظ، شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي ثم السبق، المالكي عالم المغرب وإمام الحديث في عصره وصاحب التواليف النفيسة البديعة، المتوفى سنة ٤٠٥هـ مترجم في «السير، ٢١٢/٢٠ ــ ٢١٨ والنص الذي نقله عنه الشارح هو في «الشفا» ص ١٩٥ ــ ٢٠٢.

جماعةً بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المَشْهُورُ عن ابنِ مسعود، وأبي هريرة، واخْتُلِفَ عنه، وقال بإنكار لهذا وامتناع رؤيته في الدُّنيا جَمَاعَةٌ مِن المُحدثين والفقهاء والمتكلمين.

وعن ابنِ عباس رضي الله عنهما: أنه ﷺ رأى ربَّه بِعَيْنِهِ<sup>(۱)</sup>، وروى عطاء<sup>(۲)</sup> عنه: رآه بقلبه<sup>(۳)</sup>، ثم ذَكَر أقوالاً وفوائد، ثم قال:

وأما وجوبُه لنبينا على والقولُ بأنه رآه بعينه، فليس فيه قاطعُ ولا نَصَّ، والمعوَّلُ فيه على آيةِ النجم، والتنازعُ فيها مأثور، والاحتمالُ لها ممكن.

فيا بلغت رسالته > [المائدة: ٣٧] قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غدٍ فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: ﴿قبلُ لا يعلمُ من في السموات والأرضِ الغيبَ إلا اللَّهُ > [النمل: ٣٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۷۱)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص ۲۰۱، وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۲)، والترمذي (۳۱۳٤)، والطبري ۱۱۰/۱۰، وابن حبان في «صحيحه» (۲۰)، والحاكم ۳۲۲/۲ ـ ۳۳۳ من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنها: ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك﴾ قال: رؤيا عين أريها النبي على ليلة أسري به، وهو موقوف على ابن عباس، وليس نصاً في الرؤية، فإنه لم يذكر متعلق الرؤية. وانظر «زاد المعاد» ۳۹/۳.

 <sup>(</sup>٢) هُو الإمام شيخ الإسلام، مفتي الحرم، أبو محمد عطاء بن أبسي رباح القرشي مولاهم المكي، كان ثقة، فقيهاً، عالماً، كثير الحديث، توفي رحمه الله سنة (١١٥هـ)، مترجم في والسيري ه/ رقم الترجمة (٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٧٦) من طريق ابن أبي شيبة، عن حفص، عن عبدالملك عن عطاء، عن ابن عباس، قال: رآه بقلبه، ورواه من طريق آخر عن ابن عباس قال: ﴿ما كذَبَ الفؤادُ ما رأى﴾، ﴿ولقد رآهُ نزلةٌ أُخرى﴾ قال: رآه بفؤاده مرتين، وأخرجه الطبري ٥٢/٢٧، والترمذي (٣٢٨١)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١٣١، والـلالكائي (٩١٠) و (٩١١) من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إن النبي ﷺ رأى ربه بفؤاده مرتين.

ولهذا القَوْلُ الذي قالَه القاضي عياض رحمه الله هو الحقُّ، فإنُّ الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تَكُن ممكنة، لَما سَأَلها موسى عليه السلام، لكن لم يَرِدْ نَصُّ بأنه ﷺ رأى ربَّه بعين رأسه، بل وَرَدَ ما يَدُلُّ على نفي الرؤيةِ، وهو ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبـي ذرٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قال: سَالَتُ رَسُولَ الله عِنْهُ مَلْ رَأَيتَ رَبُّكَ؟ فَقَال: ﴿ نُورُ أَنِّي أَرَاهُ (١). وفي رواية: «رَأَيْتُ نُوراً». وقد رَوى مسلم أيضاً عن أبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ الله عنه أنه قال: قَـامَ فِينَا رَسُولُ الله ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَام، يَخْفِضُ القِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّورُ ـ وفي رواية: النَّارُ ـ لو كَشَفَهُ، لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ (٢). فيكون \_ والله أعلمُ \_ معنى قوله الأبي ذَرِّ: «رَأَيْتُ نوراً»: أنَّه رأى الحجاب، ومعنى قوله: «نُورٌ أنَّى أراه؛ النورُ الذي هو الحجابُ يَمْنَعُ مِن رؤيته، فأنَّى أراه! أي: فكيف أراه والنورُ حِجَابٌ بيني وبينَه يَمنَعُنِي مِن رؤيته! فهٰذَا صريحٌ في نفى الرؤية، والله أعلم. وحكى عُثْمَانُ بْنُ سعيدِ الدارمي اتفاقَ الصَّحابةِ على ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۸) وابن منده في والإيمان» (۷۷۰)، وأخرجه أحمد ١٧٥٥ ابلفظ : وقد رأيته نوراً أن أراه»، وله شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : ديوم القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل» رواه الدارقطني فيها ذكره السيوطي في والدر المنثور» ١٩١/٦، وله شاهد مرسل رواه أبو سعيد الدارمي في والرد على الجهمية» ص ٤٩.

<sup>(</sup>٧) هو في صحيح مسلم (١٧٩) في الإيمان: باب قوله ﷺ: «إن الله لا ينام»، وأخرجه أحمد ٤/٥٠٥، وابن ماجه (١٩٥٥)، وابن منده (٧٧٥) و (٧٧٧) و (٧٧٧) و (٧٧٧) و (٧٧٧)، وابن حبان (٢٦٦)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص ١٩، والأجري في والشريعة» ص ٢٠٠، والبيهتي في والأسماء والصفات» ص ١٨٠ ـ ١٨١.

ونحنُّ إلى تقرير رؤيته لجبريلَ أَحْوَجُ منا إلى تقرير رؤيته لِربه نعالى، وإن كانت رؤيةُ الربِّ تعالى أعظمَ وأعلى، فإنَّ النُّبُوَّةَ لا يَتَوقَّفُ نُبُوتُها عليها ألبتة.

وقوله: وبغير إحاطة ولا كيفية، لهذا لكمال عظمته وبهائه، سُبحانه وتعالى، لا تدركه(١) الْأَبْصَارُ، ولا تُحِيطُ به(٢)، كما يُعْلَمُ ولا يُحَاطُ به علماً، قال تعالى: ﴿ لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَلُ ﴾ [الأنعام:١٠٣]. وقال تعالى: ﴿ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ [طه: ١١٠].

ورسوله

وقوله: «وتفسيرُه على ما أراد الله وعَلِمَه، إلى أن قال: «لا نَدخُل في تأويل العسزلة ذلك متأوِّلين بآرائنا، ولا متوهِّمين بأهوائنا، أي: كما فَعَلَتِ المعتزلَّةُ تحريفُ لكلام الله بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تُحريفٌ لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه، فالتأويلُ الصحيحُ هو الذي يُوافِقُ ما جاءَت به السنة ، والفاسدُ المخالف له ، فكلُّ تأويل بمعنى لم يَدُلُّ عليه دَلِيلٌ مِن السياق، ولا معه قرينة تَقتَضِيه، فإن هَـذا لا يَقْصِدُه المُبَيِّنُ الهـادي بكلامه، إذ لو قَصَدَه، لحَفَّ بالكلام قرائنَ تَدُلَّ على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يُوقِعَ السامِعَ في اللَّبْسِ والخطأ، فإن الله أَنزَل كلامَه بياناً وهُدى، فإذا أَرادَ به خِلاف ظاهره، ولم يَحُفُّ بِه قَرَائِنَ تَدُلُّ على ٩٣ المعنى الذي يَتَبَادَرُ غيرُه إلى فهم كُلِّ أحدٍ، لم يكن بياناً ولا هُدى، فالتأويلُ إخبارٌ بمراد المتكلم، لا إنشاء.

وفي هٰذا الموضع يَغْلَطُ كثيرٌ من الناس، فإنَّ المقصودَ فَهُمُ مُوادِ (٣)

<sup>(</sup>١) في الأصول: لا تراه، والمثبت من مطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ولا يحيط به علم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): كلام.

المتكلم بكلامه، فإذا قيل: معنى اللفظ كذا وكذا، كان إخباراً بالذي عَناه المتكلم، فإن لم يَكُنِ الخَبَرُ مطابقاً، كان كَذِباً على المتكلم.

الطرق التي يعرف بها مراد المتكلم

ويُعْرَفُ مُرَادُ المتكلم بطرقٍ متعددة:

منها: أن يُصَرِّحَ بإرادةِ ذلك المعنى.

ومنها: أن يَسْتَعْمِلَ اللفظ(۱) الذي له معنى ظاهر بالوضع، ولا يُبيّنُ بقرينة تَصْحَبُ الكلامَ أنه لم يُرِدْ ذلك المعنى، فكيف إذا حُفّ بكلامه ما يَدُلُ على أنه إنما أرادَ حقيقته وما وُضِعَ له، كقولِه: ﴿وكلّمَ اللهُ مُوسَى مَكْلِيماً ﴾ [النساء: ١٦٣]. و «إنكم تَرَوْنَ ربّكم عِياناً كما تَرَوْنَ الشّمْسَ في الظّهِيرَةِ لَيْسَ دُونَها سَحَابٌ (٢). فهذا مما يقطع السّامِعُ فيه بمُراد المتكلم، فإذا أَخْبَرَ عن مراده بما دَلُ عليه حقيقةٌ لفظه الذي وُضِعَ له مع القرائن المؤكدة، كان صادقاً في إخباره. وأما إذا تأول الكلامَ بما لا يَدُلُ عليه، ولا اقْتَرَنَ به ما يَذُلُ عليه، فإخْبَارُه بأن هٰذا مرادُه كَذِبٌ عليه، وهو تأويلٌ بالرأي، وتوهمُ بالهوى.

وحقيقة الأمرِ: أنَّ قُوْلَ القائِل: نَحمِلُه على كذا، أو: نَتَأَوَّلُه بكذا إنما هو من باب دَفْع دلالة اللفظ على ما وُضِعَ له، فإن مُناذِعَه لمَّا احْتَجَّ عليه به، ولم يُمكِنُه دَفْعُ وروده، دَفَعَ معناه، وقال: أَحْمِلُهُ على خلافِ ظاهره.

فَإِنْ قَيل: بل للحمل معنى آخر لَمْ تَذْكُرُوه، وهو أَنَّ اللفظ لمَّا اسْتَحَال أَن يُرادَ به حقيقتُه وظاهره، ولا يُمكِن تعطيلُه، استَدْلَلْنا بوروده،

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري البخاريُّ (٤٥٨١)، ومسلم (١٨٣) وقد تقدم تخريجه مفصلًا في الصفحة ٢١٦.

وعدم إرادة ظاهره على أن مَجازَه هو المراد، فحَمَلْناه عليه دَلالة، لا ابتداء.

قيل: فهذا المعنى هو الإخبارُ عن المتكلِّم أنه أراده، وهو إمَّا صِدْقُ وإمَّا(١) كَذِب كما تقدَّم، ومِن المُمْتَنِع أن يُرِيدَ خِلَافَ حقيقتِه وظاهِرِه، ولا يُبيِّنُ للسامع المعنى الذي أرادَه، بل يَشْرُنُ بكلامه ما يُوكِّد إرادةَ الحقيقة. ونحن لا نَمنعُ أن المتكلم قد يُريدُ بكلامه خلاف ظاهره إذا (٢) قصدَ التعميةَ على السامع حَيْثُ يَسُوغُ ذلك، ولكنَّ المُنْكَرَ أن يُرِيدَ بكلامه خلاف حقيقتِه وظاهِرِه إذا قَصَدَ البيانَ والإيضاحَ، وإفهامَ مراده! كيف والمتكلمُ يُؤكِّدُ كلامَه بما يَنفِي المجاز، ويُكرِّره غيرَ مرة، ويَضرِبُ له الأمثال.

لا تعارض بين منقول صحيح ومعلول صريح

وقوله: «فإنَّه ما سَلِمَ في دينه إلا مَنْ سَلَّم لله عز وجل وَلِرسوله ﷺ، لاته وردًّ عِلْمَ ما اشتبه عليه إلى عالمِه، أي: سَلَّم لنصوصِ الكِتَابِ والسنة، ولم يَعْترِضْ عليها بالشَّكوك والشَّبةِ والتأويلات الفاسدة، أويقولُ: العَقْلُ يَشْهَدُ بِضِدِّ ما ذَلَّ عليه النَّقُلُ! والعقل أَصْلُ النقل!! فإذا عارضه، قَدَّمنا عه العقلَ!! ولهذا لا يكونُ قَطُّ، لَكِنْ إذا جَاءَ ما يُوهِمُ مثلَ ذلك، فإن كان النقلُ صحيحاً، فذلك الذي يُدَّعَى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حَقَّقَ النظر، لظَهَر ذلك، وإن كان النقلُ غيرَ صحيح، فلا يَصلُحُ للمعارضة، فلا يُتصوَّرُ أن يَتعارضَ عقلٌ صريحٌ، ونَقلٌ صحيح أبداً، ويُعارَض كلامُ منْ يقُولُ ذلك بنظيره، فيُقال: إذا تعارَضَ العقلُ والنقلُ، وَجَبَ تقديمُ منْ يقُولُ ذلك بنظيره، فيُقال: إذا تعارَضَ العقلُ والنقلُ، وَجَبَ تقديمُ النقل، لأن الجمعَ بين المدلولين جمعٌ بين النقيضين، ورفعُهما رفعُ النقل، لأن الجمعَ بين المدلولين جمعٌ بين النقيضين، ورفعُهما رفعُ

<sup>(</sup>١) في (ب): أو.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وإذا.

النقيضين، وتقديمُ العقل ممتنع، لأن العَقْلَ قد دَلُّ على صِحَّةِ السمع، ووجوب قَبُول ما أَخبَر به الرسولُ ﷺ، فلو أَبطَلْنا النقلَ، لكُنَّا قد أَبطَلنا دَلالةَ العقل، ولو أَبطَلْنَا دِلالةَ العقل، لم يَصلُحْ أن يكون معارِضاً للنقل، لأنَّ ما ليس بدليل لا يَصْلُحُ لمعارضة شيءٍ من الأشياء، فكان تقديمُ العقل موجباً عدَمَ تقديمه، فلا يَجوزُ تَقْدِيمُه، وهذا بَيِّنُ واضح، فإن العقلَ هو الذي دَلُّ على صدق السَّمْع وصحته، وأَن خَبَره مطابقٌ لمخبره، فإنْ جاز أن تكونَ الدُّلالةُ باطلةً لبُطلان النقل، لَزمَ ألَّا يكونَ العَقْلُ دليلًا صحيحاً، وإذا لم يكن دليلًا صحيحاً، لم يَجُز أن يُتَبِعَ بحال، فضلًا عن أن يُقَدِّم، فصار تَقْدِيمُ العقلِ على النقل قدحاً في العقل(١).

التسليم للرسول

فالواجب كمالُ التسليم للرسول ﷺ، والانقيادُ لأمره، وتَلَقَّى خبره بالقَبُول والتصديق، دون أن يُعارِضَه بخيال باطل يسمِّيه معقولًا، أُو يُحَمُّلُه شُبهةً أُو شُكًّا، أو يُقدِّم عليه آراءَ الرجال، وزُبالة أذهانهم، فَيُوحِده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحَّدَ المُرسِلَ بالعبادة والخضوع والذل والإنابة(٢) والتوكل.

> التوحيدان اللذان عذاب اله إلا يهما.

فهما تُوْحِيدَانِ، لا نَجَاةَ للعبدِ مِن عذابِ اللَّهِ إلا بهما: تَوْحِيدُ لانجاة للعبد من المرسِل، وتوحيدُ متابعة الرسول، فلا يُحاكِمُ إلى غيره، ولا يَرْضَى بحُكْم غيره، ولا يُقِفُ تَنْفِيذَ أمره، وتصديقَ خبره على عرضه على قول ِ شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفتِه ومَنْ يُعَظِّمُه، فإنَّ أَذَنُوا له، نَفَّذه، وقَبِلَ خَبَره، وإلا فإنْ طَلَبَ السلامَة، فَوْضَه إليهم، وأَعرَضَ عن أمره

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل المسألة في ددرء تعارض العقل والنقل ٢٨/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في (ب): والإنابة والذل.

وخبره، وإلاَّ حَرَّفه عن مواضِعه، وسَمَّى تحريفَه تأويلاً وحملاً، فقال: نُـوُوِّلُه ونَحْمِلُه. فلأن يلقى العبدُ ربَّه بكُلِّ ذنب \_ ما خلا الإشراك بالله \_ خَيْرٌ له مِن أن يَلقاه بهٰذه الحال.

بل إذا بَلَغَه الحَدِيثُ الصحيحُ يَعُدُّ نَفْسَهُ كَانَه سَمِعَهُ مِن رسول الله ﷺ، فهل يَسُوغُ له أن يُوخِّر قَبُولَه والعَمَلَ به حتى يَعْرِضَهُ على رأي فلان وكلامِه ومذهبه! بل كان الفرضُ المبادرة إلى امتثاله، مِن غير الْيَفاتِ إلى سواه، ولا يُسْتَشْكُلُ قولُه لمخالفته رأي فلان، بل تُسْتَشْكُلُ هه الأراءُ لِقوله، ولا يُعارَضُ نصَّه بقياس، بل تُهْدَرُ الأقيسةُ، وتُلغى لنصوصِه، ولا يُحرَّف كلامُه عن حقيقته، لخيال يُسمِّيه أَصْحَابُهُ معقولاً، لنصوصِه، ولا يُحرَّف كلامُه عن حقيقته، لخيال يُسمِّيه أَصْحَابُهُ معقولاً، نعم هو مجهول، وعن الصَّوابِ معزول، ولا يُوقَفُ قَبُولُ قوله على موافَقَةِ فلانٍ دُونَ فلانٍ، كائناً مَنْ كانَ.

قال الإمامُ أحمد: حدثنا أنَسُ بنُ عياض، حدثنا أبوحازِم، عن عمرو بنِ شُعيب (۱)، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: لقد جلَسْتُ أنا وأخي مَجْلِساً ما أُحِبُ أن لي به حُمْر النَّعَم (۲)، أقبَلْتُ أنا وأخي، وإذا مَشْيَخَةُ مِن أصحابِ رسُولِ الله ﷺ جُلُوسٌ عندَ بابٍ مِن أبوابه، فَكَرِهْنا أن نُفرُقَ بينهم، فجلسنا حَجْرَةً (۱)، إذ ذكروا آيةً مِن القرآن، فَتَمَارَوْا فيها، حتى

<sup>(</sup>۱) هـ و الإمام المحـدث عمروبن شعيب بن محمـد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، أبو إبراهيم، وأبو عبدالله القرشي السهمي الحجازي، فقيه أهل الطائف ومحدثهم، كان يتردد كثيراً إلى مكة، وينشر العلم، توفي سنة (۱۱۸هـ). مترجم في «السير» ٥/(٦١).

<sup>(</sup>٢) النعم ـ بفتح النون والعين ــ: الإبل، والحُمْر: جمع أحمر، والبعير الأحمر: الذي لونه لون الزعفران إذا صبغ به الثوب، وقيل: بعير أحمر، إذا لم يخالط حمرته شيء، والإبل الحمر أصبر الإبل على الهواجر، والعرب تقول: خير الإبل حمرها، وصهبها. انظر واللمان»: حمر.

<sup>(</sup>٣) هو بفتح الحاء المهملة، وسكون الجيم، أي: ناحية منفردين.

ارْتَفَعَت أَصْوَاتُهم، فَخَرَجَ رسولُ اللهِ ﷺ مُغْضَباً، قدِ احمَرً وَجُههُ، يرميهم بالتراب، ويقولُ: «مَهْلًا يَا قَوم، بهذا أُهلِكَتِ الْأُمَمُ مِن قَبْلِكُمْ، باختلافهم على أنبيائهم، وضَربهم الكُتُبَ بعضها ببعض، إنَّ القُرآن لم يَنْزِلْ يُكذَّبُ بَعْضُه بَعْضاً، فما عَرَفتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إلى عَالمِهِ»(١).

ولا شكّ انّ الله قد حَرَّم القولَ عليه بغيرِ علم، قال تعالى: ﴿ قُلْ النّما حَرَّم رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَر مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والْإِثْمَ والبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقَّ وَأَن تَشُوكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزُّلْ بِهِ سُلْطُناً وَأَن تَقُولُوا على اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الأعراف: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ وأنزل به [الإسراء: ٣٦]. فعلى العَبْدِ أن يَجْعلَ ما بَعَثَ الله به رُسُله، وأنزل به كُتُبه هو الحقّ الذي يَجِبُ اتّبَاعُه، فيصدق بأنه حقّ وصدق، وما سواه مِن كلام سائر الناس يُعْرَضُ عليه، فإن وَافَقَه، فهو حق، وإن خَالَفَه، فهو كلام سائر الناس يُعْرَضُ عليه، فإن وَافَقَه، لكون ذلك الكلام مجملًا لا يَعْرِفُ مرادَ صاحبه، أو قد عَرَف مرادَه لكنْ لم يَعْرِف، هل جاء الرسول بتصديقه أوبتكذيبه، فإنه يُمسِكُ عنه، ولا يَتكلّمُ إلا بِعِلْم، والعِلْمُ ما قام عليه الدَّلِيلُ، والنافِعُ منه ما جاء به الرَّسُولُ، وقد يكونُ علم عن غير الرسول، لكن في الأمور الدنيوية، مثلَ الطّب والحِسَابِ والفِلاحة، وأما الأمورُ الإلهية والمعارف الدينية، فهذه، العلمُ فيها ما أُخِذَعن الرسول لا غير. الأمورُ الإلهية والمعارف الدينية، فهذه، العلمُ فيها ما أُخِذَعن الرسول إلا غير.

لا حرج في أخذ العلوم المادية عن غير الرسول

<sup>(</sup>۱) هو في دالمسند، ۱۸۱/۲ و ۱۸۵ و ۱۹۵ و ۱۹۲، وأخرجه عبدالرزاق في دالمصنف، (۲۰۳۹)، وابن ماجه (۸۵)، والبخاري في دأفعال العباد، ص ٤٣، والبغوي (۱۲۱) وسنده حسن، وأخرجه مسلم في دصحيحه (۲۲٦٦) من حديث عبدالله بن عمرو قال: هجرت إلى وسول الله على يوماً، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله على يعرف في وجهه الغضب، فقال: دإنما هلك مَنْ كان قبلكم باختلافهم في الكتاب».

قوله: ﴿ وَلا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلامِ إِلَّا عَلَى ظَهْرِ التَّسْلِيمِ والاسْتِسْلامِ ﴾ .

ش: هذا من باب الاستعارة، إذ القَدَمُ الحِسِّيُ لا تَثْبُتُ إلا على ظهر شيء. أي: لا يَثبُت إسلامُ من لم يُسلِّم لنصوص الوَحيَيْن، ويَنقَادُ إليها، ولا يَعترِضُ عليها، ولا يُعارِضُها برأيه ومعقولِه وقياسه، روى البخاريُ عن الإمام محمد بنِ شهاب الزهري(١) رحمه الله أنه قال: مِنَ اللهِ الرسالةُ، وَعَلَى الرَّسُولِ البلاغُ، وعَلَيْنَا التسلِيمُ(١). وهٰذا كلام جامعٌ نافع.

17

المثل مع النقل كالمقلدمم المجتهد وما أَحْسَنَ المَثَلَ المضروبَ للنقلِ مع العقل، وهو: أن العقلَ مع النقلِ كالعامي المقلَّد مع العالم المجتهد، بل هو دُونَ ذلك بكثير، فإن العاميُّ يُمْكِنُه أن يَصِيرَ عالماً، ولا يُمْكِنُ للعالم أن يصيرَ نبيًا رسولاً، فإذا عَرَفَ العاميُّ المقلَّدُ عالماً، فذلُ عليه عاميًا آخر، ثم اختَلف المفتي والدَّال، فإن المستفتي يَجبُ عليه قَبولُ قول ِ المفتي دونَ الدال، فلو قال الدالّ: الصوابُ معي دُونَ المفتي (٣) لأني أنا الأصلُ في علمِك بأنه الدالّ: الصوابُ معي دُونَ المفتي قولي، قَدَحتَ في الأصل الذي به عَرفتَ أنه مفتٍ، فإذا قَدَّمت قولَه على قولي، قَدَحتَ في الأصل الذي به عَرفتَ أنه مفتٍ، فلزمَ القدحُ في فَرْعه، فيقول له المستفتي: أنتَ لما شَهِدْتَ له

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلم، حافظ زمانه، محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب، أبو بكر القرشي الزهري المدني، نزيل الشام، توفي سنة (۱۲۵هـ). له ترجمة حافلة في «السير» ه/ رقم الترجمة (۱۲۰).

<sup>(</sup>٧) ٣/١٣، ه، قال الحافظ: هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في والنوادر، ومن طريقه الخطيب، قال الحميدي: حدثنا سفيان، قال: قال رجل للزهري: يا أبا بكر قول النبي على: وليس منا من شق الجيوب، ما معناه؛ فقال الزهري: من الله العلم، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم، وهذا الرجل هو الأوزاعي. أخرجه ابن أبسي عاصم في وكتاب الأدب، وذكر ابن أبسي الدنيا، عن دحيم، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: قلت للزهري، فذكره.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «دون الدال» إلى هنا سقط من (ب).

بأنه مُفْت، ودَلَلْتَ عليه، شَهِدْتَ له بوجوبِ تقليدِه دونَك، فموافقتي لك في هذا العلم المعيَّن، لا يستلزِمُ موافقتك في كل مسألة، وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلمُ منك، لا يَسْتَلزِمُ خطأك في علمك بأنه مفت، هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يُخطِيءُ.

والعقلُ يَعلَمُ أن الرسولَ معصومٌ في خبره عن الله تعالى، لا يَجوزُ عليه الخطأ، فيجِبُ عليه التسلِيمُ له، والانقيادُ لأمره، وقد عَلِمْنَا بالاضطرار مِنْ دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هٰذا القرآنُ الذي تُلقِيه علينا، والحِكْمَةُ التي جِئتَنَا بها، قد تَضمُّن كُلٌّ منهما أشياء كثيرة تُناقِضُ مَا عَلِمناه بعقولنا، ونحن إنما علِمنا صِدقَك بعقولنا، فلو قَبِلْنا جميع ما تقولُهُ مع أن عقولنا تُناقِضُ ذلك، لكان ذلك قدحاً في ما عَلِمنا به صِدْقَك، فنحنُّ نَعتقِدُ موجبَ الأقوال المناقضة لِمَا ظَهَر مِن كلامِك، وكلامُكَ نُعرضُ عنه، لا نَتلقَّى منه هدى ولا علماً، لم يكن مثلَ هذا الرجل مؤمناً بما جاء به الرسول، ولم يَرْضَ مِنه الرسول بهذا، بل يعلم أن لهذا لو سَاغَ، لأَمْكَنَ كُلُّ أَحَدٍ أن لا يُــوْمِنَ بشيء مما جَاءَ بِهِ الرُّسُولُ، إِذِ العُقُولُ متفاوتةً، والشُّبُهَاتُ كثيرةً، والشياطينُ لا تَزَالُ تُلْقِي الوساوِسَ في النفوس، فيُمْكِنُ كُلُّ أحدٍ أن يقولَ مِثل هذا في كل ما أخبر به الرُّسُولُ وما أمر به!! وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا البَّلْخُ ﴾ [النور: ١٥]. وقال: ﴿فَهَالْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا البَّلْغُ المُّبِينُ﴾ [النحل: ٣٥]. وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يشَاءُ ويَهْدِي من يشَاءُ ﴾ [إبراهيم: ٤]. ﴿قَدْ جَاءَكُم من اللَّهِ نُورٌ وكِتنبٌ مُّبينٌ﴾ [المائدة: ١٥]. ﴿ حُمَّ \* والكِتنبِ المُّبينِ﴾ [الدخان: ١ ـ ٢ والـزخرف: ١ ـ ٢]. ﴿ تِلْكَ ءَايْتُ الْكِتنْبِ الْمُبِينَ ﴾ [يوسف: ٢]. ﴿ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَـوْمٍ يُـؤْمِنُونَ﴾ [يـوسف:١١١]. ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتنْبَ تِبْيَنْنَا لَّكُلِّ شَيءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩]. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن.

فَأَمْرُ الإِيمانِ بالله واليوم ِ الآخر: إما أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ تكلُّم فيه بما يَدُلُّ على الحق، أم لا، والثاني باطل، وإن كان قد تَكلُّم على الحق بَالْفَاظُ مَجْمَلَةً مُحْتَمِلَةً، فَمَا بَلُّغُ البَّلاغَ المبين، وقد شَهِد له خيرُ القرون بالبلاغ، وأَشْهَدَ اللَّهَ عليهم في الموقف الأعظم، فمن يَدَّعي أنه في 

قوله: «فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا خُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ، وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ فَهْمُهُ، حَجَبَهُ مَرَامُه عَنْ خَالِصِ التَّوْجِيدِ، وصَافي المَعْرِفَةِ، وصَحِيحِ الإِيمانِ».

ش: هذا تقريرٌ للكلام(١) الأول، وزيادةُ تحذير أن يُتكلِّمَ في أُصول النبي عن التكلم الـديـن، بل وفي غـيـرها، بغيرِ علم، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ(٢) مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالبَصَرَ والفَّؤَادَ كُلُّ أُولٰتِكَ كَانَ عَنْهُ مَستُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّه بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلِّ شَيْطَانِ مِرِيْدٍ \* كُتِبَ(٣) عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيْهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [الحج: ٣ ـ ٤]. وقال تعالى: ﴿وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يُجْدِلُ

في أمور الدين بغير

47

(١) في (ب): الكلام.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن قتيبة في «غريب القرآن» ص ٢٥٤: «لا تقف» أي: لا تتبعه الحدس والظنون، ثم تقول: رأيتُ ولم تَدرَ، وسمعتُ ولم تَسْمَعْ، وعلمتُ ولم تَعْلَمْ، وهو ماخوذ من والقفاء، كانك تقفو الأمور، أي تكون في أقفائها، وأواخرها تتعقُّبُها، يُقال: قفوتُ أثره، والقائف: الذي يعرف الآثارُ ويتبعها، وكأنه مقلوبٌ عن القافي.

<sup>(</sup>٣) كتب بمعنى: قضى، والهاء في دعليه، وفي دتولاه، كناية عن الشيطان، ومعنى الآية: قضى على الشيطان أنه يضل من اتبعه.

في اللّهِ بِغَيْرِ عِلْم وَلاَ هُدَىً وَلاَ كِتَبْ مُنِيْرٍ \* ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُ في الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُلْدِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾ الله له في الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُلْدِيقُهُ يَوْمَ أَضَلُّ مِمَّنِ آتَبُعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ الله إِنَّ الله إِنَّ الله لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلْمِينَ ﴾ [القصص: ٥٠]. وقال تعالى: ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ آلظُنَّ وَمَا تَهُوَى الْأَنْفُسُ ولَقَدْ جَاءَهُم مِنْ رَبِّهِمُ الهُدَى ﴾ [النجم: ٢٣]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هٰذا المعنى.

وعن أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه، قال: قال رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَىً كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الجَدَلَ» ثُمَّ تلا: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلا جَدَلاً﴾ [الزخرف:٥٨]. رواه الترمذي، وقال: حديثُ حسن(١).

وعن عائشة رَضِيَ الله عنها، قالت: قال رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: «إنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إلَى اللهِ الْأَلَـدُ الحَصِمُ» خرجاه في «الصحيحين» (٢).

نقص توحید من لم یُسَلُّم

ولا شكَّ أنَّ منْ لمْ يُسَلِّمْ للرسول، نَقَصَ توحيدُه، فإنَّه يقولُ برأيه وهواه، أو يُقلِّدُ ذا رأي وهوى بغير هُدىً مِن الله، فَيَنْقُصُ مِن توحيدِه بقدر خروجه عمَّا جاء به الرسول، فإنه قدِ اتَّخَذَ في ذلك إلهاً غير الله،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۲۰۰)، وابن ماجه (٤٨)، وأحمد ۲۵۲/۵ و ۲۵۲، والطبراني في والكبير، (۸۰۲۷)، وابن جرير ۲۸/۸۵، وحسنه الترمذي، وهو كها قــال، وصححه الحاكم ۲۷۷٪٤ ـــ ٤٤٨، ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>۲) البخاري (۲٤٥٧) في المظالم: باب قول الله تعالى: ﴿وهو ألد الخصام﴾ و (۲۹۲۸) في العلم:
 في التفسير، و (۲۱۸۸) في الأحكام: باب الألد الخصم، ومسلم (۲۹۲۸) في العلم:
 باب في الألد الخصم، وأخرجه الترمذي (۲۹۷۲)، والنسائي ۲٤٨/۸، وأحمد ٢٥٥٦ و ٢٢ و ٢٠٠٥.

فساد العالم ناش*ىء* عن ثلاث فرق

قال تعالى: ﴿ أَفَرَائِتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلْهَهُ هَوَنَهُ ﴾ [الجاثية: ٢٣]. أي: عَبَدَ ما (١) تهواه نفسه. وإنَّما دَخَل الفسادُ في العالم مِن ثلاث فِرق، كما قال عبدالله بن المبارك (٢) رحمة الله عليه:

رَأَيْتُ اللَّذُنُوبَ تُمِيْتُ الْقُلُوبَ وَقَلْ يُوْدِثُ اللَّلُ إِدْمَانُهَا وَتَلْ لَلْ اللَّهُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا وَمَلْ أَفْسَدَ الْدُينَ إِلاَّ الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا وَهَلْ أَفْسَدَ الْدُينَ إِلاَّ الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا

فالملوك الجائرة يَعترضُونَ على الشريعة بالسياسات(٣) الجائرة، ويُعارِضُونَها بها، ويُقَدِّمونها على حُكْمِ الله ورسوله.

وأحبارُ السوءِ وهم العلماءُ الخارجون عن الشريعة \_ بآرائهم وأقيستِهم الفاسدة، المتضمِّنة تحليلَ ما حرَّم اللَّه ورسولُهُ، وتحريمَ ما أباحه، واعتبارَ ما ألغاه، وإلغاءَ ما اعتبَره، وإطلاقَ ما قَيَّده، وتقييدَ ما أطلقه، هم ونحو ذلك.

فقال الأولون: إذا تعارَضَتِ السياسةُ والشرعُ قَدَّمْنا السياسَةَ! وقال

<sup>(</sup>١) في (ب): من.

 <sup>(</sup>٢) هو الإمام شيخ الإسلام، أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي، مولاهم، ثم المروزي، الحافظ الثقة المجاهد التقي، صاحب التصانيف النافعة الكثيرة، المتوفى سنة ١٨١هـ، ومترجم في دسير أعلام النبلاء، ٣٧٨/٨ ـ ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) في (ب): بالسياسة.

الآخرون: إذا تَعَارَضَ العَقْلُ والنُّقْلُ، قدَّمنا العقـل! وقال أصحـابُ الذوق: إذا تُعارض الذوقُ والكشف وظاهـرُ الشرع، قَـدُّمنا الـذوق والكشف!

> كلام الإمام الغزالي والكلام

ومن كلام أبى حامد الغزالي(١) رحمه الله تعالى في كتابه الذي الجَدَل والكلام مذمومٌ كعلم النجوم (٢) أو هو مباحّ أو مندوبٌ إليه؟ فاعلَمْ أن للناس في هذا غُلوّاً وإسرافاً في أطراف، فَمِنْ قائل: إنه بدعةً وحرام، وإنَّ العبدَ أن (٣) يلقى اللُّمة بكل ذنب سوى الشركِ خيرٌ له (٣) من أن يَلْقاه بالكلام، وَمِنْ قائل: إنَّه فرضَّ، إمَّا على الكِفاية، وإما على الأعيانِ، وإنه أَفْضَلُ الأعمال، وأعلى القُرُبات، فإنه تحقيق لعِلم التوحيد، ونضالٌ عن دين اللُّه. قال: وإلى التحريم ذَهَب الشافعيُّ ا ومالكٌ وأحمدُ بن حنبل وسفيانُ (٤) وجميعُ أثِمَّة الحديث من السلف، وساق ألفاظاً عن لهؤلاء. قال: وقدِ اتَّفَقَ أهلُ الحديثِ من السَّلَف على لهذا، ولا يَنْحَصِرُ مَا نَقِلَ عنهم من التشديداتِ فيه، قالوا: ما سَكَّتَ عنه الصَّحَابةُ \_ مع أنهم أعْرَفُ بالحقائق، وأَفْصَحُ بترتيب الألفاظ من

<sup>(</sup>١) هو الشيخ، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي الغزالي، صاحب النصانيف الكثيرة في الفقه والفلسفة والرقائق المتوفي سنة ٥٠٥هـ، مترجم في «السير» ١٩/ رقم الترجمة (٢٠٤) وفي كتبه مؤاخذات نبه عليها أهل العلم، وذكر معظمها الإمام الذهبي في ترجمته، فلتراجع.

<sup>(</sup>٢) في والإحياء، فتعلم الجدل والكلام مذموم، كتعلم النجوم.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب، أبو عبدالله النُّوري الكوفي المجتهد، أمير المؤمنين في الحديث، توفي سنة (١٦١هـ). له ترجمة حافلة في السير ٧/ رقم الترجمة (٨٢).

غيرهم ... إلا لما يَتولَّدُ منه من الشر. ولذلك قال النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم: «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ»(١). أي المتعمُقون في البحث والاستقصاء.

واحتَجُّوا أيضاً بأن ذلك لوكان مِن الدين، لكانَ أَهَمَّ ما يأمُرُ به رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، ويعلم طريقه (٢)، ويُثني على أربابه، ثم ذَكَر استدلالَ الفريق الآخر، إلى أن قال:

فإن قلت: فما المختارُ عندك؟. فأجابَ بالتفصيل، فقال: فيه منفعة، وفيه مضرة: فهو باعتبارِ منفعته في وقتِ الانتفاع حلال، أو مندوب، أو واجب، كما يَقتَضِيه الحالُ، وهو باعتبار مضرَّته في وقت الاستضرار ومحله حَرَامً.

قال: فأما مَضرَّتُه، فإثارةُ الشبهاتِ، وتَحْرِيكُ العقائد، وإزالتُها عن الحِزم والتصميم، وذلك مما يَحْصُلُ بالابتداء، ورجوعُها بالدليل مشكوكٌ فيه، ويَخْتَلِفُ فيه الأشخاصُ. فهذا ضررُه (٣) في اعتقاد الحق، وله ضَرَرُ في تأكيد اعتقاد المبتدعة، وتثبيتها في صُدورهم، بحيث تنبعِثُ ٩٩ دواعيهم، ويَشتدُّ حرصُهم على الإصرارِ عليه، ولكنَّ هذا الضررَ بواسطة التعصُّبِ الذي يَثُورُ مِن الجَدَل ِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٧٠)، وأبو داود (٤٦٠٨)، وأحمد ٣٨٦/١ من حديث ابن مسعود والمتنطعون: قال الخطابي في «معالم السنن» ٢٠٠٠/٤: المتنطع: المتعمق في الشيء، المتكلف في البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيها لا يعنيهم، الخائضين فيها لا تبلغه عقولهم، وقال ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون في الكلام، المتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النّطع، وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل تعمق قولاً وفعلاً.

<sup>(</sup>٢) في (ب): طريقته.

<sup>(</sup>٣) تحرف في (ب) إلى: ضرورة.

قال: وأما منفعتُه، فقد يُظَنَّ أن فائدَته كشفُ الحقائق ومعرفتُها على ما هي عليه، وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيطُ والتضليلَ [فيه] أكثرُ مِن الكشفِ والتعريفِ. قال: وهذا إذا سَمِعتَه مِن مُحدِّث أو حشوي ربما خَطَرَ ببالك أن الناسَ أعداءُ ما جَهلُوا، فاسْمَعْ هذا ممن خَبَرَ الكلامَ، ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل(١) فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوَزَ ذلك إلى التعمُّقِ في علوم أخرى تناسب(٢) علم الكلام، وتَحقِّق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من لهذا الوجه مسدود. ولَعمْري لا يَنفَكُ الكلامُ عن كَشفٍ وتعريفٍ، وإيضاحٍ لبعض الأمور، ولكن على الندور. انتهى ما نَقَلْتُه عن الغزالي رحمه

وكلامُ مثله في ذلك، حُجَّةٌ بالغة، والسلفُ لم يَكْرَهوه لمجرد كونه اصطلاحاً جديداً على معان (٤) صحيحةٍ ، كالاصطلاح على ألفاظٍ لعلوم \_ صحيحة، ولا كَرهوا أيضاً الدِّلالة على الحق، والمحاجة لأهل الباطل، ذم السلف لعلم بل كرِهوه الشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق<sup>(ه)</sup>. ومِن ذلك: مخالفتُها للكتاب والسنة وما فيه مِن علوم صحيحة، فقد وعُرُوا الطريقَ إلى تحصيلها، وأطالُوا الكَلامَ في إثباتها مع قِلَّة نفعها، فهي لحمُ جَمَل مِ غَتُّ على رأس جَبَل وَعْرِ، لا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى، ولا سَمِينُ فَيُنْتَقَل (٦).

الكلام لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق

<sup>(</sup>٢) في الأصول: (سوى) والمثبت من والإحياء».

أكرف في (ب) إلى: التعليل.

<sup>(</sup>٣) انظر «الإحياء» ١/٤٩ ــ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) في (ب): معاني.

<sup>(</sup>٥) انظر «درء تعارض العقل والنقل» ١/٣٤ ــ ٤٦.

<sup>(</sup>٦) في هامش (ب): فينتقى، وكلاهما صحيح. ومن قوله: ﴿ لحم جُمْلُ غَثُ إِلَى هَنَّا، قطعة مقتبسة من حديث أم زرع المطول المخرج في البخاري (١٨٩٥) وغيره من حديث عائشة رضى الله عنها، وقد شرحه شرحاً حافلًا القاضي عياض بن موسى اليحصبي =

وأحسنُ ما عندهُم، فهو في القرآن أصحُ تقريراً، وأحسنُ تفسيراً، فليس عندهم إلا التكلُّفُ والتطويلُ والتعقيدُ، كما قيل:

لَوْلَا التَّنَافُسُ في الدُّنيَا لَمَا وُضِعَتْ كُتْبُ التَّنَاظُرِ لا المُغْنِي وَلَا العَمَدُ(١) يُحَلِّلُونَ بِـزَعْم مِنْهُمُ عُقَداً وَبِالَّذِي وَضَعُوهُ زَادَتِ العُقَدُ(١)

فهم يَزعمُون أنهم يَدفَعون بالذي وَضَعوه الشُّبَهَ والشُّكُوك، والفاضلُ الذكي يَعلَمُ أن الشُّبَهَ والشكوك زادَتْ بذلك.

ومِن المُحَالِ أَنْ لا يَحصُلَ الشَّفَاءُ والهُدَى والعلم واليقين من كتاب اللَّه وكلام رسوله، ويَحْصُلَ من كلام هـؤلاء المتحيَّرين، بل

المتوفى ٤٤ هـ، وسماه: (بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، وقد طبع في المغرب سنة ١٣٩٥هـ والغث: الهزيل الذي يُستغث من هزاله، أي: يترك ويستكره، مأخوذ من قولهم: غثّ الجحرحُ غثّاً وغثيثاً: إذا سال منه القيح، واستغثه صاحبه، ومنه: أغث الحديث، ومنه غث فلان في خلقه، وكثر استعماله في مقابلة السمين، فيقال للحديث المختلط: فيه الغث والسمين، وقولهم: وعلى رأس جبل وعره أي حزن غليظ يصعب الصعود إليه، ويروى: «وعث، قال القاضي: معناه: ذو وعث، والوعث: الدهس، وهو مما يشتد فيه المشي ويشق، فاستعمل لكل ما شق، ومنه: «وعثاء السفر» أي: شدته ومشقته. وقولها: «لا سمين فينتقل، أي: ينتقله الناس إلى بيوتهم، فيأكلونه، ولكنهم يزهدون فيه، ويروى: «فينتقى، تعني اللحم، أي: ليس بسمين له نقي، أي: مخ. قال عياض: أرادت أنه ليس له نقى، فيطلب لأجل نقيه. . . .

<sup>(</sup>١) المغني في علم الكلام، تأليف شيخ المعتزلة القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني، صاحب التصانيف المتوفى سنة ١٥هـ ويقع في سبعة عشر جزءاً، والذي انتهى إلينا منه اثنا غشر جزءاً. وكتاب والعمد، في الأصول وعلم الكلام، من تأليفه أيضاً، وقد شرحه أبو الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي، واستقصى القول فيه، ثم بدا له أن يختصره مقتصراً على المسائل التي تبحث في أصول الفقه مضيفاً إليه زيادات لم ترد في الشرح، وسمى هذا المختصر والمعتمد في أصول الفقه، وهو مطبوع في مجلدين. وانظر وسير أعلام النبلاء، ٢٤٤/٧.

<sup>(</sup>٢) سقط هذا البيت من (ب).

ما قاله الله ورسوله أصل لتحديد الألفاظ المجملة في كلام الناس

الواجِبُ أن يَجعَلَ ما قالَه اللّهُ ورسولُه هو الأصل، ويَتدبَّرَ معناه ويَعْقِلَه، ويَعْوِفَ دلالتَه ويَعْرِفَ بُرهانَه ودليلَه، إمَّا العقلي وإمَّا الخبري السمعي، ويَعْرِفَ دلالتَه على هٰذا وهٰذا، ويجعلَ أقوالَ الناسِ التي تُوافِقُه وتُخَالِفُه متشابِهةُ مجملة، فيُقال لأصحابها: هٰذه الألفاظُ تَحْتَمِلُ كذا وكذا، فإن أرادُوا بها ما يُخالِفُه، رُدُ.

وهٰذَا مثلُ لَفْظِ المركَّب، والجسم (١)، والمتحيز، والجوهر، والجهة، والحَيِّز، والعَرض، ونحو ذلك، فإن هٰذه الألفاظ لم تأتِ في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يُريدُه أهلُ هٰذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصُّون بالتعبير بها عن معاني لم يُعبِّرْ غَيْرُهم عنها بها، فتُفسَّر تلك المعاني بعبارات أخر، ويُنْظَرُ ما ذلَ عليه القرآنُ من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وَقَعَ الاستفسارُ والتفصيلُ تبيَّنَ الحَقَّ من الباطل.

مثال ذلك في «التركيب» فقد صار له مَعَانٍ:

أَحَدُهَا: التركيبُ مِن متباينين فأكثر، ويُسمَّى: تركيبَ مزج، كتركيبِ الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن اللَّه سبحانه وتعالى، ولا يَلْزَمُ مِنْ وصف اللَّه تعالى بالعُلُوُ ونحوهِ مِن صفاتِ الكمال أن يَكُونَ مركباً بهذا المعنى المذكور.

الثاني: تَرْكِيبُ الجوارِ، كمِصْرَاعَي البابِ ونحو ذلك، ولا يَلزم أيضاً مِن ثبوت صفاتِه تعالى إثباتُ هذا التركيب.

الثالث: التُّرْكِيبُ مِن الأجزاء المتماثلة، وتُسمَّى الجواهرَ المفردةَ.

 <sup>(</sup>۱) انظر ددرء تعارض العقل والنقل، ۲۸۰/۱ – ۲۸۱ و ۴۰۳/۳ – ۶۰۷ و ۴۳۲ –
 ۲۸۱ و دمختصر الصواعق المرسلة، ۱۳۲/۱ – ۱۸۱.

الرابع: التركيبُ من الهيولي والصورة، كالخاتم مثلاً، هيولاه: الفضة، وصورته معروفة.

وأَهْلُ الكلامِ قَالُوا: إن الجسمَ يكونُ مركباً مِن الجواهر المفردة، ولهم كلامٌ في ذلك يَطُولُ، ولا فائدَةَ فيه، وهو أنه: هل يُمْكِنُ التركيبُ من جزءين، أو مِن أربعة، أو من ستة، أو من ثمانية، أو ستة عشر؟ وليس هذا التركيبُ لازماً لِثبوتِ صفاته تعالى وعلوه على خلقه.

والحقُّ أن الجسمَ غيرُ مركب من هذه الأشياء، وإنما قولُهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه.

الخامس: التركيبُ مِن الذات والصفات، هذا سَمَّوْه تركيباً ليَنفُوا به صفاتِ الربِّ تعالى، وهذا اصطلاحٌ منهم لا يُعْرَفُ في اللغة، ولا في استعمال الشارع، فلسنا نُوافِقُهُمْ على هذه التسمية ولا كرامة، ولئن سَمَّوا إثباتَ الصفاتِ تركيباً، فنقول(١) لهم: العِبْرَةُ للمعاني لا للألفاظِ سَمُّوه ما شِئتُم، فلا يَترتَّبُ على التسميةِ بدون المعنى حكم، فلو اصْطُلِحَ على تسميةِ اللبن خمراً، لم يَحْرُمْ بهذه التسمية.

السادس: التركيبُ مِن الماهية ووجودِها، وهذا يَفرِضُه الذَّهْنُ أَنهما غَيْرَانِ، وأما في الخارِج، هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها! هذا محال، فترى أهلَ الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك خَبْطٌ كثير، وأمثلُهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، وكم زالَ بالاستفسار والتفصيل كثيرٌ من الأضاليل والأباطيل.

<sup>(</sup>١) الجادة إذا اجتمع شرط وقسم، أن يكون الجواب للسابق، وهنا السابق القسم.

سبب الانحراف هو الإعراض عن تدير كسلام الله ورسوله

وسببُ الضلال الإعراضُ عن تَدبَّرِ كلام اللَّه وكلام رسوله، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة.

وإنما سُميَ هؤلاء أهلَ الكلام، لأنهم لم يَفِيدُوا علماً لم يكن معروفاً، وإنما أَتُوا بزيادة كلام قد لا يُفيد، وهو ما يَضرِبُونه مِن القياس لإيضاح ما عُلِمَ بالحس، وإن كان هٰذا(۱) القياسُ وأمثالُه يُنْتَفَعُ به في موضع آخر ومع (۲) من يُنكرُ الحسَّ. وكلُ من قال برأيه أو ذَوْقه أو سياسته (۲) مع وجود النص، أو عارض النص بالمعقول لله فقد ضاهي إبليس، حيثُ لم يُسلَّمُ لأمرِ ربَّه، بل قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِّنَّهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّار وخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ﴾ [الأعراف: ١٦]. وقال تعالى: ﴿مَن يُطِعِ الرسُول فَقَدْ أَطَاعَ فِن طَيْنٍ وَمَن تَولِّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حفيظاً ﴾ [النساء: ٨٠]. وقال تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُم واللَّه غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١]. وقال تعالى: ﴿فَلَ وَرَبِّكَ لا يُحْوِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنفُسِهِم حَرَجاً لا يُحْوِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنفُسِهِم حَرَجاً مَمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ [النساء: ٢٥]. أقسَم سبحانه بنفسه أنهم لا يُحْوِنُونَ حتى يُحَكِّمُوا نبيَّه، ويَرْضَوْا بحُكمه، ويُسَلِّموا تسليماً. لا يُحْوِنُونَ حتى يُحَكِّموا نبيَّه، ويَرْضَوْا بحُكمه، ويُسَلِّموا تسليماً.

قوله: «فَيَتَذَبُدَبُ بَيْنَ الكُفْرِ والإيمَانِ، والتَّصْدِيقِ والتَّكْذِيبِ، والإِنْحَارِ، مُوسُوسًا تَائِها، شَاكًا زائغاً، لاَ مُؤْمِناً مُصَدُّقاً، وَلاَ جَاحِداً مُكَذَّباً».

ش: يَتَذَبْذَبُ: يَضطرِبُ ويَتَرَدُّدُ، ولهذه الحالةُ التي وَصَفَهَا الشيخُ رحمه اللّه تعالى حالُ كُلِّ مَنْ عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام

انتياب الحبرة لمن عَذَلَ عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): «مع، بلا واو.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (د): وذوقه وسياسته.

المذموم، أو أراد أن يَجمَعَ بينَه وبينَ الكتاب والسنة، وعندَ التعارض يَتَاوُّل(١) النَّصَّ، ويَردَّه إلى الرأي والآراء المختلفة، فيَتُولُ أمرُه إلى الحَيْرة والضلال والشك، كما قال ابنُ رشد الحفيد(٢)، وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم، في كتابه «تهافت التهافت»(٣): ومَنِ الذي قال في الإلهيات شيئاً يُعتَدُّ به؟». وكذلك الأمديُّ (١)، أفضلُ أهل زمانه، واقف في المسائل الكبارِ حائر، وكذلك الغزاليُّ رحمه اللَّه، انتهى آخِرُ أمره إلى الوقف والحَيْرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق، وأقبَلَ على أحاديث الرسول ﷺ، نمات أعرض عن تلك الطرق، وأقبَلَ على أحاديث الرسول ﷺ، نمات

<sup>(</sup>١) في (ب) يتناول، وهو تحريف.

<sup>(</sup>Y) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، الأندلسي، أبو الوليد الفيلسوف، المتوفى سنة ٥٩٥هم، عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية، وزاد عليه زيادات كثيرة، وصنف نحو خسين كتاباً، من كتبه: «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» في العقيدة، انتقد فيه مدارس علم الكلام، و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» في الفقه المقارن، ويلقب بابن رشد الحفيد تمييزاً له عن جده أبي الوليد محمد بن أحمد المتوفى سنة (٢٠٥همه). مترجم في «سير أعلام النبلاء» 19/ رقم الترجمة (٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) ص ٨٨. ونصه فيه: . . . مع أنه لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية قولاً يعتد به . . .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي ، الفقيه الأصولي ، الملقب السافعي ، سيف الدين ، كان في أول اشتغاله حنبلي المذهب ، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي ، وتعلم في بغداد والشام ، وانتقل إلى القاهرة ، فدرس فيها ، ثم خرج إلى حماة ، ومنها إلى دمشق ، وتوفي بها سنة ١٣٦هـ ودفن بسفح جبل قاسيون ، من كتبه الجيدة في أصول الفقه: «الإحكام في أصول الأحكام» وهو مطبوع . مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٢٧/ رقم الترجمة (٢٣٠).

و «البخاري» على صدره، وكذلك أبو عبدالله محمد بن عُمَرَ الرازي، قال في كتابه الذي صَنَّفه في أقسام اللذات:

نِهَايَةُ إِقْدَامَ العُقُولَ عِقَالُ وَغَايَةُ (١) سَعْيِ العَالَمِينَ ضَالَاً وَأَوْوَاحُنَا فِي وَحْشَةٍ مِنْ جُسُومِنَا وَحَاصِلُ دُنيَانَا أَذَى وَوَبَالُ وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيه: قِيلَ وَقَالُوا وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيه: قِيلَ وَقَالُوا فَكَمْ فَدْ (٢) رَأَيْنَا مِنْ رِجَالٍ وَدَوْلَةٍ فَبَادُوا جَمِيعاً مُسْرِعِينَ وَزَالُوا وَكُمْ مِنْ جِبَالٍ قَدْ عَلَتْ شُرُفَاتِهَا رِجَالٌ، فَزَالُوا والجِبَالُ جِبَالُ (٣)

لقد تَأَمَّلْتُ الطَّرُقَ الكلامية، والمناهِجَ الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلًا، ولا تُرْوي غليلًا، ورأيتُ أقرَب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات: ﴿الرَّحْمٰنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]. ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ السَطِّيَّبُ﴾ [فاطر: ١٠]. واقرأ في النفي: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّهُ السَطِّيَّبُ﴾ [فاطر: ١٠]. ﴿ولا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾ [طه: ١١٠]. ثم قال: «ومن جرب مثلَ تجربتي عرف مثلَ معرفتي»(٤)

وكذلك قال الشيخُ أبو عبدالله محمدُ بنُ عبدِالكريم الشَّهرستاني (٥): إنَّه لم يجد عندَ الفلاسفَةِ والمتكلِّمين إلا الحَيْرَةَ والنَّدَمَ، حيث قال:

<sup>(</sup>١) في هامش (١): رأكثر. خ.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، من فلاسفة الإسلام، كان إماماً في علم الكلام على مذهب الأشعري، ونحل الامم، ومذاهب الفلاسفة، وللذ في شهرستان بين نيسابور وخُوارزم، وانتقل إلى بغداد سنة ١٠ههـ وأقام بها ثلاث سنين، وعاد إلى بلده وتوفي بها، قال ياقوت الحموي في وصفه:

لَعَمْرِي لَقَدْ طُفْتُ المَعَاهِدَ كُلَّهَا وسَيَّرْتُ طَرْفِي بَيْنَ تِلْكَ المَعَالِمِ لَعَمْرِي لَقَدْ طُوْفِي بَيْنَ تِلْكَ المَعَالِمِ فَلَمْ أَرَ إِلَّا وَاضِعاً كَفُّ حَاثِرٍ عَلَى ذَقَنِ أَوْ قَارِعاً سِنَّ نَادِمِ (١)

وكذلك قال أبو المعالي الجوينيُّ رَحِمَه الله: يا أصحابَنا لا تشتغِلُوا بالكلام، فلو عَرَفْتُ أن الكلام يَبْلُغُ بي إلى ما بلغ ما اشتغلتُ به. وقال عند موته: لقد خُضْتُ البَحْرَ الخِضَمَّ، وخَلَّيْتُ أهلَ الإسلام وعلومَهم، ١٠٧ ودخلتُ في الذي نَهَوْني عنه، والآن فإن لم يَتَذَارَكْنِي ربي برحمته، فالوَيْلُ لابنِ الجُويني، وها أنا ذا أموتُ على عقيدةِ أمِّي، أو قال: على عقيدةِ عجائز نَيْسَابُورَ.

وكذلك قال شَمْسُ الدينِ الخسروشاهي (٢)، وكان مِنْ أَجَلُّ تلامذة

الفيلسوف المتكلم صاحب التصانيف، كان وافر الفضل، كامل العقل، ولولا تخبطه في الاعتقاد، ومبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم، لكان هو الإمام. توفي سنة ٤٨٥هم، من تصانيفه: «نهاية الإقدام في علم الكلام»، وذكر في أوله البيتين اللذين استشهد بها المصنف، ولم يذكر لمن هما، وقال غيره: هما لابعي بكر محمد بن باجة المعروف بابن الصائغ الاندلسي. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٢٠/ رقسم الترجمة (١٩٤٤).

<sup>(</sup>۱) وقد رد عليهها بيتين محمد بن إسماعيل الأمير، كها وجدا بخطه بهامش أصل «درء تعارض العقل والنقل، ١٥٩/١ هما:

لَعَلَّكَ أَهَمَلَتَ السَطُوافَ بَمَعَهَدَ الرَسُولِ وَمَنْ لَاقَاهُ مِن كُلِّ عَالِمٍ فَمَا خَارَ مَنْ يُهْدَى بِهَدْي محمد ولَسْتَ تسراه قارعاً سِنَّ نادِمٍ فَمَا خَارَ مَنْ يُهْدَى بِهَدْي محمد

<sup>(</sup>Y) هو عبدًا لحميد بن عيسى الحسروشاهي، نسبة إلى خسروشاه، قرية بمرو، التبريزي الشافعي المتكلم، قال السبكي في والطبقات، ١٩١/٨؛ وكان فقيها أصولياً متكلمًا محققاً بارعاً في المعقولات، قرأ على الإمام فخرالدين الرازي، وأكثر الأخذعنه، ثم قدم الشام بعد وفاة الإمام، ودرس وأفاد، ثم توجه إلى الكرك، فأقام عند صاحبها الملك الناصر داود، فإنه استدعاه ليقرأ عليه، ثم عاد إلى دمشق، فأقام بها إلى أن توفي سنة ٢٥٦هـ، وله من المصنفات: ومختصر المهذب، في الفقه، و ومختصر المقالات، لابن سينا، و وتتمة الأيات البينات.

فخرالدين الرازي، لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوماً، فقال: ما تَعْتَقِدُ؟ قال: ما يَعْتَقِدُه المسلمون، فقال: وأنت منشرحُ الصدرِ لذلك مستيقن به؟ أو كما قال، فقال: نعم، فقال: أشكر الله على هٰذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أَخْضَلَ لحيته.

ولابن أبى الحديد(١) الفاضل المشهور بالعراق:

حَارَ أَمْرِي وَانْقَضَى عُمُرِي رَبِحَتْ إِلاَّ أَذَى السَّفَسِ أَنَّكَ المَعْرُوفُ بِالنَّظَرِ خارجٌ عَنْ قُوَّةِ البَشَسِ فِيكَ يَسا أُغْلُوطَةَ الفِكَرِ سَافَرَتْ فِيكَ العُقُولُ فَمَسا فَلَحَى اللَّهُ الْأَلَى زَعَمُسوا كَلَذَبُسوا، إِنَّ الَّلَي ذَكروا

وقال الخونَجي (٢) عند موتِه: ما عَرَفْتُ مما حَصَّلْتُهُ شيئًا سوى أن الممكن يَفْتَقِرُ إلى المرجِّح، ثم قال: الافتقارُ وصفٌ سلبي، أموتُ وما عرفتُ شيئًا.

<sup>(</sup>۱) هو عزالدين أبو حامد عبدالحميد بن هبة الله، المدائني، الكاتب الشاعر، صاحب شرح ونهج البلاغة، ولد في المدائن، وانتقل إلى بغداد، وخدم في الدواوين السلطانية، ويرع في الإنشاء، وكان حظياً عند الوزير ابن العلقمي لما بينها من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التشبع والأدب والفضيلة، توفي سنة ٥٥٥هـ. مترجم في «فوات الوفيات» ٢٩٩/٢، والأبيات أنشدها له شيخ الإسلام في: «درء تعارض العقل والنقل، ١٩٩/١٨.

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن ناماور بن عبدالملك أبر عبدالله الخونجي ، فارسي الأصل، انتقل إلى مصر،
 وتولى القضاء بها، وتوفي سنة ٢٤٦هـ، وله كتاب «كشف الأسرار عن غوامض الأفكار» =

وقال آخر(۱): أضطجِعُ على فراشي، وأضع الملحفة على وجهي، وأقابِلُ بين حُجج هُـؤلاء وهُـؤلاء حتى يطلُعُ الفجر، ولم يترجَّحْ عندي منها شيء.

ومن يَصِل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه اللَّهُ برحمته وإلا تزندق، كما قال أبويوسف رحمه الله: من طلب الدينَ بالكلام، تزندق، ومن طلب المالَ بالكيمياء، أَفْلَسَ، وَمَنْ طَلَب غَرِيبَ الحَديثِ، كذبَ.

وقال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: حُكْمِي في أهل الكلام أن يُضْرَبُوا بالجَرِيدِ والنَّعال، ويُطاف بهم في القبائِل والعشائر، ويقال: هٰذا جزاءً مَنْ ترك الكِتَابُ والسنة، وأقبل على الكلام.

وقال: لقد اطَّلَعْتُ مِن أهلِ الكلام على شيءٍ ما ظننتُ مسلماً يقولُه، ولأن يُبتلى العبدُ بكل ما نهى اللَّه عنه ما خلا الشَّرْكَ باللَّه من أن يُبتلى بالكلام(٢). انتهى.

وتجد أحد هولاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز، فيُقِرَّ بما أقرُّوا به، ويُعْرضُ عن تلك الدقائق المخالفة لذلك، التي كان يقطع

في المنطق. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٢٧/١ رقم الترجمة (١٤٦) وانظر «درء تعارض العقل والنقل» ١٦٢/١، و ٢٦٢/٣.

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن سالم بـن واصل الحموي كيا في «درء تعارض النقل؛ ١٦٥/١ و٣٩٣/٣٠
 المتوفى سنة (٩٩٧هـ).

<sup>(</sup>٢) «مناقب الشافعي» ٢/٣٥١ ـ ٤٥٤ ويراجع في المسألة: «درء تعارض العقل والنقل» ٢٤٢/ - ٢٤٢.

بها، ثم تَبَيَّنَ له فسادُها، أولم يتبين له صحتُها، فيكونون في نهاياتهم \_ إذا سَلِمُوا من العذاب \_ بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب.

والدواءُ النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيبُ القلوب صلواتُ اللَّه عليه وسلامه يقوله إذا قام مِنَ الليل يفتتح صلاته: «اللَّهُمَّ رَبُّ جبريل وَمِيكائِيلَ وإسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ الشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهدِنِي لِمَا اختُلِفَ (١) فِيهِ مِنَ الحَقِّ بإذْنِكَ، إنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » خرَّجه مسلم (٢).

توسل (٣) على إلى ربه بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختُلِفَ فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية. وقد وَكُلَ اللّه سبحانه هُؤلاء الثلاثة بالحياة: فجبريل موكَّل بالوحي الذي هو سببُ حياة القلوب، وميكائيل بالقطْرِ الذي هو سببُ حياة الأبدانِ وسائر الحيوان، وإسرافيلُ بالنفخ في الصُّور الذي هو سَبَبُ حياة العالم وعودِ الأرواحِ إلى أجسادِها، فالتوسُّل (٤) إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكَّلةِ بالحياةِ، له تأثيرٌ عظيمٌ في حصول المطلوب. واللَّهُ المستعان.

<sup>(</sup>١) في الأصول: اختلفوا، والمثبت من وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>۲) هُو في وصحيح مسلم، (۷۷۰)، وأخرجه الترمذي (۳٤١٦)، وأبو داود (۷۷۱)، والنسائي ۲۱۲/۳ ــ ۲۱۳، والبغوي في وشرح السنة، برقم (۹۵۲) من حديث عائشة، رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) في (د): توجه.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: بالتوسل، والمثبت من مطبوعة مكة.

قوله: (ولا يَصِحُ الإيمَانُ بالرُّؤيةِ لأَهْلِ دَارِ السلام لمن اعتبرها منهم بِوَهْم، أو تأوَّلها بفهم، إذ كان تأويلُ(١) الرؤية وتأويلُ(١) كلُّ معنى يُضَافُ إلى الربوبية، تركَ التأويل، ولزومَ التسليم، وعليه دِينُ(١) المسلمين، ومن لم يَتَوَقَّ النفي والتشبية، زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِية».

السرد عسلى من أنكسر أو تسأول رؤية الله تعالى

ش: يُشيرُ الشيخُ رحمه الله إلى الردِّ على المعتزلة ومن يقولُ بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يُشبّه الله بشيء من مخلوقاته، فإنَّ النبيِّ على قال: ﴿ إِنَّكُم تَرَوْنَ رَبَّكُم كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِهِ (٣) النبي على «ما » المصدرية الموصولة الحديث، أدخل ﴿ كَاف » التشبيه على «ما » المصدرية الموصولة بـ «ترون » التي تَنْحَلُ إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيهُ في الرؤية لا في المرثي، وهذا بينُ واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقُها، ودفع الاحتمالات عنها، وماذا بعدَ هذا البيان وهذا الإيضاح! فإذا سُلِّط التأويلُ على مثل هذا النصِّ، كيف يُسْتَدَلُ بنص من النصوص! وهل يحتمل هذا النصُّ أن يكونَ معناه: إنكم تَعْلَمُونَ رَبِّكم كما تعلمون القمر ليلة البدر! ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ﴿ أَلَم تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ الفِيلِ ﴾ [الفيل: ١]. ونحو ذلك مما استعمل فيه «رأى» التي من أفعال القلوب!! ولا شَكُ أن «رأى» نارةً تكون من رؤيا الحُلم، وغير ذلك، نارةً تكون بصرية، وتارةً قلبية، وتارة تكون من رؤيا الحُلم، وغير ذلك، ولكن ما المتكلمُ كلامَه مِن قرينة تُخلِّص أَحَد معانيه من الباقي، وإلا واخلى المائي، لكان لو أخلى المتكلمُ كلامَه مِن القرينة المخلَّصة لأحد المعاني، لكان

<sup>(</sup>١) في (ب): « تأول» في الموضعين.

<sup>(</sup>٢) في (ب): دين المرسلين المسلمين.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) في (ب): لا.

مجملاً مُلغزاً، لا مبيناً موضّحاً، وأي بيان وقرينة فوق قوله: «ترون ربّكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دُونها سحاب»(١)؟! فَهَلْ مِثْلُ هذا مما يتعلق برؤيةِ البصر، أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثلُ هٰذا إلا على من أعمى اللّه قلبه؟!.

فإن قالوا: ألجأنا إلى هذا التأويل ِ حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يُتصور إمكانها!

فالجواب: أن هذه دعوى منكم، خَالَفَكُمْ فيها أَكْثَرُ العقلاءِ وليس في العقل ما يُحِيلُها، بل لو عُرِضَ على العقل موجودٌ قائمٌ بنفسه لا يُمْكِنُ رؤيتُه، لحكم بأن هذا محال.

وقوله: «لمن اعتبرها منهم بوهم»، أي توهم أن الله تعالى يُرى على صفة كذا، فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهمم إن أثبت ما توهمه من الوصف، فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم، فهو جاحد مُعَطِّلٌ، بل الواجبُ دفع ذلك الوهم وحدّه، ولا يَعُمَّ بنفيه الحق والباطل، فَيَنْفِيَهُمَا ردًا على مَنْ أثبت الباطِلَ، بل الواجبُ ردً الباطل، وإثباتُ الحق.

وإلى هٰذا المعنى أشار الشيخ رحمه اللَّه تعالى بقوله: «ومن لم يتوقَّ النفي والتشبية، زلَّ ولم يُصِبِ التنزيه»، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزِّهون الله بهذا النفي! وهل يكونُ التنزيهُ بنفي صفةِ الكمال؟! فإنَّ نفيَ الرؤية ليسَ بصفةِ كمال، إذ المَعْدُومُ لا يُرَى، وإنما الكمالُ في إثباتِ الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، كما في

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. وقد تقدم تخريجه ص ٢١٦.

العلم ، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم، ونفي الإحاطة به علماً، فهو سبحانه لا يُحاط به رؤية، كما لا يُحاط به

وقوله: «أو تأوَّلها بفهم» أي: ادُّعي أنه فَهمَ لها تأويلًا يُخالِفُ اصطلاح التاخرين ظاهرها، وما يفهمُه كُلُّ عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح في معنى التأويل المتأخِّرينَ في معنى التأويل: أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلُّط المُحَرِّفون على النصوص ِ، وقالوا: نحن نُـوَّوِّلُ ما يخالِفُ قولَنا، فسموا التحريفَ: تأويلًا، تزييناً له، وزخرفةً لِيقبل، وقد ذمَّ اللُّهُ الـذين زخرفُوا الباطلَ، قال تعالى: ﴿وَكَذْلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَسِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينَ الإنس والبِينِّ يُسوحِي بَعْضُهُم إلى بَعْضِ زُخْسِرُفَ القَسوْلِ غُسرُوراً﴾ [الأنعام:١١٢]. والعِبْرَةُ للمعاني لا للألفاظِ، فكم مِنْ بَاطِل قد أَقِيمَ عليه دَلِيلٌ مُزَخْرَفٌ عُورِضَ به دليلُ الحق.

> وكلامُه هنا نظيرُ قوله فيما تقدم: «لا نَدْخُلُ في ذلك متأوِّلينَ بآرائنا، ولا متوهِّمينَ بأهوائنا». ثم أكَّد هذا المعنى بقوله: «إذ كان تأويلُ الـرؤيـة، وتأويلُ كُلِّ معنى يُضاف إلى الربوبية: تركَ التأويل، ولزومَ التسليم، وعليه دينُ المسلمين». ومُرَادُه ترك التأويل [الذي] يُسمونه تأويلًا، وهو تحريفٌ، ولكن الشيخ رحمه اللَّه تعالى تأدَّبَ وجادل بالتي هي أَحْسَنُ، كما أمر اللَّه تعالى بقوله: ﴿وجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]. وليس مراده تَرْكَ كُلِّ ما يُسمَّى تأويلًا، ولا تركَ شيءٍ من الظواهر لبعض الناس لدليل رَاجِح ِ من الكِتَابِ والسنة، وإنما مُرَادُهُ تَرْكُ التأويلاتِ الفَاسِدَةِ المُبْتَدَعَةِ، المخالِفة لمذهب السَّلَفِ، التي يدُلُّ الكتابُ والسنة على فسادها، وتركُ القول على اللَّه بلا علم.

فَمِنَ التَّاوِيلاتِ الفَاسِدَةِ، تَاوِيلُ أَدِلَّةِ الرؤية، وأَدِلَّة العُلُوِّ، وأنه لم يُكَلِّمُ موسى تكليماً، ولم يَتَّخِذُ إبراهيم خليلًا.

ثم قد. صار لفظ «التأويل» مستعملًا في غير معناه الأصلي.

- ٥ - ١ - ٥ - ١ معنى التأويل في الكتاب والسنة

فالتأويلُ(١) في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: هو الحقيقة التي يَـوُّولُ إليها الكلامُ، فتأويلُ الخبر: هو عينُ المُخْبَر به، وتأويلُ الأمر: نَفْسُ الفعلِ المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ في رُكُوعِه: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي»، يتأوَّلُ القرآنَ (١). وقال تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي»، يتأوَّلُ القرآنَ (١). وقال تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ

<sup>(</sup>۱) انظر بسط الكلام في التأويل في «درء تعارض العقل والنقـل» ۲۰۱/۱ ــ ۲۰۸ ــ و ه/۲۲۷ و ۳۸۱ ـ ۲۸۸/۱۳ في «الفتاوى» ۲۸۸/۱۳ ــ ۲۸۸/۱۳ ...

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۸۱۷) و (۲۹۹۸)، وأخرجه أيضاً (۷۹٤) و (۲۹۳۹) و (۲۹۳۹) و (۲۹۳۹) دون قبوله: ويتأول القرآن، وأخرجه بتمامه مسلم (٤٨٤)، وأبو داود (۸۷۷)، وابن ماجه (۸۸۹)، والنسائي ۱۹۰/۲ و ۲۱۹، وأحمد ۲۳۰/۳. وقوله: ويتأول القرآن، يعني قوله سبحانه: ﴿فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً﴾ فقد روى الإمام أحمد ۲/۵۳ من طريق محمد بن أبي عدي، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، قال: قالت عائشة: «كان رسول الله الله يكثر في آخر أمره من قول: سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، قال: وإن ربي عز وجل كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي، وأمرني \_إذا رأيتها \_ أن أسبح بحمده وأستغفره، إنه كان تواباً، فقد رأيتها: ﴿إذا جاءَ نصرُ اللّهِ والفتحُ، ورأيتَ الناسَ يدخلونَ في دينِ اللّهِ أفواجاً، فسبّحُ بحمدِ ربّكَ واستغفره، إنه كان تواباً، من طريق داود بن أبي هند به.

وروى الطبراني في «الصغير» ٢٤١/١، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١١٢/٢ – ١١٣ عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ﷺ قبل أن يموت يكثر أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك واستغفرك وأتوب إليك» فقال: إني أمرتُ بأمرٍ فقرأ: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح ﴾. ورجاله ثقات، وأخرجه البزار (٤٤٥) من حديث ابن مسعود قال: كان =

إِلاَّ تَاوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُه يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبُنَا بِالْحَقِّ [الأعراف: ٥٣]. ومنه تاويلُ الرؤيا، وتاويلُ العمل، كقوله: ﴿ لَهُذَا تَأْوِيلُ رُءْينِيَ مِن قَبْلُ ﴾ [يوسف: ١٠٠]. وقوله: ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأحادِيثِ ﴾ [يوسف: ٦]. وقوله: ﴿ ذَٰلِكَ خَيْرٌ واحْسَنُ تاويلاً ﴾ أَلْ يَالْمِ الأحادِيثِ ﴾ [يوسف: ٦]. وقوله: ﴿ ذَٰلِكَ خَيْرٌ واحْسَنُ تاويلاً ﴾ [النساء: ٥٩]. وقوله: ﴿ مَا أَنْبُنُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْراً ﴾ [الكهف: ٧٨]. إلى قوله: ﴿ ذَٰلِكَ تَاوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع (١) عُلَيْهِ صَبْراً ﴾ [الكهف: ٨٧]. ومن يُنْكِرُ وُقُوعَ مِثْلِ هٰذَا التَاويل، والعلم بما تعلَق الأمر والنهى منه؟!.

وأما ما كان خبراً، كالإخبار عن اللّه واليوم الآخر، فهذا قد لا يُعْلَمُ تأويلُه، الذي هو حَقيقته، إذ كانت لا تُعْلَمُ بمجرد الإخبار، فإن المُخبَر إن لم يَكُنْ قد تَصَوَّر المُخبَر بِهِ، أو ما يعرفه قبل ذلك، لم يعرف حقيقته، التي هي تأويلُه بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا اللّه، لكن لا يَلْزَمُ مِن نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المُخاطِبُ إفهام المخاطب إياه، فما في القرآن آية إلا وقد أمر اللّه بتدبُّرها، وما أنزل آية إلا وهو يُجِبُ أن يُعْلَم ما عَنى بها، وإن كان من تأويله ما لا يَعْلَمُه إلا اللّه، فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، وسواء كان هذا التأويل موافقاً للظاهر أو مخالفاً له.

والتأويلُ في كلام ِ كثيرٍ من المفسرين، كابنِ جريرٍ ونحوه، يُرِيدُونَ

التـأويـل عنــد المفسرين هو تفسير الكلام وبيان معناه

النبي ﷺ يقول حين نزلت عليه:﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم، وفي سنده عمروبن ثابت وهوضعيف، ورواه أحمد ١/٠١١ و ٤٣٤ و ٤٥٥ ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله. وانظر «مجمع الزوائد» ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>١) من: اسطاع يسطِيعُ حذفت منه تاء الافتعال.

به تفسيرَ الكلام وبيانَ معناه، سواء وافق ظاهره أو خالَفَ، وهذا اصطلاحُ ٨ معروفُ، وهٰذا التأويلُ كالتفسيرِ، يُحمد حقُّه، ويُرَدُّ باطِلُهُ.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، والرّٰسِخُونَ في العِلْمِ ﴾ ، الآية [آل عمران: ٧] — فيها قِراءتان: قراءةً مَنْ يَقِفُ على قوله: ﴿إِلَّا الله ﴾ ، وقراءة من لا يَقِفُ عندها، وكِلْتَا القِراءتين حَقَّ، ويُرادُ بالأولى المتشابِة في نفسه الذي استأثر اللَّهُ بعلم تأويله، ويُراد بالثانية المتشابِة الإضافي الذي يَعْرفُ الراسخون تَفْسِيرَه، وهو تأويلُه(١).

ولاً يُريد(٢) من وَقَفَ على قوله: ﴿ إِلَّا اللَّهُ أَن يكونَ التّأويلُ بمعنى التفسيرِ للمعنى، فإن لازِمَ هٰذا أن يكونَ اللّهُ أنزل على رسوله كلاماً لا يَعْلَمُ معناه جَمِيعُ الْأُمّةِ ولا الرَّسُولُ، ويكون الرَّاسخون في العلم لا حظّ لهم في معرفة معناها سوى قولهم: ﴿ عَامَنًا بِهِ كُلِّ مَنْ عِندِ رَبّنا ﴾ لا حظّ لهم من معرفة معناها سوى قولهم: ﴿ عَامَنًا بِهِ كُلِّ مَنْ عِندِ رَبّنا ﴾ [آل عمران: ٧]. وهٰذا القَدْرُ يَقُولُه غَيْرُ الراسخ في العلم من المؤمنين، وقلا والراسخون في العلم يجب امتِيَازُهُمْ عن عَوَامٌ المؤمنين في ذلك، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله(٢)، ولقد صدق، رضي الله عنه، فإن النبي عَيْمُ دعا له وقال: «اللّهُمُّ فَقَهُ في الدّين، وعلّمهُ التأويلَ»(٤). رواه البخاريُّ وغَيْرُهُ. ودعاؤه وقال: «اللّهُمُّ فَقَهُ في الدّين، وعلّمهُ التأويلَ»(٤). رواه البخاريُّ وغَيْرُهُ. ودعاؤه

<sup>(</sup>١) انظر «جامع البيان» ٢٠١/٦ للطبري، و دمشكل القرآن، ص ٩٨ ــ ١٠٢ لابن قتيبة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ولا به.

<sup>(</sup>٣) أُخرجه الطبري في تفسيره (٦٦٣٢) من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: أنا بمن يعلم تأويله. وابن أبي نجيح: هو عبدالله بن يسار، قال يحيى بن سعيد: لم يسمع التفسير من مجاهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ أحمد ٢٦٦/١ و ٣١٤ و ٣٢٨ و ٣٣٥، والطبراني في «الكبير» (١٠٦١٤) و (١٠٦١٤)، والبغوي (١٠٦١) و (١٠٦١٤)، والبغوي (٢٩٤٢) بلفظ: «اللهم فقهه في الدين»، وأخرجه مسلم (٢٤٧٧) في فضائل الصحابة: باب فضائل عبدالله بن عباس دون قوله: «في الدين». وأخرجه البخاري (٧٥) =

صلى الله عليه وسلم لا يُرَدُّ(١). قال مجاهد(٢): عَرَضْتُ المصحفَ على ابنِ عباس، مِن أوله إلى آخره، أَقِفُه عِنْدَ كل آية وأسأله عنها(٣). وقد تواتَرَتِ النَّقُولُ عنه أنه تكلَّم في جميع معاني القرآن، ولم يقل عَنْ آيةٍ: إنها من المتشابه الذي لا يَعْلَمُ أحدٌ تأويلَه إلا اللَّهُ.

وقولُ الأصحاب رحمهم اللّه في الأصول: إن المتشابه: المحروفُ المقطَّعة في أوائل السور، ويُروى هٰذا عن ابنِ عباس. مع أن هٰذه الحروف قد تكلم في معناها أكثرُ الناس، فإن كان معناها معروفاً، فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفاً، وهي المتشابه، كان ما سواها معلومَ المعنى، وهذا المطلوب.

وأيضاً فإنَّ اللَّه قال: ﴿مِنْهُ ءَايَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: ٧]. وهذه الحروفُ ليست آيات عند جمهور العادِّين.

والتاويلُ في كلام ِ المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صَرْفُ

و (۳۷۵٦) و (۷۲۷۰) أيضاً بلفظ: «اللهم علمه الكتاب»، وأخرجه البخاري (۳۷۵٦)، والترمذي (۳۸۲٤)، وابن ماجه (۱۲۵٦)، والبغوي (۳۹٤۳)، والطبراني (۱۰۵۸۸) و (۱۱۹۲۱) و (۲۲۲۹۱)، وأبو نعيم في «الحلية» ۱/۳۱۵ بلفظ: «اللهم علمه الحكمة»، وزاد ابن ماجه: «وتأويل الكتاب»، وأخرجه البزار (۲۲۷٤) بلفظ: «اللهم علمه تأويل الفرآن».

<sup>(</sup>۱) فيه: أن النبي ﷺ سأل ربه ثلاثاً، فأعطاه ثنتين، ومنعه واحدة. انظر «صحيح مسلم» (۲۸۸۹) و (۲۸۸۹).

 <sup>(</sup>٢) هو الإمام شيخ القراء والمفسرين، مجاهد بن جَبْر، أبو الحجّاج المكّي، مولى ابن
 أبي السائب، أخذ القرآن والتفسير والفقه عن ابن عباس، وأكثر عنه. مترجم في
 دالسير، ٤/ برقم (١٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر الطبري ١٠/١، وطبقات ابن سعد ٥/٢٦، وتذكرة الحفاظ ٩٢/١، و «تهذيب التهذيب» ٤٣/١٠.

ما دلت عليه والسنة .

اللفظِ عن الاحتمالِ الراجع إلى الاحتمال المرجوح لِدلالةٍ تُوجِبُ ذلك. ولهذا هو التأويلُ الذي يتنازعُ النَّاسُ فيه في كثيرٍ من الأمور الخبريةِ التاويل الصحيح والطلبية. فالتاويلُ الصحيحُ منه: الذي يُوافِقُ ما دلَّت عليه نُصُوصُ هـ و الـذي يـ والنه الكتاب والسنة، وما حالف ذلك فهو التأويلُ الفاسِدُ، وهذا مبسوطٌ في نصوص الكتاب موضعه. وذكر في «التبصرة»(١) أن نَصِيرَ بنَ يحيى البَلْخِي روى عن عُمْرَ بن إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة عن محمدِ بن الحسن رحمهم اللُّه: أنه سُّئِلَ عن الآيات والأخبار التي فيها مِن صفات اللُّه تعالى ما يُوَدِّي ظَاهِرُه إلى التشبيهِ، فقال: نُمِرُّها كما جَاءَتْ، ونُـؤمِنُ بها، ولا نَقُولُ: كيف وكيف.

ويجب أن يُعْلَمَ أن المعنى الفاسِدَ الكُفْرِيُّ ليس هو ظَاهِرَ النُّصُّ ١٠٧ ولا مقتضاه، وأن مَنْ فَهِمَ ذلك منه، فهو لِقصور فهمه، ونقص علمه، وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس:

وَكُمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُه مِنَ الفَهْمِ السقِيمِ (٢) وقيل.

عَلَيَّ نَحْتُ القَوافِي مِنْ أماكنها وَمَا عَلَى إِذَا لَمْ تَفْهَم البَقَرُ (٣) فكيف يُقال في قول اللَّه، الـذي هوأصـدقُ الكلام وأحسنُ

<sup>(</sup>١) لعله وتبصرة الأدلة في الكلام، تأليف أبسي المعين ميمون بن محمد النسفي، المتوفى سنة ثمان وخمس مثة. انظر «كشف الظنون» ٣٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) قائله المتنبى، وهو في ديوانه ٢٤٦/٤، وبعده: ولكن تأخذ الأذان منه على قدر القرائع والعلوم

<sup>(</sup>٣) هو للبحتري في ديوانه ص ٩٥٥ من قصيدة يمدح بها علي بن مر الطائي.وروايته فيه: عليٌّ نَحْتُ القَوافي مِن مَقاطِعها وما عبليٌّ لَهُم أَن تَفْهَم البَقَـرُ وأنشده في دالموازنة، ٣٠٣/١ و داخبار أبي تمام، ص ٥٠ و دالمطرائف، ص ٢٤٩ و ومعجم الأدباء، ١٩/٢٥٢.

الحديث، وهو الكِتابُ الذي : ﴿ أُحْكِمَتْ ءَايَنْتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خبير ﴾ [هود: ١]. إنَّ حقيقة قولهم: إن ظاهِرَ القرآن والحديثِ هو الكفرُ والضلال، وإنه ليس فيه بَيَانُ لِمَا يَصْلُحُ مِن الاعتقادِ، ولا فيه بَيَانُ التوحيد والتنزيه؟! هذا حَقِيقَةُ قولِ المتأولين.

والحتُّ أن ما دَلَّ عليه القرآنُ، فهوحق، وما كان باطلاً، لم يَدُلَّ عليه، والمنازِعون يدَّعُونَ دِلالته على الباطل الذي يَتَعَيَّنُ صرفُه!

فيُقالُ لَهم: هٰذا البابُ الذي فتحتموه، وإن كُنتُم تزعمون أنكم تنتصِرُون به على إخوانكم المؤمنين في مَوَاضِعَ قليلة حقيقة؛ فقد فَتَحْتُمْ عليكم باباً لأنواع المشركين والمبتدعين، لا تقدرون (١) على سَدِّه، فإنَّكم إذا سَوَّغْتُمْ صَرْفَ القرآنِ عن دِلالته المفهومة بغير دليل شرعى، فما الضَّابِطُ فيما يَسُوغُ تأويلُه وما لا يسوغُ؟!

فإنْ قُلْتُمْ: ما دلَّ القاطعُ العقلي على استحالته تأوَّلناه، وإلا القررناهُ! قيل لكم: وبأيِّ عقل نَزِنُ (٢) القاطع العقلي؟! فإن القرمطي الباطنيُّ يَزْعُمُ قِيَامَ القواطع على بُطلان ظواهرِ الشرع! ويَزْعُمُ الفيلسوفُ قِيَامَ القواطع على بطلانِ حشر الأجساد! ويزعم المعتزليُّ قِيَامَ القواطع على امتناع رؤية اللَّهِ تعالى، وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى!! وبابُ التأويلات التي يَدَّعِي أصحابُها وجوبَها بالمعقولات أعظمُ من أن تَنْحَصِرَ في هذا المقام.

ويلزمُ حينئذ محذورانِ عظيمانِ:

أحدهما: أن لا نُقِرُّ بشيءٍ من معاني الكتابِ والسُّنَّةِ حتى نبحثَ

<sup>(</sup>١) في (ب): والمبتدعون لا يقدرون.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: نزل، والمثبت من مطبوعة مكة.

قبل ذلك بحوثاً طويلةً عريضةً في إمكان ذلك بالعقل، وكُلُّ طائفة من المختلفين في الكتاب يدَّعونَ أن العقلَ يَدُلُّ على ما ذهبوا إليه، فيؤولُ الأمرُ إلى الحَيْرَةِ.

المحذور الثاني: أن القُلُوبَ تَنْحَلُّ(١) عن الجزم بشيء تعتقِدُهُ مما أخبر به الرسُولُ، إذ لا يُوثَقُ بأن الظاهر هو المرادُ، والتأويلاتُ مضطربة، فيلزم عزلُ الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ اللَّهُ به العباد، وخاصَّةُ النبيِّ هي الإنباءُ، والقرآن: هو النبأُ العظيم. ولهذا نَجِدُ أهلَ التأويلِ إنما يذكرون نُصُوصَ الكتابِ والسنة للاعتضاد لا للاعتماد، إن وافقت ما ادَّعَوْا أن العقل دَلَّ عليه، وإن خالفته أوَّلوه! وهذا فَتْحُ بابِ الزندقة والانحلال، نسأل اللَّه العافية.

قوله: «وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ والتَّشْبِيه، زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ».

الثفي والتشبيه من أمراض القلوب

ش: النفي والتشبيه مرضانِ مِنْ أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة، ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن، قال تعالى: ﴿ فَلا تَخْضَعْنَ بِالقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرضٌ وَالأحزاب: ٣٧]. فهذا مرض الشهوة، وقال تعالى: ﴿ في قُلوبِهِم مُرضٌ فَزَادَ هم اللّه مَرضاً ﴾ [البقرة: ١٠]. وقال تعالى: ﴿ وأمّا الّذينَ في قُلُوبِهِم مُرضٌ فَزَادَتُهُم رِجْساً إلَى رِجْسِهِمْ ﴾ [التوبة: ١٢٥]. فهذا مرض الشهوة، وهو أردا مِن مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يُرجى له الشفاء الشهوة، ومرض الشهوة، إذ مرض الشهوة، يرجى له الشفاء برحمته (٢).

١٠٨

<sup>(</sup>١) في (د): تتخلى، وهي كذلك في مطبوعة مكة.

 <sup>(</sup>٢) انظر «إغاثة اللهفان» ١٧/١ – ١٨ و ٤٤ – ٢١.

والشبهةُ التي في مسألةِ الصَّفات نفيُها وتشبيهُها، وشُبهة النفي أردأُ من شُبهة التشبيه، فإن شُبهة النفي رَدُّ وتكذيبٌ لما جاءَ به الرسولُ ﷺ، وشبهة التشبيه غُـلُوٌّ ومجاوزةٌ للحدِّ فيما جاء به الرسولُ ﷺ، وتشبيهُ اللَّـه بخلقه كُفْر، فإنَّ اللَّهَ تعالى يقولُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ ﴾ [الشورى: ١١]، ونفي الصِّفات كفر، فإنَّ اللَّه تعالى يقولُ: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ البَّصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وهذا أحدُ نوعي التشبيه، فإنَّ التشبيه نـوعان: تشبيـهُ الخالِق نوعا النشيه بالمخلوق، وهذا الذي يَتْعَب أهلُ الكلام في ردِّه وإبطاله، وأهلُه في الناس أقلُّ مِنَ النوع الثاني الذين هم أهلُ تشبيهِ المخلوقِ بالخالق، كعُبَّاد المسيح ، وعُزَيْر ، والشمس والقمر ، والأصنام ، والملائكة ، والنار ، والماء، والعِجْل، والقبور، والجن، وغير ذلك. وهـؤلاء هُمُ الذين أرسلت إليهم(١)الرُّسلُ يدعونهم إلى عبادة اللُّه وحدَه لا شريكَ له.

> قوله: «فإنَّ رَبِّنَا جَلِّ وَعَلا مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الوَحْدَانِيَّةِ، مَنْعُوتُ بِنُعُوتِ الفَرْدَانيَّة، لَيْسَ في مَعْنَاهُ أَحَدُ منَ البَريَّةِ».

تسنزيه السرب هووصفه كسا وصف نفسه نفياً وإثباتأ

ش: يُشيرُ الشيخ رحمه اللُّـهُ إلى أنَّ تنزيه الربِّ تعالى هو وصْفُه كما وصف نفسه نفياً وإثباتاً، وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله: موصوف بصفات الوحدانية. مأخوذٌ مِن قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ وقوله: منعوت بنعوت الفردانية، من قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ ﴾. وقوله: ليس في معناه أحد من البرية: مِن قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُّ ﴾. وهو أيضاً مؤكَّد لما تَقَدُّم من إثبات الصفاتِ ونفى التشبيهِ، والوصفُ والنعتُ مترادفان،

<sup>(</sup>١) في (د): لهم،

وقيل: متقارِبَان، فالوَصْفُ للذَّاتِ، والنعتُ للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل في الفَرْقِ بينهما: إن الوحدانية للذات، والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحِّد في ذاته، متفرد بصفاته (١)، وهذا المعنى حقَّ، ولم يُنازعُ فيه أحد، ولكن في اللفظ نوعُ تكرير، وللشيخ رحمه الله نظيرُ هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخُطب والأدعية أشبهُ منه بسالعقائد، والتسجيعُ بسالخطب أليقُ. و وليَّس كَمِثْلِهِ شَيءٌ الشورى: ١١] أَكْمَلُ في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحدً مِن البية.

قوله: «وتَعالَى عَنِ الحُدُودِ والغَايَاتِ، والأَرْكَانِ والأَعْضَاءِ والأَدْوَاتِ، لا تَحْويهِ الجِهَاتُ السَّتُ كَسَائِرِ المبتدعات».

ش: أَذْكُرُ بَيْنَ يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه اللَّه مُقدّمة (٢)،
 وهي: أن للناس في إطلاق مثل هٰذه الألفاظ ثلاثة أقوال:

فطائفة تنفيها، وطائفة تُثبتها، وطائفة تُفصَّلُ، وهم المتبعون للسلف، فلا يُطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بُيِّنَ ما أثبت بها، فهو ثابت، وما نُفي بها، فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمالُ وإبهام، كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كُلُّهم يستعمِلها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاةُ ينفون بها حقاً وباطلاً، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعضُ المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلاً مخالفاً لِقَوْل السلف، ولِما ذلَّ عليه الكتابُ والميزانُ، ولم يَرِدْ نصَّ مِن الكِتاب، ولا من السَّنَةِ بنفيها ولا إثباتها، وليسَ لنا أن

<sup>(</sup>١) في (ب): في صفاته.

<sup>(</sup>۲) انظر ددرء تعارض العقل والنقل، ۱۳۸/ – ۱٤٩.

نَصِفَ اللَّه تعالى بما لم يَصِفُ به نفسَه، ولا وَصَفَه به رسولُه نفياً ولا إثباتاً، وإنما نَحْنُ متَّبعُونَ لا مبتدعون.

فالواجب أن يُنْظَرَ في لهذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته اللَّهُ ورسولُه أثبتناه، وما نفاه اللَّهُ ورسولُه نفيناه، والألفاظُ التي ورد بها النَّصُّ يُعْتَصَمُ بها في الإثبات والنفي، فنُثبِتُ ما أثبته اللَّهُ ورسولُه من الألفاظِ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصُهما من الألفاظِ والمعاني.

ما لم يرد نفيه ولا إثباته من الصفات لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها وأما الْأَلْفَاظُ التي لم يَرِدُ نفيُها ولا إثباتها، لا(١) تُطْلَقُ حتى يُنْظَرَ في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحاً، قُبِلَ، لكن ينبغي التعبيرُ عنه بالفاظِ النصوصِ دونَ الألفاظِ المجملة إلا عندَ الحاجة، مع قرائن تُبَيْنُ المراد والحاجة، مثل أن يكونَ الخطابُ مع من لا يَتِمُ المقصود معه إن لم يُخاطب بها، ونحو ذلك.

والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة، كداود الجَوَارِبي (٢) وأمثاله القائلين: إن الله جسم، وإنه جُثة وأعضاء، وغير ذلك! تعالى الله عما يقولون عُلوَّا كبيراً.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول الثلاثة بحذف الفاء، والجادة أنها لا تحذف في جواب أما إلا في الشعر، أو في قول أغنى عنه مقوله، وعورض بأنه ثبت حذفها في غير ما حديث صحيح، منها قوله 藥: داما بعد ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ومنها قوله 藥: داما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي، وقول عائشة: فأما الذين جمعوا بين الحبح والعمرة طافوا طوافاً واحداً، وقول البراء بن عازب: أما رسول الله 辦 لم يول يومئذ. انظر البخارى (١٥٥٥) و (١٦٣٨) و (٢١٦٨) و (٣٠٤٢).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في والميزان، ٢٣/٢: داود الجواربي رأس في الرفض والتجسيم من قرامي جهنم. وانظر مقالاته في ومقالات الإسلاميين، ص ١٥٧ و ٢٠٩، و والفرق بين الفرق، ص ٢٠٦ و ٢٠٠، و والملل والنحل، ١٠٥/١، وقد تصحفت في والفرق، إلى الحواري والجواري.

فالمعنى الذي أراده الشَّيْخُ رحمه اللَّه من النفي الذي ذكره هنا حَقَّ، ولكن حدث بعدَه من أدخل في عموم نفيه حقًا وباطلاً، فيحتاج إلى بيانِ ذلك، وهو: أن السَّلَفَ متفقون على أن البَشَرَ لا يعلمون للَّه حدًا، وأنَّهم لا يحدون شيئاً من صفاته.

اتفاق السلف على قال أبو داود الطيالسي (١): كان سفيانُ وشعبةُ (٢)، وحمادُ بن أبم لا بحدون وشعبة (٢)، وحماد بن سلمة (٤) وشريك (٥) وأبو عوانة (٢)، لا يَحُدُّونَ ولا يشبهون (يد (٣)، وحماد بن سلمة (٤) ولا يشبهون (يد (٣)، وحماد بن سلمة (١) ولا يشبهون (١) ولا يد (١) ولا يشبهون (١) ولا يد (١) ولا يشبهون (١) ولا يد (١) ولا يشبهون (

(۱) هو سليمان بن داود بن الجارود، الحافظ الكبير صاحب «المسند»، أبو داود الفارسي الأسدي الزبيري، مولى آل الزبير بن العوام، الحافظ البصري، جبل العلم، توفي سنة (۲۰۳هـ). مترجم في «السير» ۹/(۱۲۳).

(٢) هو الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج بن الورد، أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام الأزدي العَتَكي، مولاهم الواسطي، عالم أهل البصرة وشيخها، وهو أول من جرَّح وعدّل، كان كثير الصلاة، سخيًا، كثير التقشّف، وكان له معرفة ودراية في الشعر، توفي سنة (١٩٦٠هـ). مترجم في «السير» ٧/(٨٠٠).

(٣) هو العلامة الحافظ الثبت، محدّث الوقت حماد بن زيد بن درهم، أبو إسماعيل الأزدي، مولى آل جُرير بن حازم البصري، الأزرق الضرير، أحد الأعلام، أصله من سجستان، سُبي جده درهم منها. توفي سنة (١٨٩هـ). مترجم في «السير» ٧/ (١٦٩).

(٤) هو الإمام القدوة، شيخ الإسلام حماد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصري النحوي البرزّاز الخرقي البطائني، مولى آل ربيعة بن مالك، وهو ابن أخت حميد الطويل، كان إلى إمامته في الحديث إماماً كبيراً في العربية، فقيهاً فصيحاً، رأساً في السنة، وكانت أوقاته رحمه الله معمورة بالتعبّد والأوراد، وكان شديد المواظبة على الخير وقراءة القرآن، والعمل لله تعالى، توفي سنة (١٦٨٨هـ). مترجم في «السير» ٧/(١٦٨٨).

(٥) هو شريك بن عبدالله، العلامة الحافظ الفقيه القاضي، أبو عبدالله النَّخعي، أحد الأعلام على لين ما في حديثه، توقف بعض الأثمة في الاحتجاج بمفاريده. كان رحمه الله شديداً على أهل الريب والبدع، ولي قضاء الكوفة لأبي جعفر المنصور، توفي سنة (١٧٧هـ). مترجم في «السير» ٨ (٣٧).

(١) هو الإمام الحافظ، الثبت، عدُّث البصرة، الوضاح بن عبدالله، مولى يزيد بن عطاء=

ولا يُشبّهُونَ ولا يُمثّلُونَ، يروون الحديث، ولا يقولون: كيف، وإذا سُئِلُوا قَالُوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ: «وقد أعجز عن الإحاطة خَلْقَهُ». فعُلِمَ أن مراده: أن الله يتعالى عن أن يُحِيطَ أَحَدُ بحدُه، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مُباين لهم. سُئِلَ عبدُالله بنُ المبارك: بِمَ نَعْرِفُ ربنا؟ قال: بأنه على العرش، باثن من خلقه، قيل: بحدًّ؟ قال: بِحَدِّ؟ قال: بِحَدِّ؟ قال: بِحَدِّ؟ قال: بِحَدِّ؟ قال: بانه على العرش، باثن من خلقه، قيل:

ومن المعلوم أن الحدَّ يُقَالُ على ما ينفصِلُ به الشيءُ ويتميَّزُ به عن تحقيق معنى الحد غيره، واللَّه تعالى غَيْرُ حالِّ في خلقه، ولا قائِمٌ بهم، بل هُوَ القيوم القائمُ بنفسه، المقيمُ لما سواه. فالحدُّ بهذا المعنى لا يجوزُ أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلًا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفيُ وجود الرب، ونفى حقيقته.

وأما الحدُّ بمعنى العلم والقول، وهو أن يَحُدَّه العبادُ، فهذا منتفِ بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري(٢) في

<sup>=</sup> اليشكري الواسطي، وكان الوضاح من سبي جُرجان، توفي سنة (١٨٦هـ). مترجم في والسيرة ٨/(٣٩).

<sup>(</sup>١) «الأسهاء والصفات» للبيهقي: ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الزاهد القدوة الأستاذ أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القُشيري الحراساني الشافعي الصوفي المفسّر، صاحب والرسالة، كان عديم النظير في السلوك والتذكير، لطيف العبارة، طيّب الأخلاق، غوّاصاً على المعاني، وكان يعرف الأصول على مذهب الشعري، والفروع على مذهب الشافعي، توفي سنة (١٠٩هـ). مترجم في والسير، ١٨/ (١٠٩).

«رسالته»: سمعتُ الشيخُ أبا عبدالرحمن السلمي(١)، سمعتُ منصورَ بن عبداللَّه، سمعتُ أبا الحسن العنبري، سمعتُ سَهْلَ بنَ عبداللَّه التُّسْتَري(٢) يقول، وقد سُئِلَ عن ذات اللَّه؟ فقال: ذاتُ اللَّه موصوفةٌ بالعلم، غيرُ مدرَكة بالإحاطة، ولا مرثية بالأبصار في دارِ الدنيا، وهي موجودةً بحقائقِ الإِيمان، من غير حدّ ولا إحاطة ولا حُلول، وتراه العيونُ في العُقبي، ظاهراً في ملكه وقدرته، قد حَجَبَ الخلقَ عن معرفة كُنْهِ ذاته، ودلُّهم عليه بآياته، فالقُلُوبُ تَعْرفُه، والعيونُ لا تُدْرِكُه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار، من غير إحاطة، ولا إدراك نهاية.

وأما لَفْظُ الأركانِ والأعضاء والأدوات، فيتسـلُّـطُ(٣) بها النُّفاةُ علم. كلام أبي حنيفة نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القَطعيَّة، كاليدِ والوجه. قال أبو حنيفة رضى اللَّه عنه في «الفقه الأكبر»: له يَدُّ وَوَجْهٌ ونَفْسٌ، كما ذكر تعالى في القرآن مِنْ ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صِفة بلا كيف، ولا يُقال: إِن يَدَهُ قُدْرَتُه ونِعْمَتُه، لأن فيه إبطالَ الصَّفة. انتهى(٤). وهذا الذي قاله الإمامُ رضى اللَّه عنه ثابتٌ بالأدلَّةِ القاطعة. قال تعالى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ [ص: ٧٥]. ﴿والْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ والسَّمَـٰوْتُ مَطْويَّتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٦٧]. وقال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءِ هالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]. ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلِّل

في إثبات اليد والوجه والنفس له تعالى بىلا كيف

<sup>(</sup>١) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي، السُّلَميُّ الْأُمِّ، الإمام الحافظ المحدث، شيخ خراسان وكبير الصوفية أبو عبدالرحن النيسابوري، صاحب التصانيف، توفي سنة (١٧٤هـ). مترجم في «السير» ١٧/(١٥٢).

<sup>(</sup>٢) هو سهل بن عبدالله بن يونس، شيخ العارفين، أبو محمد التُّستَري، الصوفي الزاهد، توفي رحمه الله سنة (٢٨٣هـ). مترجم في «السبر» ١٣/(١٥١).

<sup>(</sup>٣) في مطبوعة مكة: فيستدل.

<sup>(</sup>٤) «الفقه الأكبر» بشرح القارى ص ٣٦ و ٣٧.

والإكرَام ﴾ [الرحمن: ٧٧]. وقال تعالى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ [الماثدة: ١١٦]. وقال تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُم عَلَى نَفْسِهِ السرحْمَة ﴾ [الأنصام: ٥٤]. وقال تعالى: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ [طه: ٤١]. وقال تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]. وقال ﷺ في حديثِ الشفاعة لمَّا يأتي النَّاسُ آدمَ فيقولونَ له: «خَلَقَكَ اللُّهُ بِيَدِهِ، وأَسْجَدَ لَكَملائكته، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ ١٧٥، الحديث. ولا يَصِحُّ تأويلُ من قال: إن المراد باليد: القدرة، فإن قوله: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥] لا يُصِحُّ أن يكونَ معناه بقدرتي مع تثنيةِ اليد، ولوصَحُّ ذلك، لقال إبليسُ: وأنا أيضاً خلقتني بقُدرتك، فلا فَضْلَ له عليٌّ بذلك، فإبليسٌ ـ مع كفره ـ كان أَعْرَفَ برَّبِّهِ مِن الجهمية. ولا دليلَ لهم في قوله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا أَنَّا حَلَقْنَا لَهُم مُّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعُنْماً فَهُم لَهَا مَنْلِكُونَ ﴾ [يس: ٧١]. لأنه تعالى جَمَعَ الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع، ليتناسب الجَمْعَانِ اللَّفْظِيَّانِ للدلالة على المُّلك والعَظَمَةِ، ولم يقل: ﴿أَيدِيُّ ﴾ مضاف إلى ضمير المفرد، ولا ﴿يدينا ۗ بتثنية ١١١ اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله: ﴿ممَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ نظير قوله: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي ﴾ (٢). وقال النبيُّ ﷺ عن ربِّه عـزُّ وجلُّ: ﴿ حِجَابُهُ النُّورُ، لَو كَشْفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إليه بَصَرُّهُ مِنْ خَلْقِهِ،(٣).

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث أنس المطول في الشفاعة، وأخرجه بهذا اللفظ البخاري (٢٥٦٦) و (٢٥١٦). وأخرجه البخاري أيضاً (٦٥٦٥) ومسلم (١٩٢٧)، وابن ماجه (٣١٢٦) من حديثه بلفظ: و... خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك...».

 <sup>(</sup>۲) انظر دمجموع الفتاوی، ۳/۳۶ ـ ۲۵، و ۳۲۳ ـ ۳۲۳، و دمختصر الصواعق المرسلة، ۱۰۳/۲ ـ ۱۷۶.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٢٢٤، وهو صحيح.

ولكن لا يُقَالُ لهذه الصفات: إنها أعضاء، أو جوارح، أو أدوات، أو أركان، لأن الرُّكْنَ جزءُ الماهية، واللَّهُ تعالى هو الْأَحَدُ الصَّمَدُ، لا يَتَجَزَّأُ، سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية(١)، تعالى اللَّه عن ذٰلك، ومِنْ لهذا المعنى قولُه تعالى: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا القُرْءَانَ عِضِينَ ﴾ [الحجر: ٩١]. والجَوَارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذٰلِكَ الأدواتُ هي الآلات التي ينتفعُ بها في جلب المنفعة، ودفع المضرَّةِ. وكلُّ لهٰذه المعاني منتفية عن اللُّـه تعالى، ولهذا لم يَردُ ذِكْرُهَا في صفاتِ اللَّهِ تعالى. فالألفاظُ الشرعية صحيحةُ المعانى، سَالمَةٌ من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يَجِبُ أن لا يُعْدَلُ عن الألفاظِ الشرعية نفياً ولا إثباتاً، لئلا يُثبت معنى فاسد، أو يُنفى معنى صحيحٌ. وكُلُّ هٰذه الألفاظ المجملة عُرْضَةُ للمُحِقِّ (٢) والمُبْطِل .

يراد بلفظ الجهة

وأما لفظُ الجهةِ، فقد يُرَادُ به ما هو موجودٌ، وقد يُرَادُ به ما هو موجود، وما ما هو معدوم، وَمِنَ المعلوم أنه لا مَوْجُودَ إلا الخالقُ والمخلوق، فإذا أريد بالجهةِ أمرٌ موجودٌ غيرُ الله تعالى كان مخلوقاً، واللهُ تعالى لا يَحْصُرُهُ، شيء، ولا يُحيطُ به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك، وإن أريد بالجهة أمرٌ عدمي، وهو ما فوقَ العالم، فليس هناك إلا اللهُ وحده. فإذا قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبار، فهو صحيح، ومعناه: أنه فوق العالم، حيثُ انتهت المخلوقات، فهو فوق الجميع، عال عليه.

ونفاة لفظ «الجهة»، الذين يُريدُون بذلك نفي العلوِّ يذكرون من أدلتهم: أن الجهاتِ كُلُّها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأنَّ من قال:

<sup>(</sup>١) التعضية: التقطيع، وجعل الشيء أعضاء.

<sup>(</sup>٢) في (ب): المحق.

إنه في جهة يلزمُه القولُ بقدم شيءٍ من العالم، أو أنه (١) كان مستغنياً عن الجهة، ثم صار فيها. وهذه الألفاظُ ونحوها إنما تدل على أنَّه ليس في شيء من المخلوقات، سواء سمي جهة أو لم يسم، وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمراً وجوديًّا، بل أمرُ اعتباريّ (٢)، ولا شكُ أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يُوجد فيها لا نهاية له، فليس بموجود.

بيان المراد من قول الطحاوي: لا تحويه الجمهات الست كسائر المندعات

وقول الشيخ رحمه الله تعالى: «لا تحويه الجهاتُ السَّتُ كسائر بيان الم الطحاو المبتدعات» هو حق، باعتبار أنه لا يُحيط به شيءٌ من مخلوقاته، بل الطحاو هو محيط بكل شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخُ رحمه كار الله، لِما يأتي في كلامه: «أنه تعالى محيطٌ بكل شيء وفوقه» فإذا جُمِعَ بين كلاميه، وهو قوله: «لا تحويه الجهاتُ الست كسائر المبتدعات» وبين قوله: «محيط بكل شيء وفوقه» عُلِمَ أن مُرادَه أن الله تعالى لا يحويه شيء، كما يكونُ لغيره (٣) من المخلوقات، وأنه ١١٢ شيء، ولا يُحيط به شيء، كما يكونُ لغيره (٣) من المخلوقات، وأنه الله تعالى هو المحيطُ بكلً شيء، العالى على كُلِّ شيء.

لكن بَقِيَ في كلامه شيئان:

أحدُهما: أن إطلاقَ مثلِ هذا اللفظ ـ مع ما فيه من الإجمالِ والاحتمال ـ كان تركُه أولى، وإلا  $^{(4)}$  تُسلُط عليه، وألزِم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، وإن أُجِيب عنه بما تقدَّم من أنه إنَّما نفى أن يحويّه شيءً مِن مخلوقاته، فالاعتصامُ بالألفاظ الشرعية أولى.

الثاني: أن قَوْلَه: «كسائر المبتدعات» يُفْهَمُ منه أنه ما مِن مبتدع إلا وهو محويًّ، وفي هٰذا نظر، فإنَّه إن أراد أنه محويًّ بأمر وجودي،

 <sup>(</sup>١) في (ب) و (د): وأنه.
 (٢) في (د): بل أمراً اعتبارياً.
 (٣) في (ب): بغيره

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ب): ولا، والمثبت من (د) و (ج) ومطبوعة مكة.

فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر، وإلا لزم التسلسل، وإن أراد أمراً عدميًا، فليس كُلُّ مبتدع في العَدَم، بل منها ما هو داخلُ في غيره، كالسماوات والأرضِ في الكُرسي، ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات، كالعَرْشِ، فَسَطْحُ العالم ليس في غيره مِن المخلوقات، قطعاً للتسلسل، كما تقدم.

ويُمْكِنُ أن يُجابَ عن هٰذا الإشكال، بأن: «سائر» بمعنى البقية، لا بمعنى الجميع، هٰذا أصلُ معناها، ومنه «السَّوْر»، وهو ما يُبقِيهِ الشارِبُ في الإناء. فيكون مراده غالبَ المخلوقات، لا جميعها، إذ «السائر» على الغالب أدلُ منه على الجميع، فيكون المعنى: أن الله تعالى غَيْرُ مَحْوِيً كما يكونُ أكثرُ المخلوقات محويًا، بل هو غيرُ محوي بشيء، تعالى الله عن ذلك. ولا يُظنُّ بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول: إنَّ الله ليس دَاخِلَ العالم ولا خارِجَه بنفي النقيضين(١)، كما ظنَّه بعضُ الشارحين، بل مراده: أن الله تعالى منزَّه عن أن يُحيط به شيءً من مخلوقاته، أو أن يَكُونَ مفتقراً إلى شيءٍ منها، العرش أو غيره.

وفي ثبوتِ هٰذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد شَنَّعُوا عليه بأشياء أهونَ منه، فلو سَمِعُوا مِثْلَ هٰذا الكلام، لشاعَ عنهم تَشْنِيعُهُمْ عليه به، وقد نَقَلَ أبو مطيع البَلْخِيُّ (٢) عنه إثبات العُلُو، كما سيأتي ذكرُه إن شاء الله تعالى. وظاهرُ هٰذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يَردُ بمثله كِتَابٌ ولا سنة، فلذلك قُلْتُ: إِنَّ في ثبوته يقتضي نفيه، ولم يَردُ بمثله كِتَابٌ ولا سنة، فلذلك قُلْتُ: إِنَّ في ثبوته

<sup>(</sup>١) في مطبوعة مكة: التعينيين.

<sup>(</sup>٢) هو الحكم بن عبدالله، وهو يعد من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم، قال الإمام الذهبي في «الميزان» ٥٧٤/١: كان بصيراً بالرأي، علامة كبير الشأن، ولكنه واه في ضبط الأثر، وكان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه، توفي سنة (١٩٩٨هـ).

عن الإمام نظراً، وإن الأولى التَّوَقَّفُ في إطلاقه، فإنَّ الكلامَ بمثله خَطَرُ، بخلافِ الكلام بما ورد عن الشارع ، كالاسْتِوَاء والنزول ونحو ذلك. ومن ظُنَّ مِن الجهال أنه إذا نَزَلَ إلى سَمَاءِ الدُّنيا كما أُخبر الصادقُ ﷺ (١)، يكون العرشُ فوقه، ويكون محصوراً بين طبقتين من العالم! فقولُه مُخَالِفٌ لإجماع السلف، مُخَالِفٌ للكتاب والسنة.

وقـال شيخ الإسـلام أبـوعثمـان إسمـاعيـلُ بنُ عبـدالــرحمن الصابونيُّ (٢): سمعتُ الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ (٣) ــ بعد روايتهِ حَدِيثَ النزول ِ ــ يقول: سُئِلَ أبو حنيفة، فقال: يَنزلُ بلا كيف. انتهى.

114

وإِنما توقف مَنْ توقَّفَ في نفي ِذلك، لِضعف علمه بمعاني الكِتَابِ والسنة وأقوال ِ السلف، ولذلك يُنْكِرُ بَعْضُهُمْ أَن يكونَ فَوْقَ

 <sup>(</sup>٢) المتوفى سنة ٤٤٩هـ، ترجمه الذهبي في «السير» ١٨/ رقم الترجمة (١٧)، وأثنى على
 كتابه «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» فقال: ما رآه منصف إلا واعترف له.

 <sup>(</sup>٣) هو العلامة الزاهد صاحب التصانيف محمد بن عبدالله بن محمد بن حشاذ النيسابوري
 الشافعي المتوفى سنة ٣٨٨. مترجم في «السير» ٤٩٨/١٦.

العرش، بل يقول: لا مُبَايِن ولا مُحايث (١)، لا داخِلَ العالم ولا خارجَه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا (٢) يصفونه (٣) بما وَصَفَ به نَفْسَه من العُلوِّ والاستواء على العرش، ويَقُولُ بعضُهم بحلُوله في كل موجود، أو يقول: هو وجود كُلِّ موجود ونحو ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون عُلوًا كبيراً. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان، عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: «محيط بكل شيء وفوقه»، إن شاء (٤) الله تعالى.

قوله: «والمعراجُ حقَّ وقد أُسْرِيَ بالنَّبِيِّ ﴿ وَعُرجَ بِشَخْصِهِ فِي النَّبِيَ ﴿ وَعُرجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقَظَةِ، إلى السَّمَاءِ، ثُمَّ إلَى حَيْثُ شَاءَ اللهُ مِن العُلا، وأَكْرَمَهُ اللهُ بِمَا شَاءَ، وأَوْحَى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فصلَّى الله عليه (٥) في الآخرة والأولى».

ش: «المعراج»: مفعال، من العُرُوج، أي: الآلة التي يُعْرَجُ فيها، أي يُصْعَدُ، وهو بمنزلة السُّلُم، لكن لا نَعْلَمُ كيف هوَ، وحُكْمُه كحكم غيرِه من المغيَّبات، نُـوْمِنُ به ولا نَشْتَغِلُ بكيفيته.

وقوله: «وقد أُسري بالنبيِّ ﷺ بشخصه في اليقظة».

ــ اختلف الناسُ في الإسراء.

فقيل: كان الْإسراءُ بروحه، ولم يُفْقَدْ جَسَدُه، نقله ابنُ إسحاق(٦)

ئبوت الإسراء والمعراج له ﷺ باليقظة

<sup>(</sup>١) في مطبوعة مكة: مجانب.

ر٠) ي مسبوف محد. جاد (٢) ني (ب): لا.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (أ) و (ب) و (ج) إلى: «يصفو به». والمثبت من (د).

<sup>(</sup>٤) وشاء، سقطت من الأصول.

<sup>(</sup>a) في (ب): فصلى الله وسلم عليه.

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار. العلامة الحافظ الأخباري أبوبكر، وقيل:
 أبو عبدالله القُرشي المطلبي، صاحب السيرة النبوية، وكان جدّه يسار من سبي عين
 التمر في أيام أبي بكر الصديق، رأى أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وهو أول من =

عن عائشة ومعاوية (١) رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه.

لكن ينبغي أن يُعْرَفَ الفَرْقُ بين أن يُقَالَ: كان الإسراءُ مناماً، وبين أن يُقَالَ: كان بروحه دُونَ جسده، وبينهما فَرْقُ عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا: كان مناماً، وإنما قالا: أُسْرِيَ بروحه ولم يُقْقَدُ جَسَدُه، وفرقَ ما(٢) بَيْن الأمرين، إذ ما يراه النَّائِمُ قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنَّه قد عُرِجَ به إلى السماء، وذُهِبَ به إلى مكة، وروحه لم تَصْعَدُ ولم تَذْهَب، وإنما مَلَكُ الرؤيا ضَرَبَ له المِثَالَ، فما أرادا(٣) أن الإسراء كان مناماً، وإنما أرادا(٣) أن الروح فَرَبَ له المِثَالَ، ففارقتِ الجَسَدَ، ثم عادت إليه، ويجعلان هٰذا من خصائِصه، فإن غيرَه لا تَنالُ ذَاتُ روحه الصَّعُودَ الكامِلَ إلى السماء إلا(٤) بعد الموت(٥).

وقيل: كان الإسراءُ مرتين: مرةً يقظة، ومرةً مناماً، وأصحابُ لهذا القول كأنَّهم أرادُوا الجَمْعَ بينَ حديثِ شريكِ وقوله: (ثم استيقظتُ (٦)، وبين ساثر الروايات.

دون العلم بالمدينة، توفي سنة (١٥٧هـ) أو قريباً منها. مترجم في دسير أعلام النبلاء،
 ٧/ رقم الترجمة (١٥).

<sup>(</sup>۱) «ومعاویة» سقطت من (أ) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>٢) دما، لم ترد في (ب)، وكذلك في دزاد المعاد، ٣/٤٠، والشارح ينقل عنه.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: وأراده في الموضعين، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) تحرفت في الأصول إلى: ولاء.

<sup>(</sup>٥) انظر وزاد المعاد، ٤٠/٣.

<sup>(</sup>٦) هو مما تفرد به شريك، وبما انتقد عليه في روايته لحديث الإسراء، ويراجع «فتح ...

وكذلك منهم مَنْ قَالَ: بل كان مرتين: مرةً قَبْلَ الوحي ومرة بعده. ومنهم مَنْ قال: بَلْ ثَلاثَ مرات: مَرَّةً قبل الوحي، ومرتين بَعْدَهُ. وكلما اشتبه عليهم لَفْظُ زادوا مرةً للتوفيق!! وهذا يَفْعَلُهُ ضعفاء أَهْلِ الحديثِ وإلا فالذي عليه أئمة النقلِ: أن الإسراء كان مرةً واحدة بمكة، بعد البعثة، قَبْلَ الهِجرة بسنة، وقيل: بسنةٍ وشهرين، ذكره ابنُ عبدالبر(١).

قال الشيخُ شمسُ الدين ابنُ القَيِّم (٢): يا عجباً لهُؤلاء الذين زَعَمُوا أنه كان مِراراً! وكيف ساغَ لهم أن يَظُنُّوا أنه في كل مرة تُفْرَضُ عليهم الصَّلُواتُ خمسين، ثم يتردَّدُ بين ربه وبين موسى حتى تصيرَ

= الباري» ١٣/٤٠٤ و ٥٠٤.

112

<sup>(</sup>۱) هو الإمام العلّامة، حافظ المغرب، شيخ الإسلام، أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عمد بن عبدالبر بن عاصم النّمري الأندلسي القرطبي المالكي صاحب كتاب والتمهيده. قال الذهبي في والسيره ١٩٧/١٥؛ كان إماماً، ديناً، ثقة، متقناً، علامة، متبحراً، صاحب سنة واتباع، وكان أولاً أثرياً، ظاهرياً فيها قيل، ثم تحول مالكياً مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا ينكر له ذلك، فإنه بمن بلغ رتبة الأثمة المجتهدين، ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم، وقوة الفهم، وسيلان الذهن، وكل احد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده، لا ينبغي لنا أن نسب محاسنه، ونغطى معارفه، بل نستغفر له، ونعتذر عنه.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام، المحقق، الحافظ، الأصولي، الفقيه النحوي، صاحب الدَّهن الوقَّاد، والقسم السيَّال، والتآليف الكثيرة الماتعة، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي، لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة ما يقرب من ١٦ سنة، فنهل من فيض علمه الواسع، وغلب عليه حبَّه، حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته، وينتصر لها، وهو الذي هذَّب كتبه، ونشر علمه، وكان رحمه الله كثير الصلاة والتلاوة، حسن الخلق، كثير التودد، لا يحسد ولا يحقد، توفي سنة (٧٥١هـ). انظر ترجمته في «الدرر الكامنة» لابن حجر ٤٠٠/٤ ـ ٤٠٣.

خمساً، فيقول: ﴿أَمْضَيْتُ فريضتي، وخَفَّفْتُ عن عِبادِي»، ثم يُعِيدُها في المرة الثانية إلى خمس؟!.

وقد غلَّطَ الحُفَّاظُ شريكاً في ألفاظ من حديثِ الإسراء، ومسلم أورد المسنَد منه، ثم قال: «فقدًم وأخَّر وزاد ونَقَصَ». ولم يَسْرُدِ الحديث، فأجاد رحمه الله. انتهى كالمُ الشيخ شمسُ الدين رحمه الله. (١).

نص حسديست الإسراء والمعراج وكان مِن حديث الإسراء: أنه على أسرِيَ بجسده في اليَقظَةِ، على الصحيح، مِن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، راكباً على البراق، صُحْبَةَ جبريل عليه السلام، فنزل هناك، وصلَّى بالأنبياء إماماً، ورَبَطَ البُرَاقَ بحلقة باب المسجد. وقد قِيل: إنه نزل ببيت لحم وصلَّى فيه، ولا يَصِح عنه ذلك ألبتة.

ثم عُرِجَ به مِنْ بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل، ففُتِحَ لَهُ، فرأى هناك(٢) آدم أبا البشر، فسلَّم عَلَيْهِ، فرحَّبَ به (٣) وردَّ عليه السَّلامَ، وأقرَّ بِنُبوَّتِه، ثم عُرِجَ به إلى السَّماءِ الثانيةِ، فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بنَ زكريا، وعيسى ابنَ مَرْيَمَ، فلقيهما(٤)، فَسَلَّم عليهما، فردًا عَلَيْه السَّلامَ، ورحَّبَا به، وأقرًا بنُبُوَّتِه، ثم غرِجَ به إلى السماءِ الثَّالِثة، فرأى فيها يُوسُف، فسلَّم عليه فردً عليه غرجَ به إلى السماءِ الثَّالِثة، فرأى فيها يُوسُف، فسلَّم عليه فردً عليه

<sup>(</sup>١) وزاد المعادي ٤٢/٣ طبع مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٢) في «زاد المعاد»: هنالك، والشارح رحمه الله لم يسق الحديث عن البخاري ومسلم مباشرة، وإنما نقله عن الشيخ ابن القيم من «زاد المعاد».

<sup>(</sup>٣) في «زاد المعاد»: فرد عليه السلام ورحب به.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ب).

السَّلام (۱) ورَحَّبَ به، وأقرَّ بنبُوتِهِ، ثم عُرِجَ به إلى السَّماءِ الرابعةِ، فرأى فيها إِدْرِيسَ، فَسَلَّم عليه، ورحَّبَ به، وأقرَّ بنبوته، ثم عُرِجَ به إلى السَّماءِ الخامِسةِ، فرأى فيها هَارونَ بنَ عِمْرَانَ، فسلَّمَ عليه، ورحَّب به، وأقرَّ بنويتِه، ثم عُرِجَ به إلى السَّماءِ السادسة، فَلَقِيَ فيها موسى فسلَّمَ عليه، ورَحَّبَ به وأقرَّ بنبويّه، فلما جاوزه، بَكَى موسى، فقيلَ له: عليه، وَرَحَّبَ به وأقرَّ بنبويّه، فلما جاوزه، بَكَى موسى، فقيلَ له: ما يُبْكِيكَ؟ قال: أَبْكِي، لأنَّ عُلاماً بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْ أُمِّتِهِ أَكثرُ مما يدخُلُها مِنْ أُمِّتِي، ثم عُرِجَ به إلى السماءِ السابِعةِ، فَلَقِيَ فيها إلى المنتهى، ثم رُفِعَ الى سِدْرَةِ المنتهى، ثم رُفِعَ له البَيْتُ المَعْمُورُ، ثم عُرِجَ به إلى الجبارِ، جَلَّ جلاله وتقدَّسَتْ أسماؤه، فَدَنَا منه حتَّى كانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أدنى (۲)، فأوحى إلى عبدِه ما أوحى، وفرض عليه خمسين صلاةً، فرجع حتى مَرَّ على موسى، فقال: بِمَ أُمِرْتَ؟ قال: بخمسين صلاةً، فقال: إن (۳) أُمِّتَكَ لا تُطِيقُ فقال: إن (۳) أُمِّتَكَ لا تُطِيقُ فقال: إن (۳) أُمِّتَكَ لا تُطِيقُ ذلك، ارْجِعْ إلى رَبِّكَ، فاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ لأمتك، فالتَفَتَ إلى جبريلَ كأنه ذلك، التَفَتَ إلى جبريلَ كأنه

<sup>(</sup>١) «فرد عليه السلام» لم ترد في الأصول، لكن ذكرت في هامش (ب) و (خ) وهي موجودة في «زاد المعاد».

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة من الزيادات المخرجة في «صحيح البخاري» (٧٥١٧) من طريق شريك ابن عبدالله بن أبي نمر، وهي مما انفرد بها شريك، ويراجع في هذا: «فتح الباري» ٤٨٤/١٣ و ٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

يَسْتَشِيرُه في ذلك، فأشار أن: نعم، إنْ شئت، فعلا به جبريلُ حتَّى أَتَى به الجَبَّارَ تبارك وتعالى وهو في مكانه \_ هذا لفظُ البخاري في «صحيحه» وفي بعض الطرق \_ فَوضَعَ عنه عشراً، ثم نزل حَتَّى مرَّ بموسى (۱) ، فأخبره، فقال: ارْجِعْ إلى رَبِّكَ، فاسأله التخفيف، فلم يَزَلُ يَتَرَدَّدُ بينَ موسى وبينَ الله تبارك وتعالى، حتى جعلها خمساً، فأمره موسى بالرجوع ١١٥ وسؤال التخفيف، فقال: قد اسْتَحْيَيْتُ من ربي ولكن أرضى وأسلم فلما نفذ (۱) نادى مناد: قد أمضيتُ فريضتي وخففت عَنْ عِبَادِي» (۳).

وقد تقدَّم ذِكْرُ اختلافِ الصحابة في رؤيته ﷺ ربَّه عَزَّ وجَلَّ بعينِ رأسه، وأن الصحيح أنه رآه (٤) بقلبه، ولم يره بعينِ رأسه، وقوله: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ [النجم: ١١]، ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ [النجم: ١٣]، صَحَّ عن النبي ﷺ أن هذا المرئيَّ جبريل، رآه مرتين

 <sup>(</sup>١) في هامش الأصول الثلاثة ، حاشية مطولة ذكر فيها الحكمة من رؤية النبي ﷺ في معراجه بعض الأنبياء دون غيرهم ، وهي منقولة عن «الروض الأنف» للسهيلي ، فانظرها فيه ٢ /١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) في رزاد المعادي: بَعُدَ، ولفظ البخاري (٣٨٨٧): فلما جاوزت.

<sup>(</sup>٣) حديث الإسراء من رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، أخرجه البخاري (٣٠٧) و (٣٨٨٧)، ومسلم (١٦٤)، والنسائي ٢١٧/١، وأحمد ٢٠٨/٤ و ٢١٠، والطبراني في والكبير، ٩٩٩/١٩، وابن حبان في وصحيحه، (٤٨)، واللفظ الذي أورده المصنف منقول عن وزاد المعاد، لابن القيم، وهو قد رواه بالمعنى ولم يسق لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٤) في (ب): رأى.

على صُورته التي خُلِقَ عليها(١).

بيان المعنى المراد فتدلى

وأما قولُه تعالى في سُورَةِ النَّجْمِ: ﴿ثُمُّ ذَنَا فَتَدَلَّى﴾، فهو غَيْرُ من وله تعالى: فِهُم دنا الدُّنُوِّ والتَّذَلِّي المَذْكُورَيْنِ في قِصة الْإسراء، فإنَّ الذي في سُورةِ النجم هُوَ دَنُو جَبِرِيلَ وتدلُّيه، كما قالت عائشة وابنُ مسعود رضي الله عنهما، فإنَّه قال: ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُوَى \* ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى \* وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى \* ثُمُّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ [النجم: ٥ - ٨]. فالضمائرُ كلُّها رَاجِعَةً إلى هٰذا المعلِّم الشديد القوى، وأما الدنو والتدلى الذي في حديث الإسراء، فذلك صَريحٌ في أنه دُنُو الرَّبِّ تعالى وتدليه (٢). وأمَّا الذي في سورة النجم: أنه رآه نزلةً أخرى عند سِدْرَةِ المنتهى، فهذا هو جبريل، رآهُ مرتين، مرةً في الأرض، ومرَّة عند سدرة المنتهير.

ومما يدُل على أن(٣) الإسراءَ بجسده في اليقظة، قَوْلُه تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَـا﴾ [الإسراء: ١]. والعبدُ عبارة عن مجموع الجسدِ والروحِ ، كما أن الإنسانَ اسمّ لمجموع الجسد والروح، هذا هو المَعْرُوفُ عند الْإطلاقِ، وهو الصحيحُ، فيكون الْإسراءُ بهٰذا المجموع، ولا يَمْتَنِعُ ذلك عقلًا، ولو جاز اسْتِبْعَادُ صعودِ البشر، لجاز اسْتِبْعَادُ نزولِ الملائكة،

<sup>(</sup>١) متفق عليه، وقد تقدم، انظر ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>۲) تقدم أن هذا مما انفرد به شريك، وأنه معدود في أوهامه. وانظر وزاد المعاد، ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

وذلك يُـؤدي إلى إنكار النبوة وهو كُفر.

فإن قيل: فما الحِكْمَةُ في الإسراءِ إلى بيتِ المقدس أولاً؟ ١١٦ فالجوابُ \_ والله أعلم \_: أنه كان ذلك (١) إظهاراً لِصِدْقِ دعوى الرسول ﷺ المعراج حين سَأَلته قُريْشُ عن نَعْتِ بيت المقدس، فنعته لهم (٢) وأخبرهم عن عيرهِم التي مرَّ عليها في طريقه (٣)، ولو كان عُرُوجُه إلى السماء مِن مَكَّةَ لما حَصَلَ ذلك، إذ لا يُمْكِنُ اطلاعُهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيتِ المقدس، فأخبرهم بنعته.

وفي حديثِ المعراج دليل على ثبوتِ صِفَةِ العُلُوِّ لله تعالى مِن وجوهِ، لمن تدبَّرَهُ، وبالله التوفيق.

قوله: «والحَوْضُ ــ الذي أكرمه اللهُ تعالى به غِيَاثاً لأُمَّته ــ حَقٌّ».

ش: الأَحَادِيثُ الوارِدَةُ في ذِكْرِ الحَوْضِ تَبْلُغُ حَدَّ التواتُرِ، رواها من ذكر الحوض وصفته الصحابة بِضْعٌ وثلاثونَ صحابيًا رضي الله عنهم، ولقد استقصى طُرُقَهَا شيخُنَا الشَّيْخُ عِمَادُ الدِّينِ ابن كثير<sup>(٤)</sup>، تغمَّدَه اللهُ برحمته، في آخرِ تاريخه

<sup>(</sup>١) في (ب): أنه ذلك كان إظهاراً، وفي مطبوعة مكة: أن ذلك كان إظهاراً.

<sup>(</sup>٣) انظر مسند أحمد ١/٣٧٤، وتفسير ابن كثير ١٥/٣.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام العلامة الحافظ، ذو الفضائل إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير، عمادالدين أبو الفداء، صاحب كتاب «تفسير القرآن العظيم»، توفي سنة (٧٧٤هـ). انظر ترجته في «الدرر الكامنة» ٢٧٣/١ لابن حجر.

الكبير، المسمى بـ «البداية والنهاية»(١).

فمنها: ما رواه البخاريُّ رحمه الله تعالى، عن أَنس بنِ مالكٍ رَضِيَ الله عنه، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: ﴿إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ رَضِيَ الله عنه، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: ﴿إِنَّ قَدْرَ خَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَبارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّماءِ (٢).

وَعنه أيضاً عَنِ النبيِّ ﷺ قال: «لَيَرِدَنَّ عَلَيٌ نَاسٌ مِنْ أصحابي الحَوْضَ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ الْخُتُلِجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: أُصيحابي (٣)، فَيَقُولُ: لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ»(٤). ورواه مسلم.

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الأول من «النهاية» ٣٣٧/١ وقال في مفتتحها: ذكر ما ورد في الحوض المحمدي سقانا الله منه يوم القيامة من الأحاديث المشهورة المتعددة من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة، وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المكابرة القائلين بجحوده، المنكرين لوجوده، وأُخبِق بهم أن يحال بينهم وبين وروده كها قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها، ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها، وانظر أيضاً «فتح الباري» ٢٦٨/١١ ـ ٤٦٩، فقد استوفى تخريجها، رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٥٨٠)، وأخرجه مسلم (٣٣٠٣)، وأخرجه أحمد ٣/ ٢٣٠، والترمذي (٢٤٤٤) بلفظ: «إن في الحوض مِن الأباريق بعدد نجوم السهاء»، وأخرجه أحمد ٣/ ٢٣٠ من حديث أنس أيضاً بلفظ: «إنَّ ما بين طرفيه كها بين أيْلَةَ إلى مكة، أو بين صنعاء ومكة، وإنَّ آنيتَه أكثرُ من نجوم السهاء».

<sup>(</sup>٣) في (ج): أصحابي، وهي كذلك في البخاري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٥٨٢) من حديث أنس بن مالك ، وفيه: من أصيحابي . . فأقول: أصحابي . وأخرجه مسلم (٢٣٠٤) في الفضائل: باب إثبات حوض نبينا ﷺ بلفظ: وليردن على الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلى اختلجوا دوني ، فلأقولن: أي ربِّ أصيحابي أصيحابي ، فليقالن لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، وفي الباب عن ابن مسعود عند البخاري (٢٥٧٦)، ومسلم (٢٢٩٧)، وعن سهل بن سعد عند البخاري (٢٥٨٣) و (٢٠٥٠) ، ومسلم (٢٢٩٠)، وأحمد ٥/٣٣٣ و ٣٣٣، والطبراني (٥٨٩٤) و (٤٨٩٥) و (٤٩٩٥) ، وعن حذيفة عند أحمد ٥/٣٨٨، ومسلم (٢٢٩٧)، وابن أبي شيبة 1/ ٤٤١)، وعلقه البخاري بعد الحديث =

وروى الإمامُ أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: أَغْفَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إغفاءً ، فرفع رأسه متبسّماً، إما قال لهم، وإما قالُوا له: لِمَ ضَحِكْتُ؟ فقال رسولُ الله عَلَيْ : «إنه نَزَلَتْ عَلَيَّ آنِفاً سُورَةً ، فَقَراً: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم \* إنا أعطيننك الكوثر > حتى ختمها، ثم قال (۱): «هَلْ تَدْرُونَ ما الكَوْثُر؟ وقالوا: الله ورسولُه أعلم، قال: «هُو نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ في الجَنِّةِ ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ القِيامَةِ ، آنيتُه عَدَدُ الكَواكِب، يُخْتَلَجُ العَبْدُ مِنْهُم، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، إنه مِنْ أُمِّتِي ، فَيُقالُ: إنّك لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ » (٢).

ورواه مسلم، ولفظه: «هو(٣) نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّي، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيهِ أُمَّتِي يَوْمَ القِيَامَةِ»، والباقي مثله.

ومعنى ذلك: أنه يَشْخُبُ<sup>(٤)</sup> فيه مِيزَابَانِ مِن ذلك الكوثرِ إلى الحوض ، والحوضُ في العَرَصَات قَبْلَ الصراط، لأنه يُخْتَلَجُ عنه، ويُمْنَعُ منه أَقْوَامٌ قد ارتدُّوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يُجاوِزُون الصراط.

وروى البخاريُّ ومسلمٌ عن جُنْدب بنِ عبدالله البَجَلي رضي الله

<sup>=</sup> رقم (٦٥٧٦)، وعن أبي بكرة عند أحمد ٥/٨٤ و ٥٠، وابن أبي شيبة ٢٠/١٤ - ٤٤٤، وقوله: اختلجوا دوني، أي: اجتذبوا واقتطعوا، يقال: اختلجه منه: إذا نزعه منه، أو جذبه بغير إرادته.

<sup>(</sup>١) في (ب) زيادة: «لهم» ولم ترد لا في «المسند» ولا في مسلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۰۲/۳، ومسلم (٤٠٠)، وأبو داود (٤٧٤٧)، والنسائي ٢/١٣٣٠،

<sup>(</sup>٣) لفظ مسلم: «فإنه».

<sup>(</sup>٤) أي: يسيل، من الشخب وهو السيلان، وأصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة.

عنه، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «أَنَا فَرَطُكُم عَلَى الحَوْضِ»(١). والفَرَط: الذي يسبق إلى الماء.

وروى البخاريُّ عن سهل بْنِ سعدِ الأنصاريُّ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إني فَرَطُكُم عَلَى الحَوْضِ، مَنْ مرَّ علي، شَرِب، ومن شَرِب، لم يَظْمَأ أَبَداً، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامُ أَعَرِفُهُم وَيعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُم، قال أبوحازم: فسَمِعني النَّعمَانُ بنُ أبي عياش [وأنا أحدثهم هٰذا] فقال: هكذا سمعت من سهل ؟ فقلت: نعم، فقال: أشهد على أبي سعيد الخُدري، لسمعته وهويزيد فيها، فأقول: «إنَّهم مِنْ أمتي على أبي سعيد الخُدري، لسمعته وهويزيد فيها، فأقول: «إنَّهم مِنْ أمتي فَيقالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أحدثوا بَعْدَكَ. فأقول: سُحْقاً سُحْقاً لِمَنْ غير بعدي. «عَدِي» (٢). سحقاً: أي بُعداً.

والذي يتلخُصُ مِن الأحاديثِ الواردة في صِفَةِ الحوض: أنه حَوْضٌ عظيم، ومَوْرِدٌ كريم، يُمَدُّ مِن شراب الجنة، مِنْ نَهْرِ الكوثرِ الذي (٣) هو أَشَدُّ بياضاً مِن اللبن، وأَبْرَدُ مِن الثلج، وأحلى مِنَ العسل، وأَطْيَبُ

صفة الحوض من الأحاديث الواردة فيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۸۹)، ومسلم (۲۲۸۹)، وأحمد ۲۱۳/۴، والحميدي (۲۷۹)، والسطبراني في «الكبسير» (۱۲۸۸) و (۱۲۹۸) و (۱۲۹۰) و (۱۲۹۱) و (۱۲۹۲) و (۱۲۹۳) و (۱۲۹۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۰۰۰) ورواية الشارح بالمعنى، ولفظ البخاري: وأنا فرطكم على الحوض من ورده، شرب منه، ومن شرب منه، لم يظمأ بعده أبداً، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يُحال بيني وبينهم». قال أبوحازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلاً فقلت: نعم، قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه: قال: وإنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقاً لمن بدل بعدي». وأخرجه مسلم (۲۲۹۰) و (۲۲۹۱)، وأحمد ما بدلوا بعدك، وانظر «التذكرة» ۲/۱۰ للقرطبي باب: ذكر من يطرد عن الحوض، وشرح مسلم (۲۳۳/ سلم المدني».

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

ريحاً من المِسْكِ، وهو في غاية الاتساع ، عَرْضُهُ وطُولُه سواء، كُلُّ ذاويةٍ من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث: «أنه كلما شُرِبَ منه وهو في زيادة واتساع (١)، وأنه ينبت في حَال (٢) مِن المسك والرَّضْرَاضِ من اللؤلو قُضْبَان الله هب، ويُثْمِرُ ألوانَ الجواهر، فسبحان الخالِق الذي لا يُعْجِزُه شيء.

وقد وَرد في أحاديث: «إن لكل نبيّ حوضاً، وإنَّ حَوْضَ نبينا ﷺ أَعْظَمُها وَأَجلُها(٣) وأَكْثَرُهَا وَارِداً،(٤). جعلنا الله منهم بفضله وكرمه.

قال العلامة أبوعبدالله القُرطبي (٥) رحمه الله تعالى في

 <sup>(</sup>١) من قوله: وفي بعض الأحاديث إلى هنا، لم يرد في «النهاية» لابن كثير ٣٦٩/١ مع أن
 النص منقول عنه.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصول إلى «خلاله». والحال: التراب اللين، والرضراض: ما دق من الحصى. وهذا الوصف جاء في خبر مطول من حديث عبدالله بن مسعود عند أحمد ١ / ٣٩٨ وفي سنده عثمان بن عمير البجلي وهوضعيف، ولفظه فيه:... وحاله المسك ورضراضه الثوم»... وقضبان الذهب وثمره ألوان الجوهر».

 <sup>(</sup>٣) في (١) و (ج) و (د): وإجلالها، وفي مطبوعة مكة ووأحلاها».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «وقد ورد..» إلى هنا ذكره ابن كثير في «النهاية» ٣٦٩/١ عنواناً أورد تحته حديث أبي سعيد الخدري المخرج في كتاب «الأهوال» لابن أبي الدنيا، و «سنن ابن ماجه» (٤٣٠١)، وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف. وأخرج الترمذي (٢٤٤٥) من حذيث سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لكل نبيٌّ حوضاً، وإنهم يتباهون أبهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة، وفي سنده سعيد بن بشير وهو ضعيف، وعنعنه الحسن، وذكر الترمذي أنه ورد مرسلاً وقال: هو أصح، وذكره الميثمي في «المجمع» ٣٦٣/١٠ وقال: رواه الطبراني (٣٠٥٧) وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن أبي حاتم، وقال الأزدي: يتكلمون فيه، وبقية رجاله ثقات، وانظر «فتح الباري» ١٤٧/١١.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري الحزرجي المالكي، صاحب التفسير المشهور الذي يدل على إمامته وكثرة اطلاعه ووفور فضله وتبحره في مختلف الفنون، المتوفى سنة ٦٧١هـ. وهو غير القرطبي المحدث أبي العباس أحمد بن =

۱۱۸ «التذكرة»(۱): واختلف في الميزان والحوض: أيّهما يَكُونُ قَبْلَ الآخر؟ فقيل: الميزانُ قبل، وقيل: الحَوْضُ. قال أبو الحسن القابِسي (۲): والصحيحُ أن الحَوْض قَبْلُ، قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإنَّ الناسَ يَخْرُجُونَ عِطاشاً مِن قبورهم، كما تقدم، فَيُقَدَّمُ قبلَ الميزانِ والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله، في كتاب «كشف عِلْم الآخِرَةِ»: حكى بَعْضُ السلف من أهل التصنيف، أن الحوض يُورَدُ بعد الصراط، وهو غلط مِن قائله. قال القرطبي: هو كما قال، ثم قال القرطبي: ولا يَخْطُرْ ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدَّلة، أرض بيضاء كالفضة، لم يُسْفَكُ فيها دمٌ، ولم يُظْلَمْ على ظهرها أحدٌ قطّ، بيضاء كالفضة، لم يُسْفَكُ فيها دمٌ، ولم يُظْلَمْ على ظهرها أحدٌ قطّ، تظهر لنزول الجبار جَلَّ جلالُه لِفصل القضاء. انتهى.

فقاتل اللهُ المنكرين لوجودِ الحوض، وأخلِقُ بهم أن يُحَالَ بينَهم وبينَ وروده يَوْمَ العطشِ الأكبر.

قوله: «والشَّفاعةُ التي ادُّخرها لهم حقٌّ، كما رُوي في الأخبار».

ش: الشفاعة أنواع (٣): منها ما هومُتَّفَقٌ عليه بَيْنَ الْأُمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلةُ ونحوهم مِن أهل ِ البدع:

الشفاعة حقوبيان أنوائها

عمر صاحب «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»، المتوفى سنة ٢٥٦هـ، فهذا شيخ المفسر، وقد سمع عليه بعض شرحه هذا. انظر «طبقات المفسرين» للداوودي ٢٩/١، و «حسن المحاضرة» ٤٥٧/١.

<sup>(</sup>۱) ۳۰۲/۱ و ۳۰۶، وانظر «فتح الباري» ۴۰۲/۱۱.

 <sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ الفقيه عالم المغرب، أبو الحسن علي بن خلف القروي القابسي المالكي، كان مصنفاً، يقظاً، ديناً، تقياً، وكان رحمه الله ضريراً، توفي سنة (٤٠٣هـ).
 مترجم في «السير» ١٧/ رقم الترجمة (٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «مجموع الفتاوى» ١٤٧/٣ ــ ١٤٨ و «فتح الباري» ٢٩/١١ ــ ٤٣٠.

النوعُ الأُوَّلُ: الشفاعةُ الأُولى، وهي العُظْمَى، الحَاصَّةُ بنبينا ﷺ من بين سائر إخوانه مِن الأنبياء والمرسلين، صلواتُ الله عليهم أجمعين.

في «الصحيحين» وغيرهما عن جماعة من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين أحاديثُ الشفاعة.

منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ﴿ أَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَحْمِ، فَدُفِعَ إليه مِنْهَا الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً، ثُمٌّ قَالَ: أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوُّلِينَ والآخِرِينَ في صَعِيدٍ [وَاحِدٍ يَسْمَعُهُم الدَّاعي وينفذُهُم البَّصَرُ، وتدنُو الشَّمْسُ، فَيبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الغَمُّ والكرْبِ مَا لا يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ] فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْض: أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُم فِيْهِ؟ أَلَا تَرَوْن مَا قَدْ بَلَغَكُم؟ ألا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُم إلى رَبُّكُم؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: أَبُوكُم آدَمُ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يا آدَمُ، أَنْتَ أَبُو البَشر، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَع لَنَا إلى رَبُّك، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وإنَّهُ نَهَانِي عَن الشَّجَرةِ فعصيتُ، نَفْسِي نَفْسي نَفْسِي، اذْهَبُوا إلى غَيرِي، اذَهَبُوا إلى نُوحٍ ، فَيَأْتُونَ نوحاً ، فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ ، أَنْتَ أَوُّلُ الرُّسُلِ إلى أَهْلِ الأَرْضِ ، وسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْداً شَكُوراً، فاشْفَعْ لَنَا إلى رَبُّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وإنَّهُ كَانَتْ لِي دَعْوَةُ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي، نَفْسِي، اذْهَبُوا إلى غَيْرِي، اذْهَبُوا إلى إِبْرَاهِيْمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: يا إِبْراهِيمُ، أَنْتَ

نَبِيُّ اللّهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ اللّهُ مِنْلَهُ ، وَلَنْ وَلَيْ عَضَبًا لَمْ (١) يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِنْلَهُ ، وَلَى عَضَبًا لَمْ (١) يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِنْلَهُ ، وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ (٢) ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذَهَبُوا إلى مُوسَى ، فَيَأْتُونَ مُوسَى : فَيَقُولُونَ : يا مُوسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ ، اصْطَفَاكَ اللّهُ بِرِسَالاتِهِ وَيِتَكْلِيمِهِ علَى النَّاسِ ، اشْفَعْ لَنَا إلى رَبِّكَ ، أَلا تَرَى ما فَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُم مُوسَى : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ النَّوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وإنِّي قَتْلُتُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذَهَبُوا إلى غَيْرِي ، اذَهَبُوا إلى مُوسَى : إِنَّ رَبِّي قَدْ عُضِبَ لَفْسَى ، فَيَقُولُونَ : ياعِيسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا فَيْ الْمَهُ وَلَونَ : ياعِيسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مُرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ (٢) ، قَالَ : هَكَذَا هُو ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ ، وَيَسَى ، فَيَأْتُونَ عِيسَى ، فَيَقُولُونَ : ياعِيسَى ، أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إلى مُرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ (٢) ، قَالَ : هَكَذَا هُو ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ ، فاشْفَعْ لَنَا إلى رَبِّى قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ لَمْ عَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ لَهُمْ عِيسَى : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصول إلى: ولك، والتصويب من والمسند، ووالصحيحين، .

<sup>(</sup>Y) في البخاري (٣٣٥٨) من طريق أيوب، عن عمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل، قوله: ﴿إني سقيم﴾، وقوله: ﴿بل فعله كبيرهم﴾، وقال: بينا هو ذات يوم وسارة، إذ أتى على جبار من الجبابرة، فقيل له: إن ها هنا رجلًا معة امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها، فقال: من هذه؟ قال: أختي، فأتى سارة، قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني عنك، فأخبرته أنك أختي، فلا تكذبيني، فأرسل إليها، فلم دخلت عليه ذهب يتناولها بيده، فقال: ادعي الله ولا أضرك فدعت الله، فأطلق، ثم تناولها الثانية، فأخذ مثلها أو أشد، فقال: ادعي الله في ولا أضرك، فدعت، فأطلق، فدعا بعض حجبته، فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان إنما أتيتموني بشيطان، فأخذمَها هاجرَ، فأتته وهو قائمٌ يصلي، فأوماً بيده: مَهْيَمْ؟ قالت: ردِّ الله كيد الكافر \_ أو الفاجر \_ في نحره وأخدَمَ هاجر، قال أبو هريرة: تلك أمّكم يا بني ماء السهاء. وانظر وفتح الباري، ٢٩٤٠ \_ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر بسط ذلك في والجواب الصحيح، ١٣٨/٢ - ١٤٢.

يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَةُ ولم يذكر ذنباً (١) اذهبُوا إلى غَيْرِي، اذهبُوا إلى مُحَمَّدٍ عَلَيْ، فَيَأْتُونِي، فَيَقُولُونَ، يا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ، وخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، غَفَرَ اللّهُ لَكَ ما تقدم من ذَنْبِكَ، وَمَا تَأَخَّرَ، فاشْفَعْ لَنَا إلى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى ما نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَأَقُومُ، فَآتِي تَحْتَ العَوْشِ، فَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللّهُ عَلَيٌ، وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ ما لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلي، فَيَقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَه، اشْفَعْ تُشفَعْ، فَأَقُولُ: [يا] رَبِّ أَمْتِي أُمِّتِي، يَا رَبِّ أُمِّتِي، فيقال: أَذْخِلْ مِنْ أُمِّتِكَ مَنْ أُمِّتِي، يَا رَبِّ أُمِّتِي، فيقال: أَذْخِلْ مِنْ أُمِّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيهِ مِنَ البَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّة، وَهُم شُركَاءُ النَّاسِ فَيما سِوَاهُ مِنَ الْأَبُوابِ، ثُمَّ قَالَ: والذي نَفْسِي بِيَدِه، لما بَيْنَ مصْرَاعَينِ فيما سِوَاهُ مِنَ الْجُوابِ، ثُمَّ قَالَ: والذي نَفْسِي بِيَدِه، لما بَيْنَ مصْرَاعَينِ مِنْ مَصَارِيعِ الجَنَّةِ كَمَا (٢) بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَرَ، أو كَمَا بَيْنَ مَكَةً وبُصْرَى». أخرجاه في «الصحيحين». بمعناه، واللفظ للإمام أحمد (١).

والعجبُ كُلُّ العَجَب، من إيرادِ الأثمةِ لهذا الحديثِ مِن أكثر طُرُقِدِ، لا يذكرون أمرَ الشفاعةِ الأولى في أن يأتي الرَّبُ تعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصُّور<sup>(3)</sup>. فإنَّه المقصودُ في هٰذا المقام، ومقتضى سياقِ أوَّل ِ الحديث، فإنَّ الناسَ إنما يَسْتَشْفِعُونَ إلى آدم فَمَنْ بعدَه من الأنبياء في أن يَفْصِلَ بَيْنَ الناس، ويستريحوا من

<sup>(</sup>١) جملة : دولم يذكر ذنباً عسقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ولكما،، وهو خطأ، والمثبت من «المسند» ولفظ مسلم: إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر...

<sup>(</sup>٣) هــو في «المسند» ٢/ ٤٣٥ ــ ٤٣٦، والسزيادات منه، وأخرجه البخاري (٣). ومسلم (١٩٤) وقد تقدم تخريجه في الصفحة (٩٦).

<sup>(</sup>٤) سيرد تخريجه في الصفحة ٢٨٧.

مقامهم، كما دَلَّتْ عليه سِياقَاتُه مِن سائر طُرُقِهِ، فإذا وَصَلُوا إلى المحز<sup>(۱)</sup> إنما يذكرون الشُّفَاعَة في عُصاة الأمة وإخراجهم من النار.

وكأن مقصود السلف، في الاقتصار على هذا المقدارِ من الحديث، هو الرد على الخوارج ومَنْ تابعهم من المعتزلة، الذين أنكروا خروجَ أحدٍ مِن النار بَعْدَ دخولها، فيذكرون هذا القدرَ مِن الحديث الذي فيه النَّصُّ الصَّريحُ في الرَّدِّ عليهم، فيما ذهبوا إليه من البِدعة المخالفة للأحاديث.

وقد جاء التَّصْرِيحُ بذلك في حديث الصُّورِ، ولولا خَوْفُ الإطّالةِ، لَشُقّهُ بطوله، لكن من مضمونه: أنهم يأتون آدم ثم نوحاً، ثم إبراهيمَ، ثم موسى، ثم عيسى، ثم يأتون رَسُولَ الله محمداً على الله: ما شأنُك؟ وهو تحت العرش في مكان يُقالُ له: الفَحْصُ، فيقول الله: ما شأنُك؟ وهو أعلمُ، قال رسولُ الله على فاقولُ: يا رَبِ، وعدتني الشفاعة، فشفّعني في خلقكَ، فاقض بينهم، فيقولُ سبحانه وتعالى: شفّعتُكَ، أنا آتيكم فأقضي بينكم، قال: فَأَرْجِعُ، فَأَقِفُ مع الناس، ثم ذكر انشقاق السماوات، وتنزلَ الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرَّبُ سبحانه وتعالى إفصل القضاء، والكَرُوبيون(٢) والملائكة المقربون يُسَبِّحُونَة بانواع التسبيح، قال: فَيضَعُ اللّه كُرْسِيَّه حيث شاءَ من أرضه، ثم يقولُ: إني أنصتُ لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أَسْمَعُ أقوالكم، وأرى أعمالكم، فأمن أعمالكم، فأن فَانَحْمَهِ اللّه، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ، إلى أَعمالكم، فأمن أبه فَانَ أَلَا اللّه، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَ إلا نَفْسَهُ، إلى أَعمالكم، فأن أله فَانَعْمَهُ اللّه، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنْ إلا نَفْسَهُ، إلى أَلَا فَسَهُ اللّه اللّه، إلى أَعمالكم، فَانَ فَالْ يَلُومَنْ إلا نَفْسَهُ، إلى أَعمالكم، فَانَ قَالَ اللّه، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنْ إلا نَفْسَهُ، إلى اللّه، إلى أَعمالكم، فَانَ أَلَا اللّه، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنْ إلا نَفْسَهُ، إلى اللّه، إلى اللّه، إلى اللّه، إلى اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الل

<sup>(</sup>١) كذا في ( آ ) و (ب) و (د) وفي (ج): المحشر، وفي مطبوعة مكة: الجزاء.

<sup>(</sup>٢) هم المقرُّبون.

أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنّة، قالُوا: مَنْ يشفع لنا إلى رَبّنا فندخل الجنة؟ فيقولُونَ: مَنْ أَحَقُ بذلك مِنْ أبيكم، إنه خَلقَهُ اللّهُ بيده، ونَفَخَ فِيه مِن روحه، وَكَلَّمه قُبُلاً (١). فيأتون آدم، فَيُطْلَبُ ذلك إليه، وذكر نوحاً، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمداً على أن قال: قال رَسُولُ اللّه على: «فآتِي الجَنّة، فآخُدُ (١) بحُلقة البَاب، ثم أَسْتَفْتِح، فَيُفْتَحُ لِي، فأحيَّى ويُرَحَّبُ بِي، فإذا دَخَلْتُ الجَنَّة فَنَظَرْتُ إلى مَنْ حَمْدِهِ وتَمْجِيدِهِ بِشَيء رَبِّي عز وجَلً، خَرَرْتُ لَهُ سَاجِداً، فَيَأْذَنُ لِي مِنْ حَمْدِهِ وتَمْجِيدِهِ بِشَيء مَا أَذِنَ بِهِ لأَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ، ثُمَّ يَقُولُ اللّهُ لِي: ارفَعْ يا مُحَمَّدُ، واشفَعْ ما شَأَنْكَ؟ فَأَقُولُ: يَا ربّ، وَعَدْتَنِي الشَّفَاعَة، فَشَفَعْنِي في أَهْلِ الجَنَّة مَا اللّهُ عَلَى الجَنَّة، فَشَفَعْنِي في أَهْلِ الجَنّة ما شَاخِداً البَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى المَحَمَّدُ، والشَعْ ما شَأَنْكَ؟ فَأَقُولُ: يَا ربّ، وَعَدْتَنِي الشَّفَاعَة، فَشَفَعْنِي في أَهْلِ الجَنّة مِن المَحْدِد في تفسيره، يَدخُلُونَ الجَنَّة، فَيَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ: قَدْ شَفَعْتُكَ، وأَذِنْتُ لَهُم في المَديث رواه الأثمة: ابنُ جرير في تفسيره، في تفسيره، والمَنْ المَخْد المَا المَدين في تفسيره،

<sup>(</sup>١) أي: عياناً ومقابلة.

<sup>(</sup>٢) في (ب): وأخذ.

<sup>(</sup>٣) هو حديث مطول جدّاً له وفي سنده إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف، ومحمد بن يزيد أو زياد: هو مجهول، وهو في المطولات للطبراني ٢٦٦/٢٥ (٣٦) من طريق أبي عاصم الضحاك بن غلد النبيل، عن إسماعيل بن رافع، عن محمد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة. . . وأوزده الحافظ ابن كثير في تفسيره ١٤٦/ ١٤٨ – ١٤٨ عن الطبراني، وقال: هذا حديث مشهور، وهو غريب جدّاً، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه، ونص على كاكارة حديثه غير واحد من الأثمة كأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازي، وعمرو بن علي الفلاس، غير واحد من الأثمة كأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرازي، وعمرو بن علي الفلاس، حديثه ومنهم من قال فيه: هو متروك، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء، قلت: (القائل ابن كثير): وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة، وأما سباقه، فغريب جداً، ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة، وجعله سياقاً واحداً، فانكر عليه بسبب ذلك.

والطبراني(١)، وأبويعلى المَوْصِلِيُّ (٢)، والبيهقي، وغيرُهم.

النوعُ الثاني والثالثُ من الشفاعة: شفاعتُه ﷺ في أقوام قد تساوت حَسَنَاتُهم وسيثاتُهُم، فَيَشْفَعُ فيهم لِيَدْخُلُوا الجنة (٣)، وفي أقوام آخرين قد أُمِرَ بهم إلى النَّارِ أَنْ لا يدخلوها.

النُّوعُ الرابعُ: شفاعتُه ﷺ في رفع درجات مَنْ يَدْخُلُ الجنة فيها

ورواه غتصراً ومطولاً ابن جرير في دجامع البيان، ٢٠٠٧ ـ ٣٣١ و ١٨٦/٣٠ ـ ١٨٨ من طريق أبي كريب، حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي، عن إسماعيل بن رافع المديني، عن يزيد بن أبي زياد، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، فذكره، ورواه أيضاً ١١٠/١٧ و ٢٦/٣٠ و ٢٦/٣٠ و ٣١ ـ ٣٢ بهذا الإسناد إلا أنه قال: عن رجل، عن محمد بن كعب عن رجل من الانصار، ورواه أيضاً بالإسناد ذاته ٢١/٤٩ ـ ٢٤، والبيهتي في دالبعث والنشور، ورقة ١١٦/١٧ إلا أنه عندهما قال: عن يزيد، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة. وأورده السيوطي في دالمدر المنثور، ١٩٣٥ ـ ٣٣٩ وابن المندر، وزاد نسبته إلى أبي يعلى، وأبي الحسن القطان في دالمطولات، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي موسى المديني في دالمطولات، وأبي الشيخ في دالعظمة». وابن أبي حاتم، وأبي موسى المديني في دالمطولات، وأبي الشيخ في دالعظمة».

<sup>(</sup>١) هو الإمام، الحافظ، الثقة، الرحال، الجوال، محدث الإسلام، علم المعمرين أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، المتوفى سنة ٣٦٠هـ. مترجم في «السير» ١٦/ رقم الترجمة (٨٦).

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ، شيخ الإسلام، أبويعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي، محدّث الموصل، وصاحب «المسند»، كان عاقلًا، حليًا، صبورًا، حسن الأدب، توفي سنة (٣٠٧هـ). مترجم في «السير؛ ١٤/(١٠٠).

<sup>(</sup>٣) ومستند هذا النوع قول ابن عباس الذي رواه الطبراني في والكبيرة (١١٤٥٤) ولفظه: والسابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله، والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمده وفي سنده موسى بن عبدالرحمن الصنعاني، قال الذهبي في والميزانه: معروف ليس بثقة، فإن ابن حبان قال فيه: دجال، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وعد هذا الخبر من منكراته، وقال الهيثمي في والمجمع، وعد هذا الخبر من منكراته، وقال الهيثمي في والمجمع، الصنعاني، وهو وضاع.

فَوُقَ ما كان يقتضيه ثَوَابُ أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالَفُوا فيما عداها من المقامات، مع تواتر الأحاديثِ فيها.

النوعُ الخامسُ: الشّفَاعَةُ في أقوام أن يدخلوا(١) الجنةَ بغَيْرِ حساب، ١٢١ ويَحْسُنُ أَن يُسْتَشْهَدَ لهذا النوعِ بحديثِ عُكَاشَة بِن مِحْصَن، حين دعا له رسولُ الله ﷺ أن يجعلَه مِن السبعين ألفاً الذين يدخُلُونَ الجنةَ بغير حساب، والحديثُ مُخَرَّجُ في «الصحيحين)(٢).

النوعُ السادس: الشفاعةُ في تخفيفِ العذابِ عمن يستجقه، كشفاعته في عمّه أبي طالب أن يُخفف عنه عذابه (٣).

ثم قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُم شَفَاعَةُ الشَّافِعينَ ﴾ [المدثّر: ٤٨]. قيل له: لا تَنْفَعُهُ في الخروج من النار كما تَنْفَعُ عُصاةَ الموحدين الذين يُخْرَجُونَ منها ويُدْخَلُونَ الجنة (٤٠).

<sup>(</sup>١) في (ب): يدخلون.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨١١) و (٦٥٤١)، ومسلم (٢١٦) و (٢١٧) من حديث أبي هريرة بلفظ: «يدخل الجنة من أمتي زمرة هي سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر، فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: ادع الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم، فقال: اللهم اجعله منهم»، ثم قام رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال رسول الله على: «سبقك عكاشة»، وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٩٧٠) و (٩٧١) و (٩٧١) و (٩٧١) و (٩٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري (٣٨٨٣) و (٣٠٠١)، ومسلم (٢٠٩)، عن العباس بن عبدالمطلب أنه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان يجوطك ويغضب لك؟ قال: ونعم هو في ضخضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من الناره، ورواه أحمد /٢٠٦ و ٢٠٠٧ و (٢٠٩) و (١٩٥٩) و (٩٥٨) و (٩٥٨) و (٩٥٨) و (٩٥٨) و (٩٦٨).

<sup>(</sup>٤) والتذكرة ٢٤٩/١٤، وانظر وفتح الباري، ٢٤٩/١١.

النوعُ السابعُ: شَفَاعَتُهُ أَن يُـؤَذَنَ لجميع المؤمنين في دخول الجنة، كما تقدُّم، وفي وصحيح مسلم، عَنْ أَنَسِ رضي اللَّهُ عنه، أَنَّ رَسُولَ الله عِنْهِ قال: ﴿أَنَا أَوُّلُ شَفِيعٍ فِي الجَنَّةِ ﴾ (١).

> تبسوت شفساعسة الكبائر من أمته

النوعُ الثامنُ: شَفَاعَتُهُ في أهل الكبائر مِنْ أمته، ممن دَخَلَ النار، السرسول لأمــل فيخرجون منها، وقد تَوَاتَرَتْ بهذا النوع الأحاديثُ، وقد خَفِيَ عِلْمُ ذلك على الخوارج والمعتزلة، فخالفوا في ذلك، جهلًا منهم بِصحّة الأحاديثِ، وعِناداً ممن عَلِمَ ذلك، واستمر على بدعته.

وهذه الشفاعةُ تُشاركُه فيها الملائِكةُ والنبيون والمؤمنون أيضاً. وهذه الشفاعة تتكرُّرُ منه صلى الله عليه وسلم أرْبَعَ مراتِ.

ومِنْ أحاديثِ هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الكَباثِرِ مِنْ أُمَّتِي»(٢). رواه الإمام أحمد رحمه الله.

وروى البخاريُّ رحمه الله في كتاب «التوحيد»: حدثنا سليمانُ بنُ حَرْبٍ، حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ، حدثنا مَعْبَدُ بنُ هِلال العَنزيُّ ٣٠)، قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٦)، والدارمي ٢٧/١، وأحمد ١٤٠/٣، وابن منده (٨٨٥) و (۸۸٦) و (۸۸۹) و (۸۹۰)،والخطيب في وتاريخه، ۲۱/ ۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح بطرقه وشواهده، أخرجه أبو داود (٤٧٣٩)، والترمذي (٧٤٣٥)، وأحمد ٢١٣/٣، والطيالسي (٢٠٢٦)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٦١/٧، والطبراني في والصغير، ١٦٠/١ من حديث أنس، وصححه ابن حبان (٢٥٩٦)، والحاكم ١٩/١، وأخرجه الترمذي (٢٤٣٦)، وابن ماجه (٤٣١٠)، والطيالسي (١٦٦٩) وأبو نعيم في والحلية» ٣٠٠/٣ ـ ٢٠١ من حديث جابر بن عبدالله، وصححه الحاكم ١٩٩١، وأخرجه الطبراني (١١٤٥٤) من حديث ابن عباس، والخطيب البغدادي ١١/٨ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى عَنْزَةَ حيٌّ من ربيعة، وقد تحرف في (أ) و (ج) و (د) إلى والغزي».

اجْتَمَعْنَا نَاسٌ(١) مِن أهلِ البَصْرةِ، فذهبنا إلى أنسِ بنِ مالك، وذهبنا مَعَنَا بِثابِتِ البُناني، يسألُه لنا عن حَدِيثِ الشفاعة، فإذا هو في قصره، فوافَيْنَاهُ(٢) يُصَلِّي الضحي، فاستأذنا، فأذِنَ لنا وَهُوَ قاعدٌ على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيءٍ أوَّلَ مِنْ حديثِ الشَّفاعَةِ، [فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانُك مِن أهل البصرة، جاؤوك يسألونك عن حديثِ الشفاعة ع (٣)، فقال: حدثنا مُحَمَّدُ ﷺ، قالَ: إذا كانَ يومُ القِيامَةِ، مَاجَ النَّاسُ بعضُهم في بَعْضِ، فيأتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ، اشْفَعْ لَنَا إلى رَبُّكَ، فيقولُ: لَسْتُ لَهَا، ولَكِنْ عَلَيْكُم بإبْرَاهِيمَ، فإنَّه خَليلُ الرَّحْمٰنِ، فيأْتُونَ إبراهيمَ، فيقولُ: لَسْتُ لَهَا، ولكِنْ عَلَيْكُم بِمُوسى، فإنَّه كَلِّيمُ اللَّهِ، فَيَأْتُونَ مُوسَى،، فيقولُ: لَسْتُ لَهَا، ولَكِنْ عَلَيْكُم بعِيسى، فإنَّه رُوحُ اللَّهِ وَكَلِّمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى، فيقولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُم بِمُحَمَّدٍ، فَيَأْتُونِي، فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، فَأَستَاذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤذَن لي، ويُلهِمني مَحَامِد(٤) أَحْمَدُهُ بها، لا تَحْضُرُنِي الآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، وأَخِرُّ له ساجداً، فيقال: يا مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأْسَكَ، وَقَلْ يُسْمَعْ لَكَ، واشْفَعْ تُشَفَّعْ، وسَلْ تُعْطَ، فَأَقُولُ: يَا رَبْ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: انطلِقْ فَأَخرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرةٍ مِنْ إيمانٍ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْملُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ ١٢٢

<sup>(</sup>۱) سقطت من (ب) وهي موجودة في صحيح البخاري، قال العيني في دعمدته» ١٦٦/٢٥ ونقله عنه القسطلاني في دارشاد الساري، ١٤٤١/١٠ ناس من أهل البصرة بيان لقوله: اجتمعنا، وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: نحن ناس من أهل البصرة، ليس فيهم أحد من غير أهلها.

<sup>(</sup>٢) في البخاري: فوافقناه.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الصحيح، ولم ترد في الأصول.

<sup>(</sup>٤) في (ب): محامداً، وهو خطاً.

يُسْمَعْ لَكَ، واشفَعْ تُشْفَعْ، وسَلْ تُعْطَ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمِّتِي أُمِّتِي، فَيُقَالُ: انطَلِقْ فَأَخْرِجْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَثْقَالُ ذَرَّةٍ، أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمانٍ، فَانطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدَهُ بِتِلْكَ المَحامِدِ، ثُمَّ أَجِرُ لَهُ سَاجِداً، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، واشفَعْ تُشَفَعْ، فَأَقُولُ، يَا رَب، أُمِّتِي أُمِّتِي، فَيَقُولُ: انطَلِقْ فَأَخْرِجْهُ مِنْ كَانَ فِي قَلْمِهِ أَدنيٰ أَنْ فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، جِثْنَاكُ مِنْ مَثُولِ فِي مَنْزِلَ إِبِي خَلِيفَةَ (٢) [وهو جميع] (٣) فَحَدَّثُنَاهُ بِمَا حَدَّثَنَا أَنس بن مَالِكِ، فَأَذِنَ لَنَا، فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، جِثْنَاكُ مِنْ عِيدٍ أَنس بن مَالِكِ، فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثُنا فِي الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: هِيه؟ فَحَدَّثُناهُ بِالحديثِ، فَالَنِ اللهِ هذَا المَوْضِع ، فَقَالَ: هِيه؟ فَقَلَلَ: هَيه؟ فَقُلْنَا لَهُ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: هَيه؟ فَقُلْنَا فَي الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: هِيه؟ فَحَدَّثُناهُ بالحديثِ، فاتينا (٤) إلى هذَا المَوْضِع ، فَقَالَ: هِيه؟ فَقُلْنَا فَي الشَّفَاعَةِ، فَقَالَ: فَعَدْ مَنْ مَرْدُ لِنَا عَلَى هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ حَدَّثُنِي وَهُوَ جَمِيعً ، مُنْذُ عِشْرِين سَنَةً ، فَقَالَ: عَلَى هَذَا، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَحَدَّثُنَا ، فَصَدِكَ فَمَا أَدْرِي، أَنْسَ بَلْ مَرْدَا أَنْ تَتَكِلُوا؟ فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَحَدُّثُنَا، فَضَحِكَ فَا أَدْرِي، أَنْسَ بَنْ مَرْدُا مُ عَجُولًا ، مَا حَدَّثُنِي وَهُو جَميعً ، مُنْذُ عِشْرِين سَنَةً ، فَالَ أَدْرِي، أَنْسَى أَمْ كَرْدُ أَنْ تَتَكِلُوا؟ فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَحَدَّثُنَا، فَضَحِكُ فَعَلَ أَنْ تَتَكِلُوا؟ فَقُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَحَدَّثُنَا أَنْ تَتَكِلُوا؟ فَقُلْنَا فَي اللّهُ وَلَالُ أَنْ أَدَا عَلَى الْكُورُةُ فَلَ أَنْ تَتَكُولُوا وَلَالًا أَنْ اللّهُ وَلَا أَنْ تَتَكُمُ وَاللّه أَنْ أَنْ الْمُؤْمُ وَاللّهُ أَنْ الْمُولِولَةُ فَقَالَ الْمُعَلِقُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) في (+) و (-): أدنى أدنى، وهي رواية الجميع عند البخاري عدا الكشميهني، فإنه زاد ثالثة كيا في  $(\bar{1})$  و (-).

<sup>(</sup>٢) هو حجاج بن عتاب العبدي البصري، والدعمر بن أبي خليفة، سماه البخاري في «تاريخه» ٣٧٧/٢ وأبو أحمد في «الكنى»، وكذا الدولابي ١٦٥/١ وسئل عنه يحيى بن معين، فقال: مشهور كما في «الجرح والتعديل» ٣/١٥٩ وكان رحمه الله متوارياً خوفاً من الحجاج بن يوسف الثقفي.

 <sup>(</sup>٣) زيادة لم ترد في الأصول، وهي عند البخاري، قال الحافظ: أي: مجتمع العقل،
 وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الكِبْرِ الذي هو مَظِنة تفرق الذهن، وحدوث اختلاط الحفظ.

<sup>(</sup>٤) في البخاري: فانتهى.

<sup>(</sup>٥) في (ب): فقال.

حديثي (١) كَمَا حَدَّنَكُم، قَالَ: ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَجُودُ الرَّابِعَةَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ له سَاجِدَا، فَيُقَالُ: يا مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لك، وَسَلْ تُعْطَهْ، واشفَعْ تُشْفَعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، اثْذَنْ لي فيمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، فَيَقُولُ: وَعِزْتِي وَجَلالِي، وَكِبْريائي وَعَظَمَتي، لُأَخْرِجَنَّ منها مَنْ قَالَ: لاَ إِله إلا الله (٢). وهكذا رواه مسلم.

وروى الحافظُ أبويعلى عن عثمانَ رَضِيَ اللّهُ عنه: قال رَسُولُ اللّهِ عِنْ اللّهُ عنه: أَمَّ العُلَمَاءُ، ثُمَّ اللّهِ عَنْ العُلَمَاءُ، ثُمَّ العُلَمَاءُ، ثُمَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفي «الصحيح» من حديث (٤) أبي سعيدٍ رضي الله عنه مرفوعاً، قال: «فَيَقُولُ اللّهُ تَعَالى: شَفَعَتِ الملائِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وشَفَعَ المَّيْوِنَ، وشَفَعَ المُومِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ منها قَوْماً لَمْ يَعْمَلُوا خَيْراً قَطُّه (٥)، الحديث.

ثم إنَّ النَّاسَ في الشفاعة على ثلاثة أقوال:

فالمشركون والنصارى والمبتدعون مِن الغُلاة في المشايخ

<sup>(</sup>١) في (ب): حدثني.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۵۱۰)، ومسلم (۱۹۳) (۳۲۹)، وابن ماجه (۲۳۱۲)، وأحمد (۲۳۱۲) و ۱۱۲/۲ و ۲٤۷ و ۲٤۷ و ۲۵۸.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه ابن ماجه (٤٣١٣)، والعقيلي في «الضعفاء» ٣٦٧/٣، وفي سنده عند الثلاثة عُنبُسة بن عبدالرحمن، قال البخاري: تركوه، وقال أبوحاتم: كان يضع الحديث، وشيخه فيه علاق بن أبي مسلم مجهول، ورواه البزار (٣٤٧١) من طريق عنبسة بن عبدالرحمن بإسناد ابن ماجه إلا أنه قال: «المؤذنون» بدل «العلماء» وهذا الحديث هو في مسند أبي يعلى الكبير كما ذكر البوصيري في «الزوائد» ورقة ٢٧٣، وليس هو في المطبوع.

<sup>(1)</sup> في (ب): وفي الصحيح عن أبي.

<sup>(</sup>٥) قطعة من حديث مطول، أخرجه مسلم (١٨٣) (٣٠٢)، وأحمد ٩٤/٣.

وغيرهم: يَجْعَلُونَ شَفَاعَةَ مَنْ يُعَظِّمونه عند الله كالشفاعةِ المعروفة في الدنيا. والمُعْتَزِلَةُ والخوارِجُ أنكروا شفاعة نبينا ﷺ وغيره في أَهْلِ الكَبَائِرِ.

وأما أهلُ السنة والجماعة، فَيُقِرُّون بشفاعة نبينـا ﷺ في أهل الكبائر، وشفاعة غيره، لكن لا يَشْفَعُ أَحَدٌ حتى يَأْذَنَ اللَّـهُ له ويَحُدُّ له حدّاً، كما في الحديث الصحيح، حديثِ الشفاعة: «إنهم يَأْتُونَ آدَمَ، ثُمَّ نُوحاً، ثُمَّ إبراهِيمَ، ثُمَّ مُوسَى، ثُمَّ عِيسَى، فَيَقُولُ لَهُم عِيسى عَلَيهِ السَّلامُ: اذهَبُوا إلى مُحَمَّدِ، فَإِنَّهُ عَبْدٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَذْهَبُ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي، خَرَرْتُ لَهُ سَاجِدَاً، فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ يَفْتَحُها عَلَيَّ، لاَ أُحْسِنُها الآنَ، فَيَقُولُ: أَيْ مُحَمَّدُ، ارفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، واشْفَعْ تُشَفُّعْ، فَأَقُولُ: رَبِّي أُمَّتِي، فَيَحُدُّ لي حَدّاً، فَأُدْخِلُهُم الجَنَّةَ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَسْجُدُ، فَيَحُدُّ لِي حَدّاً»(١) ذكر هذا ثلاث مرات.

وأما الاستشفاع بالنبعِّ ﷺ وغيرِه في الدُّنيا إلى الله تعالى في بالرسول وغيره في الدُّعَاءِ، ففيه تَفْصِيلٌ: فإنَّ الداعي تارةً يقول: بحقَّ نبيَّك؛ أو بحقًّ الماسول وغيره في الدَّعَاءِ الدَّعَةِ الدَّعَاءِ الدَّعَءِ الدَّعَاءِ ال فلان، يُقْسِمُ على الله بأحدٍ مِن مخلوقاته، فهذا محذورٌ من وجهين:

أَحَدُهُما: أنه أقسم بِغَيْرِ الله.

والثاني: اعتقادُه أنَّ لأحَدٍ على اللَّهِ حقًّا. ولا يجوز الحَلِفُ بغير الله، وليس لأحَدِ على الله حقُّ إلا ما أحقُّه على نفسه، كقولِه تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]. وكذلك ما ثُبَتَ في «الصحيحين» من قوله ﷺ لمعاذٍ رضي الله عنه، وهو رَدِيفُهُ: «يَا مُعَاذُ، أَتَدرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ قال: قُلتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:

حكم الاستشفاع

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث الشفاعة المطول، وقد تقدم تخريجه ص ٧٦٥.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۵٦) و (۲۹۹۷) و (۲۲۹۷) و (۲۵۰۱) و (۲۷۳۷)، ومسلم (۳۰)، والترمذي (۲۹۲۵)، وابن ماجه (۲۹۹۱)، والنسائي في «الكبرى»، كما في «التحفة» ۸۸/۸ و ٤١١، وفي «عمل اليوم والليلة» (۱۸۲۱)، والطيالسي (۵۹۰)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ۱۹۹۱، وفي «الحلية» ۱۲۲۸، والبخاري في «الأدب المفرد» (۹۶۳)، وأحمد ۱۲۸۸ و ۲۹۲۹ و ۲۳۲ و ۲۶۲، وابن منده في «الإيمان» (۹۲۳) و (۲۰۱) و (۱۰۰۱) و (۱۰۰۱)، والطبراني في «الكبير» ۲۰/(۸۱) و (۸۰۱) و (۸۰۱) و (۸۲۸) و (۸۲۸) و (۸۲۸) و (۸۲۸) و (۸۲۸)

<sup>(</sup>٢) في ( ج ): لأن العبد نفسه لا يستحق.

<sup>(</sup>٣) في (ب): مستحق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢١/٣، وابن ماجه (٧٧٨)، وابن السني (٨٣) من حديث فضيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «من خرج من بيته إلى الصلاة، فقال: اللهم إني أسالك بحق السائلين عليك، وأسالك بحق بمشاي هذا، فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، فأسالك أن تعيدني من النار، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أقبل الله عليه بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملك، وإسناده ضعيف، لضعف فضيل بن مرزوق، وعطية العوفي، فقد قال ابن حبان في =

نفسه، فَهُوَ الذي أحقَّ لِلسائلين أن يُجيبَهُم، وللعابدين أن يُثِيبَهُم، ولقد أحسن القائل:

ما للْعِبَادِ عَلَيْهِ حَقَّ وَاجِبٌ كَلَّا ولا سَعْيُ لَدَيْهِ ضَائِعُ الْ عُلَيْهِ ضَائِعُ إِنْ عُذَّبُوا فَبِعَدْلِهِ، أو نُعَمُوا فَبِفَضْلِهِ وَهُوَ الكريمُ الوَاسِعُ

فإن قيل: فأيُّ فَرْقٍ بينَ قول ِ الداعي: «بِحَقُّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ» وبين قوله: «بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ» أنك وعدت السائلين بالإجابة، وأنا من جملة السائلين، فأجِبْ دعائي، بخلاف قوله: بحق فلان، فإن فلاناً وإن كان له حَقًّ على الله بوعده الصادق، فلا مُناسَبة بَيْنَ ذلك وبَيْنَ إجابة دعاء لهذا السائل، فكأنَّه يقول: لكون فلانٍ من عبادِك الصالحين أجِبْ دعائي! وأيُّ مناسبة في هذا وأيُّ ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدُّعاء، وقد قال تعالى: ﴿ الْمُعْتَدِيْنَ ﴾ (١) قال عرف وبُدُا ونحوه مِن الأدعيةِ المبتدعة، ولم يُنقَلُ عَنِ النبي عَلَيْ، ولا عن الصّحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أحدٍ من الأثمة النبي ولا عن الصّحابة، ولا عن التابعين، ولا عن أحدٍ من الأثمة

والضعفاء ١٧٦/٢١ في عطية هذا: سمع من أبي سعيد الخدري أحاديث، فلما مات، جعل بجالس الكلبي ويحضر قصصه، فإذا قال الكلبي: قال رسول الله ﷺ بكذا، فيحفظه، وكناه أبا سعيد، ويروي عنه، فإذا قيل له: من حدثك بهذا؟ فيقول: حدثني أبو سعيد، فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري، وإنما أراد به الكلبي، قال: لا يحل الاحتجاج به ولا كتابة حديثه إلا على سبيل التعجب.

<sup>(</sup>١) في «زاد المسير» ٣/٣٠٠: وفي الاعتداء المذكور هنا قولان: أحدهما: أنه الاعتداء في الدعاء، ثم فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن يدعو على المؤمنين بالشر كالخزي واللعنة، قاله سعيد بن جبير، ومقاتل، والثاني: أن يسأل ما لا يستحقه من منازل الأنبياء قاله أبو مجلز، والثالث: أنه الجهر في الدعاء. قاله ابن السائب، والثاني: أنه مجاوزة المأمور به. قاله الزجاج.

رضي الله عنهم، وإنما يُوجَدُ مِثْلُ لهذا في الحُروز(١) والهياكِلِ التي يكتبها الجُهَّال والطُّرُقِية.

والدعاء مِنْ أفضلِ العبادات، والعباداتُ مبناها على السُّنة والإتباع، لا على الهوى والابتداع.

عدم جواز الحلف بغیر اللہ

وإن كان مُرَادُه الإقسامَ على الله بِحَقَّ فلانٍ، فذلك محذورٌ أيضاً، عدم جوا لأن الإقسامَ بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ إبغير الله وقد قال على المخلوق على المخلوق الله فقد أشركَه (٢). ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رَضِيَ الله عنهم: يُكْرَهُ أن يَقُولَ الداعي: أسألُك بحق فلان، أو بحق أنبيائك ورُسُلِك، وبحق البيتِ الحرام، والمَشْعَرِ الحرام، ونحو ذلك. حتى كرِهَ أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يَقُولَ الرَّجُلُ: اللهم إني أسألُك بِمَعْقِدِ العِزِّ مِن عرشِك، ولم يكرهه أبويوسف رحمه الله لما بلغه الأثرُ فيه (٢).

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج): الحروف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ أحمد ٢٩/٢ و ٨٧ و ١٢٥، وأبو داود (٣٥٨)، والطيالسي (١٨٩٦)، والطحاوي في «مشكل الآثار» ٢٥٨/١، وإسناده صحيح، وأخرجه الترمذي (١٥٣٥) بلفظ: «من حلف بغير الله، فقد كفر، أو أشرك» وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ١٨/١ بلفظ: «من حلف بغير الله فقد كفر».

<sup>(</sup>٣) انظر والدر المختار، مع حاشيته ورد المحتار، ٣٩٥/٦ ٣٩٥، وجاء فيه: وفي التاترخانية معزياً للمنتقى عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه، المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: ﴿ولله الأسياء الحسنى فادعوه بها ﴾ والأثر الذي اعتمده أبو يوسف في عدم كراهية قول: واللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، باطل لا يصح، أورده الزيلعي في ونصب الراية، ٢٧٢٠ ٢٧٣٠، ونسبه للبيهقي في والدعوات الكبير،، ونقل عن ابن الجوزي قوله: هذا حديث موضوع بلاشك، وإسناده مخبط كها ترى، وفي إسناده عمر بن هارون، قال ابن معين فيه: كذاب، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات، ويدعي شيوخاً لم يرهم. وقال ابن أمبر حاج =

وتارة يقول: بجاه فلانٍ عندك، أو يقول: نتوسلُ إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومرادُه: لأنَّ فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فأجب دُعاءَنا، وهذا(١) أيضاً محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسلَ الذي كان الصحابةُ يفعلونه في حياة النبي على، لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه(٢)، يطلبون منه أن يدعو لهم، وهم يـؤمّنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره، فلما مات على ما خرجوا يستسقون ..: «اللّهم إنا كُنّا إذا أجدبنا نتوسّلُ إليك

ي نقله عنه ابن عابدين في الحاشية \_ في الفصل الثالث عشر من آخر «الحلية شرح المنية» بعدما تكلم على هذا الأثر، وسنده، وأنه عده ابن الجوزي في الموضوعات: قد عرفت أن هذا الأثر ليس بثابت، فالحق أن مثله لا ينبغي أن يطلق إلا بنص قطعي أو إجماع قوي، وكلاهما ممتنع، فالوجه المنع، وتحمل الكراهة المذكورة على التحريم.

<sup>(</sup>١) في (ب): فهذا.

<sup>(</sup>٢) من ذلك ما أخرجه الترمذي في وجامعه (٣٥٧٨) من طريق شعبة عن أبي جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزية بن ثابت، عن عثمان بن حُنيف أن رجلًا ضرير البصر أن النبي على فقال: ادع الله أن يعافيني، قال: وإن شئت دعوت، وإن شئت صبرت، فهو خير لك. قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ، فيحسن وضوءه، ويدعو بهذا الدعاء: واللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك عمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في وهذا سند صحيح، وأخرجه الإمام أحمد ١٣٨٨، وابن ماجه (١٣٨٥)، والنسائي في وعمل اليوم والليلة، (١٩٥٦)، والبخاري في والتاريخ الكبير، ٢٠٩٦، وابن السني في وعمل اليوم والليلة» (١٣٩٣)، والطبراني في والكبير، (١٣٨١)، وقال الترمذي: حسن وشفعني فيه، قال: ففعل الرجل فبرأ. ورواه الطبراني في والكبير، (١٣١١)، ووالصغير، والكبير، (١٨٣١)، وقال الطبراني في والصغير، ووالصغير، والحديث صحيح، ونقله عنه المنذري في والترغيب والترهيب، والمديث والمديث والمديث والمديث والمديث في والمديث والمديث والمديث والمديث والمديث والمديث والمديث وا

وتارة يقولُ: باتباعي لِرسُولِكَ وَمَحبَّتِي له، ولِيماني به، وبِسَائرِ أنبيائِكَ ورُسُلِكَ وتَصْدِيقي لهم، ونحو ذلك، فهذا مِنْ أحسنِ ما يَكُونُ من الدعاء والتوسل والاستشفاع.

فَلَفْظُ التوسُّلِ بالشخص والتوجه به فيه إِجْمَالُ، غَلِطَ بسببه مَنْ لم يَفْهَمْ معناه، فإن أُرِيدَ به التَّسَبُّ به لكونه داعياً وشافعاً، ولهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محباً له، مطيعاً لأمره، مقتدياً به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التَّوسُّلُ إما بدُعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبةِ السائل واتباعه، ويُرادُ به الإقسامُ به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه، ونَهَوْا عنه.

وكذلك السؤالُ بالشيءِ، قد يُراد به التسببُ به، لكونه سبباً في حُصُول ِ المطلوب، وقد يُرَادُ به الْإقسامُ به.

وَمِنَ الأول: حَدِيثُ الثلاثة الذين أَوَوًّا إلى الغار، وهو حَدِيثُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰۱۰) و (۳۷۱۰) من حديث أنس أن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب، فقال: واللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ﷺ فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا، قال: فيسقون، وهو في وصحيح ابن حبان (۲۸۲۱)، والطبراني في والكبيرة (۸٤) وقال الحافظ ابن حجر: وقد بين الزبير بن بكار في والأنساب، صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة، والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر، قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب، ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذوب، ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث، قال: فأرخت السهاء مثل الحبال حتى أخصبت الأرض، وعاش الناس.

مشهور في «الصحيحين» وغيرهما، فإنَّ الصخرة انطبقت عليهم، فتوسَّلُوا إلى اللهِ بذكرِ أعمالِهم الصالحةِ الخالصةِ، وكُلُّ واحد منهم يقول: فإن كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك ابتغاءَ وَجْهِكَ، فافرُجْ عنَّا ما نَحْنُ فيه، فانفرجت الصَّحْرَةُ فخرجوا يمشون(١).

فَهْ وَلاء دَعَوُا الله بصالح ِ الأعمال ِ، لأنَّ الأعمال الصالحة هِيَ المَعْظُمُ مَا يَتَوسَّلُ به العَبْدُ إلى الله ، ويتوجَّه به إليه ، ويسألُه به ، لأنه وعد أن يستجيبَ (٢) الَّذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحات، ويَزِيدَهم من فضله.

الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر

فالحاصل: أنَّ الشفاعة عند الله ليست (٣) كالشفاعة عند البَشر، فإنَّ الشفيعَ عند البَشَرِ كما أنه شافعٌ للطالب شفعه في الطَّلَب، بمعنى أنه صار به شفعاً فيه بَعْدَ أن كان وتراً، فهو أيضاً قد شَفَعَ المَشْفُوعَ إليه، فبشفاعته (٤) صار فَاعِلاً للمطلوب، فقد شَفَعَ الطالبُ والمطلوبُ منه، واللهُ تعالى وِثْر، لا يَشْفَعُهُ أَحَد، فلا يَشْفَعُ عنده أحدُ إلا بإذنه، فالأمر كُلُّه إليه، فلا شَريكَ له بوجه. فَسَيّدُ (٥) الشفعاء يَوْمَ القِيامَةِ إذا سَجَدَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۱۰) و (۲۲۲۲) و (۲۲۲۳) و (۳۲۳۳) و (۳۲۲۰)، ومسلم (۲۷۴۳) و (۲۲۲۰)، والسمائي في الرقائق من «الكبرى» كيا في «التحفة» ٢/٣٦ من حديث ابن عمر رضي الله عنها، وفي الباب عن أنس عند أحمد ٢/٣٤ و ۲۳۲، والسطيالسي (۲۰۱٤)، والبزار (۱۸٦۸)، وأورده الهيشمي في «المجمع» ۱۶۲۸، والسطيالسي (۲۰۱۶)، والبزار (۱۸۲۸)، وأورده الهيالسي (۲۰۱۶)، والبزار (۱۸۲۸) و (۱۸۲۹)، وعن النعمان بن بشير عند أحمد ۲۷۶۴ ــ ۷۷۰، والبزار (۱۸۲۲) و (۲۱۸۹)، ووادده الهيشمي في «المجمع» ۱۶۲۸، وزاد نسبته إلى الطبراني في «الكبير» و «الأوسط»، وعن على عند البزار (۱۸۲۷).

<sup>(</sup>٢) أي: يُجيب، يقال: استجبت له، واستجبته بمعنى أجبته كها قال كعب بن سعد الغنوي: وداع دعا يا من يُجيب إلى النَّذَى فلم يَسْتَجِبُ عند ذاك مجيبُ

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب): وبشفاعته.

<sup>(</sup>٥) شطح قلم ناسخ (ب) فكتبها: فيسد.

وَحَمِدَ الله تعالى، فقال له الله: ارْفَعَ رَأْسَكَ، وقُلْ يُسْمَعْ، وسَلْ تُعْطَ، واشْفَعُ تُشَفَّعْ»، فَيَحُدُّ له حَدًّا فَيُدْخِلُهُمُ الجنَةَ. فالأَمْرُ كُلُه لله، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ للّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٤]. وقال تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيَّ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]. وقال تعالى: ﴿أَلا لَهُ الخَلْقُ والْأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ١٥].

فإذا كان لا يَشْفَعُ عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يُكْرِمُ الشفيعَ بقبول شفاعته، كما قال ﷺ: «اشْفَعُوا تُؤجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّه مَا يشَاءُ»(١).

وفي «الصحيح»: أن النبيُّ ﷺ قال: «يا بَنِي عَبْدِمَنَافٍ، لاَ أَمْلِكُ لَكُم مِنَ اللهِ من شيءٍ، يا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُول ِ اللَّهِ لاَ أَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللهِ من شيء» (٢). من شيء، يا عَبَّاسُ عَمَّ رَسُول ِ اللهِ، لاَ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّهِ من شيء» (٢).

وفي «الصحيح» أيضاً: «لاَ أُلْفِينَ أَحَدَكُم يأتي يَوْمَ القِيَامَةِ عَلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۶۳۷) و (۲۰۲۷) و (۲۰۲۸) و (۲۲۷۷)، ومسلم (۲۲۲۷)، وأحمد ۲۰۲۸) وأبو داود (۱۳۳۵)، والترمذي (۲۷۷۶)، والنسائي ٥/٧٠ــ٧٨، وأحمد ۲۰۰۶ و ۶۰۹ و ۶۰۹ و ۴۰۹ و الحميدي (۷۷۱)، والخطيب ۲/۵ من حديث أبي موسى الأشعري، وفي الباب عن معاوية عند أبي داود (۱۳۳۷)، والنسائي ٥/٨٧، والعبراني في «الكبير» ۸۰۹/۱۹.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٥٣) و (٢٧٥١) و (٤٧٧١)، ومسلم (٢٠٤)، وأحمد ٢٣٣/٢ و ٥٠٥ و ٢٥٠ و ٢٠٠٩ و ٣٩٠٩ و ١٩٠٩ و ٢٤٨٠ و ٢٤٨٠ و ٢٠٠١ و ٢٠٠١ و ٢٠٠١ من حديث أبي هريرة، وفي الباب عند مسلم (٢٠٥)، والترمذي (٢٣١١) و و (٣١٨٣)، وأحمد ١٨٧/٦، والنسائي ٢٠٠٥، والبغوي (٣٧٤٣) عن عائشة قالت: لما نزلت: ﴿ وَأَنْدُر عشيرتك الأقربين ﴾ قام رسول الله ﷺ على الصفا، فقال: «يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبدالمطلب، يا بني عبدالمطلب، لا أملك لكم من الله شيئاً، سلوني من مالي ما ششم».

رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءً، أو شَاةٌ لَهَا يَعَارُ، أو رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: أَغِثْنِي أَغِثْنِي أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لاَ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيءٍ»(١).

فإذا كان سَيِّدُ الخلقِ وأَفْضَلُ الشفعاء يقول لأَخَصَّ الناسِ به: ولا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ من شيءٍ هما الظَّنُّ بغيره؟! وإذا دعاه الداعي، وشَفَعَ عنده الشفيعُ، فَسَمِعَ الدعاء، وقبِل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثّر فيه كما يُؤثّرُ المَخْلُوقُ في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو وَيَشْفَعُ، وهو الخَالِقُ لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قَبِلَها، وهو الذي وفقة للعمل، ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهذا مستقيمٌ على أصول الهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالقُ كُلِّ شيء.

قوله: «والمِيثَاقُ الَّذي أَخَذَهُ اللهُ تَعالَى مِنْ آدَمَ وذُرِّيَّتِهِ حَتَّى».

ش: قال تَعالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِّيتَهُمْ (٢) وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسْتُ برَبَّكُم قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا (٣) يَوْمَ

الميثاق الذي أخذه الله من آدم وذريته حق

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث مطول، أخرجه البخاري (۳۰۷۳)، ومسلم (۱۸۳۱)، وأحمد ٢٩٦/٢ من حديث أبي هريرة. وقوله: «لا ألفين» بضم أوله وبالفاء، أي: لا أجد، قال الحافظ في «الفتح»: هكذا الرواية للأكثر بلفظ النفي المؤكد، والمراد به النهي، وبالفاء، وكذا عند الحموي والمستملي، لكن روي بفتح الهمزة وبالقاف من اللقاء، وكذا لبعض رواة مسلم، والمعنى قريب. وقوله: «أو رقاع تخفق» أي: تتقعقع وتضطرب إذا حركتها الرياح، والمراد بها الثياب قاله ابن الجوزي، وقال الحميدي: المراد به ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع، واستبعده ابن الجوزي، لأن الحديث سيق لذكر الغلول الحسي، فحمله على الثياب أنسب.

 <sup>(</sup>٢) في الأصول: (ذُرِياتهم) على الجمع، وهي قراءة أبي عمرو، ونافع وابن عامر، وقرأ ابن
 كثير وعاصم وهمزة والكسائي: ﴿ ذُرِيَّتُهُم ﴾ على التوحيد. انظر «حجة القراءات»
 ص ٢٠١ ـ ٣٠١ و «زاد المسير» ٢٨٤/٧، و «الكشف عن وجوه القسراءات» ٤٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «يقولوا» بالياء، وهي قراءة أبي عمرو، وقرأ الباقون: ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾.

القِيَائَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٧]. يُخْبِرُ سبحانَه أنه استخرج ذُرِّيَّةَ بني آدَمَ مِن أصلابهم شاهِدِينَ على أنفسهم أنَّ اللهَ رَبُّهُمْ ومليكُهم، وأنَّه لا إله إلا هُو. وقد وردت أحادِيثُ في أخذ الذُّرِيَّةِ من ١٢٧ صُلْبِ آدم عليه السلام، وتمييزهم إلى أصحاب اليمين، وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهادُ عليهم بأن اللَّه رَبُّهم:

فمنها: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي على قال: وإنَّ اللهَ أَخَذَ المِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ عَلَيهِ السَّلامُ بِنَعْمَانَ للبي عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ أَخَذَ المِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ عَلَيهِ السَّلامُ بِنَعْمَانَ للهِ يَعْمَانَ عَرَفَةَ للهِ السَّلامُ بِنَعْمَانَ للهِ كُلُّ ذُرَّاهًا، فَنَثَرَهَا بَيْنَ يَدَيهِ، ثُمَّ كُلُّمَهُم قَبُلا، قَالَ: ﴿ السَّتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا ﴾ إلى قوله: ﴿ المُبْطِلُونَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصول: «يوم»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۲۷۲/۱، والطبري (۱۵۳۳۸)، وابن أبي عاصم (۲۰۲)، والبيهقي في والأسهاء والصفات من ۲۷۲ من ۲۷۷، والنسائي في «الكبرى» كها في وتحفة الأشراف» عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وهذا إسناد على شرط مسلم، وصححه الحاكم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وهذا إسناد على شرط مسلم، وصححه الحاكم ۲/٤٤٥، ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في «المجمع» ۲/۲۷، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ونقله ابن كثير في «تفسيره» ۲۲۲/۲ عن «المسند» وقال: وقد روى هذا الحديث النسائي في سننه، عن محمد بن عبدالرحيم صاعقة، عن حسين بن محمد المروذي به، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد وغيره، وقفا، وأخرجه الحاكم في «مستدرك» ۲۷۸ و۲/٤٤٥ من حديث حسين بن محمد وغيره، عن جرير بن حازم، عن كلثوم بن جبر، به. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر، هكذا قال، وقد رواه عبدالوارث، عن كلثوم بن جبر، عن ابن عباس، فوقفه، وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر، عن أبيه به، وكذا رواه عطاء بن السائب، علية ووكيع عن ربيعة بن كلثوم بن جبر، عن أبيه به، وكذا رواه عطاء بن السائب، وحبيب بن أبي ثابت، وعلي بن بذية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله، وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة، عن ابن عباس فهذا أكثر واثبت، والروايات الموقوة وحبيب بن أبي ثابت، وعلي بن بذية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله، وكذا رواه العوفي وعلي بن أبي طلحة، عن ابن عباس فهذا أكثر واثبت، والروايات الموقوة و

ورواه النسائيُّ أيضاً وابنُ جريرٍ، وابنُ أبي حاتم (١)، والحاكمُ في «المستدرك»، وقال: صحيحُ الإسنادُ ولم يخرجاه.

وروى الإمامُ أحمد أيضاً عَنْ عُمَرَ بِنِ الخطابِ رَضِيَ الله عنه: أنه سُئِلَ عن هٰذه الآية، فقال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْها، فَقَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْها، فَقَالَ: وإنَّ اللّه خَلَق آدَمَ عليه السلام، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِينِهِ، فاستخرج مِنْهُ ذُرِيَّةٌ، قال: خَلَقْتُ هؤلاءِ لِلجَنَّةِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ يَعْمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِيَّةٌ قال: خَلَقْتُ هؤلاءِ لِلنَّارِ وَيِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ نَعْمَلُونَ، ثُمَّ اللهِ عَنْهُ وَلَاءً لِلنَّارِ وَيِعَمَلِ أَهْلِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ وَجَلَ اللهِ عَلَى عَمَلِ اللهِ، فَفِيمَ العَمْلُ عَمْلُ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَلَا اللهِ عَنْ وَجَلً اللهِ عَلَى عَمَلِ الْعَبْدَ لِلجَنَّةِ استَعْمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِذَا خَلَقَ العَبْدَ لِلجَنَّةِ السَعْمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِذَا خَلَقَ العَبْدَ لِلجَنَّةِ السَعْمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِذَا خَلَق العَبْدَ لِلجَنَّةِ التَعْمَلُ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِذَا خَلَق العَبْدَ لِلجَنَّةِ العَبْدَ لِلجَنَّةِ الْعَبْدَ لِلجَنَّةِ الْعَمْلُ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَإِذَا خَلَق العَبْدَ لِللّهِ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، ورواه أبو داود، والترمذيُّ، أَعْمَالِ أَعْمالِ أَهْلِ النَّارِ، ورواه أبو داود، والترمذيُّ،

التي ذكرها ابن كثير مخرجة في تفسير الطبري انظر (١٥٣٣٩) و (١٥٣٤١) و (١٥٣٤١)
 و (١٥٣٤٣) و (١٥٣٤١) و (١٥٣٠١) و (١٥٣٠٠) و (١٥٣٦٠).

ونعمان: واد لهذيل على ليلتين من عرفات، وقوله: «ثم كلمهم قبلًا» أي: عياناً ومقابلة لا من وراء حجاب، ومن غير أن يولي أمرهم أو كلامهم أحداً من الملائكة. «النهاية» ٨/٤ لابن الأثير.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ الناقد، أبو محمد عبدالرحمن بن الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي، صاحب كتاب «الجرح والتعديل»، كان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال، وكان زاهداً عابداً، حسن الصلاة، تُوفي رحمه الله سنة (٣٢٧هـ). انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ٣٢٩/٣ ٨٣٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۸۹۸/۲ ـ ۸۹۹، ومن طريقه أحمد ٤/٤١ ـ ٥٥، وأبوداود (٢٠٠٣)، والنسائي في «الكبرى» كيا في «التحفة» ١١٤/٨، والنسائي في «الكبرى» كيا في «التحفة» (٩٩٠)، والأجري في «الشريعة» ص ١٧٠، واللالكائي (٩٩٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٧٧) عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبدالحميد بن عوالبغوي في «شرح السنة» (٧٧) عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبدالحميد بن

= عبدالرحمن بن زيد، عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية... وصححه ابن حبان (٦١٣٣)، والحاكم ٣٧٤/٢ ــ ٣٧٥ و ٤٤٥، ووافقه الذهبي، وخالفه في موضع آخر ٢٧/١، وقال: فيه إرسال، مع أن مسلم بن يسار الجهني راويه عن عمر لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي. ثم هو لم يسمع من عمر فيها قاله غير واحد من الأثمة، وباقي رجاله ثقات. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً.

وقال أبو عمر بن عبدالبر في «التمهيد» ٣/٦: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد، لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب، وبينها في هذا الحديث نعيم بن ربيعة، وهو أيضاً مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة، ومسلم بن يسار هذا مجهول، وزيادة من زاد في هذا الحديث: ونعيم بن ربيعة، ليست حجة، لأن الذي لم يذكره أحفظ، وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن، وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مسلم بن يسار، ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم، وذكره ابن كثير في وتفسيره، ٢٦٢/٧ ــ ٢٦٣، وفي وتاريخه، ٨٩/١ ــ ٩٠، وقال بعد نقل كلام الترمذي: كذا قاله أبو حاتم وأبو زرعة، زاد أبو حاتم بينهما نعيم بن ربيعة، وهذا الذي قاله أبو حاتم، رواه أبو داود في وسننه، (٤٧٠٤) عن محمد بن مصفى، عن بقية، عن عمر بن جعثم القرشي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار الجهني، عن نعيم بن ربيعة، قال: كنت عند عمر بن الخطاب، وقد سئل عن هذه الآية:﴿وَإِذَا خَذَ رَبُّكُ مِن بَنِي آدم مِنْ ظَهُورِهُمْ ذرياتهم كه فذكره، وقال الحافظ الدارقطني: وقد تابع عمر بن جعثم يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، وقولها أولى بالصواب من قول مالك. قال ابن كثير: الظاهر أن مالكاً إنما أسقط نعيم بن ربيعة عمداً، لما جهل حال نعيم، ولم يعرفه، فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث، وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيراً من المرفوعات، ويقطع كثيراً من الموصولات.

(١) هو الإمام العلامة الحافظ المجود، شيخ خراسان أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البُستي القاضي، أحد الأثمة الرحالين، صاحب الصحيح، وكان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث، والوعظ، ومن عقلاء الرجال، وكان عالماً بالطب والنجوم، تُوفي سنة (٣٥٤هـ). مترجم في «السير» ١٦/ رقم الترجمة (٧٠).

وروى الترمذي عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عنه، قال: قال رسول الله عَلَيْ: اللّه الحَلَق اللّه آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ، فَسَقَط مِنْ ظَهْرِهِ(١) كُلُّ نُسَمَةٍ هُو خَالِقُهَا مِنْ ذُرِيْتِه إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَي كُلُّ إِنسَانٍ مِنْهُم وَبِيصًا مِنْ نُورٍ، ثُمُّ عَرَضَهُم عَلَى آدَمَ، فَقَالَ: أَيْ وَبّ، مَنْ هَوُلاءِ؟ وَبِيصًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُم عَلَى آدَمَ، فَقَالَ: أَيْ وَبّ، مَنْ هَوُلاءِ؟ قَالَ: هَالَ: أَيْ وَبّ، مَنْ هَوُلاءِ؟ قَالَ: أَيْ وَبّ، مَنْ هَوُلاءِ؟ فَقَالَ: أَيْ وَبّ، مَنْ هُدَا؟ قَالَ: هَذَا رَجُلٌ مِنْ آخِرِ الْأَمْمِ مِنْ ذُرِيّتُكَ يُقَالُ لَهُ: دَاودُ، قَالَ: رَبّ، كم عُمرُهُ؟ قَالَ: سِتُونَ سَنَةً، قَالَ: أَيْ رَبّ؛ زِدُهُ أَلَا: أَولَمْ تَعْطِها ابنك دَاودُ؟ قَالَ: أَولَمْ تُعْطِها ابنك دَاودُ؟ قَالَ: أَولَمْ تُعْطِها ابنك دَاودُ؟ قَالَ: فَجَحَدُ! فَجَحَدَتْ ذُرِيّتُهُ، وَنَسِيَ آدَمُ، فَنَسِيَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِيء آدَمُ، فَخَطَتُ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِيء آدَمُ، فَنَسِيَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِيء آدَمُ، فَخَطَتُ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِيء آدَمُ، فَنَسِيَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِيء آدَمُ، فَخَطَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِيء آدَمُ، فَنَسِيَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِيء آدَمُ، فَنَسِيَتْ ذُرِيّتُهُ، وَخَطِيء آدَمُ، فَخَطَتُ ذُرِيّتُهُ، (٢).

ثم قال التَّرمذيُّ: هٰذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ، ورواه الحاكم، وقال: صحيحٌ على شَرْطِ مسلم ولم يخرجاه.

وروى الإمامُ أحمد أيضاً عن أنس بنِ مالكِ رضي الله عنه، عن النبيِّ ﷺ، قال: «يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ آهُلِ النَّادِ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لُو كَانَ لَكَ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، أَكُنْتَ مُفْتَدِياً بِهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ، لَكَ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، أَكُنْتَ مُفْتَدِياً بِهِ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ، قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ في ظَهْرِ

<sup>(</sup>١) امن ظهره سقط من (ب).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۳۰۷۸)، وابن أبي عاصم في والسنة، (۲۰۵) و (۲۰۲)، والبيهةي في والأسياء والصفات، ص ۲۰۲، وابن سعد في والطبقات، ۲۷۷ – ۲۸ من طرق عن أبي والأسياء والصفات، ص حديد، وصححه ابن حبان (۲۱۳٤)، والحاكم المردة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (۲۱۳٤)، والحاكم المردة، ووافقه الذهبي.

آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيْئاً، فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بِي ١٠٠٠. وأخرجاه في «الصحيحين» أيضاً.

وَفِي ذَلَكَ أَحَادِيثُ أُخَرُ أَيضاً كُلُّها دَالَّةٌ على أَن الله استخرج ذُرِّيَّةَ آدم مِن صُلبه، وميَّزَ بَيْنَ أهل ِ النار وأهل الجنة (٢).

ومن هنا قال مَنْ قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. ولهذه الأثارُ لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقاً (٣) مستقراً ثابتاً، وغايتها أن تَدُلُّ على أن بَارِئَها وفاطِرَها سبحانه صوَّر النسمة، وقدَّر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصُّورَ مِن مادتها، ثم أعادها إليها، وقدَّر خُرُوجَ كُلُّ فردٍ من أفرادها في وقته المُقدَّر له، ولا يَدُلُّ على أنها خُلِقَتْ خلقاً مستقراً، واستمرَّت موجودةً ناطقة كُلّها في موضع واحد، ثم يُرسل منها إلى الأبدان جُمْلَة بعد جُمْلَة، كما قاله ابنُ حزم. فهذا لا تَدُلُ الأثارُ عليه. نَعَمْ الربُّ سبحانه يخلُق منها جملةً بَعْدَ جُمْلَةٍ، على الوجه الذي عليه. التقدير السابق، سبق به التقدير السابق، في جميع مخلوقاتِه، فإنَّه قَدَّر لها أقداراً وآجالاً وصفاتٍ وهيآت، ثم أبرزها إلى الوجودِ مطابقة لذلك التقدير السابق.

فالآثارُ المرويَّةُ في ذلك إِنما تَدُلُّ على القدر السابق، وبَعْضُهَا يدل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۲۷/۳ و ۱۲۹ و ۲۱۸، والبخاري (۳۳۳۴) و (۲۰۵۸) و (۲۰۵۷). ومسلم (۲۸۰۵)، وابن أبـي عاصم في «السنة» (۹۹)، وأبو نعيم في «الحلية» ۲۱۰/۲، والبغوي (۲۶۰۳).

 <sup>(</sup>۲) انظر «الدر المنثور» ۱٤۱/۳ – ۱٤۹، وتفسير ابن كثير ۲۲۱/۲ – ٢٦٤، و «الروح»
 لابن القيم ص ۲۱۱ – ۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: وسبقاً، والمثبت من كتاب «الروح» ص ٢١٧، ومطبوعة مكة.

<sup>(</sup>٤) في (ب): التدبير، وهو خطأ.

## على أنه سبحانه استخرج أمثالَهم وصُورَهُمْ ، وميَّز أَهْلَ السعادة مِن أهل الشقاوة .

بيان المراد من

وأما الإشهَادُ عليهم هناك، فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن الإشهاد على بني عباس وابن عمرو(١) رَضِيَ الله عنهم، وَمِنْ ثُمَّ قال قائلون مِن السَّلَفِ والخَلَفِ: إِنَّ المُرَادَ بهذا الْإشهادِ إنما هو فَطْرُهُمْ على التوحيدِ، كما تقدم في حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. ومعنى قوله: ﴿شَهِدْنَا﴾: أي قالوا: بلى شهدنا أنك رَبُّنا، وهٰذا قولُ ابنِ عباس وأَبَيِّ بنِ كعب(٢)، وقال ابنُ عباس ِ أيضاً: أَشْهَدَ بَعْضَهُمْ على بعض ِ، وقيل: ﴿شهدنا﴾ مِن قول الملائكة، والوقفُ على قوله: ﴿بليٰ﴾، وهذا قولُ مجاهدٍ والضحاك والسُّدي (٣)، وقال السُّدي أيضاً: هـوخَبَرٌ من الله تعالى عن نفسه

<sup>(</sup>١) في الأصول: ابن عمر، وهو تحريف، وحديث ابن عباس تقدم الكلام عليه في الصفحة ٣٠٣، وأما حديث ابن عمرو، فرواه الطبري في «تفسيره» (١٥٣٥٤) و(١٥٣٥٥) و (١٥٣٥٦) من ثلاثة طرق: أولاها مرفوعة، والأخريان موقوفتان على عبدالله بن عمرو، وقال في المرفوع ٢٥٠/١٣: ولا أعلمه صحيحاً، لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم وإتقانهم حدثوا بهذا الحديث عن الثوري، فوقفوه على عبدالله بن عمرو، ولم يرفعوه، وذكره ابن كثير في تفسيره ٢٦٢/٢، وضعف رفعه، وبين أن وقفه أصح.

<sup>(</sup>٢) اثر أبعي بن كعب أخرجه اللالكائي (٩٩١)، وابن جرير (١٥٣٦٣)، والأجري في والشريعة، ص ٢٠٧، والحاكم ٣٢٣/٢، وصححه ووافقه الذهبي، مع أن في سنده أبا جعفر اا إذي، واسمه عيسى بن ماهان، قال ابن المديني: كان يخلط، وقال يحيى: كان يخطىء، وقال أحمد: ليس بالقوي في الحديث، وقال أبوزرعة: كان يهم كثيراً، وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، وقد تابعه سليمان التيمي عند عبدالله بن أحمد في مسند أبيه ١٣٥/٥ من طريق محمد بن يعقوب الربالي عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية عن أبي بن كعب، ومحمد بن يعقوب الربالي لا يعرف بجرح ولا تعديل، وباقي رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام المفسر أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم الكوفي، المتوفى سنة ١٧٧هـ، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن، وهو حسن الحديث. مترجم ق «السير» ٥/ رقم الترجمة (١٧٤)، ولقب بالسُّدي لأنه كان يقعد في سدة باب الجامع.

وملائكته أنهم شَهِدُوا على إقرار بني آدم، والأول أظهر، وما عداه احتمالٌ لا دليلَ عليه، وإنما يشهد ظاهرُ الآية للأول.

واعلم أن مِنَ المفسرين مَنْ لم يَذْكُرْ سوى القول ِ بأن الله استخرج 
ذُرِّيَة آدم من ظهره، وأشهدهم على أنفسهم ثُمَّ أعادهم، كالتعلبيِّ (١) 
والبغويِّ وغيرهما، ومنهم مَنْ لم يذكره، بل ذكر أنه نَصَبَ لهم الأُدِلَّة ١٢٩ 
على رُبوبيته ووحدانيته، وشَهِدَتْ بها عُقُولُهم وبصائِرُهم التي رَكَّبَهَا اللهُ 
فيهم، كالزمخشري وغيره، ومنهم مَنْ ذكر القولين، كالواحديِّ (٢) 
والرازي والقُرطبي وغيرهم، لكن نَسَبَ الرازيُّ القولَ الأوَّلَ إلى أهل 
السنة، والثاني إلى المعتزلة.

ولا رَيْبَ أَن الآية لا تدل على القول ِ الأول، أعني أَن الأخذ كان مِن ظهر آدم، وإنما فيها أَن الأخذَ مِنْ ظهورِ بني آدم، وإنما ذكر الأخذ مِن ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأنَّ بَعْضَهُم إلى الجنة، وبَعْضَهُمْ إلى النَّارِ، كما في

<sup>(</sup>١) ويقال: الثعالبي أيضاً، وهو لقب له لا نسب، وهو الإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير أبو إسحاق أحمد بن يجمد بن إبراهيم النيسابوري، أحد أوعية العلم، وصفه الإمام الذهبي بقوله: كان صادقاً موثقاً بصيراً بالعربية، طويل الباع في الوعظ، وله: والتفسير الكبير،، وقد عيب عليه فيه أنه ضمنه من الأحاديث الواهية والأخبار التالفة.

قال شيخ الإسلام في «مقدمة أصول التفسير» ص ٧٦: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع.

وقال ابن كثير في «البداية» ٢١/٠٤: وكان كثير الحديث، واسع السماع، ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير. مترجم في «السير» ٢١/ رقم الترجمة (٢٩١).

 <sup>(</sup>۲) هو الإمام العلامة الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي، صاحب التفاسير «البسيط»، و «الوسيط» و «الوجيز»، و «أسباب النزول»، و «شرح ديوان المتنبي»، توفي سنة (۲۸۸هـ). مترجم في «السير» ۱۸/(۱۲۰).

حديثِ عُمرَ رضي الله عنه، وفي بعضها الأُخذُ وإراءَةُ آدم إياهم مِنْ غَيْرِ قضاءٍ ولا إشهاد، كما في حديث أبي هريرة. والذي فيه الإشهادُ على الصّفة التي قالها أهلُ القول الأول موقوفٌ على ابن عباس وابن عمرو<sup>(۱)</sup>، وتكلَّم فيه أهلُ الحديثِ، ولم يُخرِّجُهُ أحدٌ مِن أهل الصحيح غيرَ الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» والحاكم في «المستدرك على الصحيحين» والحاكم معروفٌ تساهلُه رحمه الله.

والذي فيه القضاءُ بأن بَعْضهم إلى الجنة وبعضَهم إلى النار، دليل على مسألة القدّر، وذلك شواهده كثيرة، ولا نِزاعَ فيه (٢) بينَ أهل السنة، وإنما يُخالِفُ فيه القَدَريَّةُ المبطلون المبتدعون.

وأما الأول: فالنَّزَاعُ فيه بَيْنَ أهل السنة من السلف والخلف، ولولا ما التزمتُه من الاختصارِ، لَبَسَطْتُ الأحاديثَ الواردَة في ذلك، وما قيل مِن الكلام عليها، وما ذُكِرَ فيه (٣) من المعاني المعقولة، ودلالة ألفاظ الآية الكريمة.

قال القرطبي<sup>(1)</sup>: وهذه الآية مشكلة، وقد تكلَّم العُلَمَاءُ في تأويلها، فنذكر ما ذكروه مِن ذلك حَسْبَ ما وقفنا عليه، فقال قومُّ: معنى الآية: أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم مِن بعض [قالوا]:ومعنى: ﴿أَشْهَدَهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسْتُ بِرَبِّكُم﴾. دلَّهم [بخلقه] على توحيده، لأن كُلَّ بالغ يعلم ضرورةً أن له ربًا واحداً. [﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُم﴾ أي:]

<sup>(</sup>١) في الأصول: ابن عمر، وهو خطأ، سبق التنبيه عليه قريباً.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): فيها.

<sup>(</sup>٤) في «الجامع لأحكام القرآن» ٣١٤/٧، والزيادات منه.

قال، فقامَ ذلك مَقَامَ الْإِشهادِ عليهم [والإقرارِ منهم]، كما قال تعالى في السماوات والأرض: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]، ذهب إلى هذا القفال وأطنب(١).

وقيل: إنه سبحانه أخرج الأزرواح قَبْلَ خلق الأجساد، وإنه جَعَلَ فيها من المعرفة ما عَلِمَتْ به ما خاطبها.

ثم ذكر القرطبيُّ بَعدَ ذلك الأحاديثَ الواردةَ في ذلك، إلى آخر كلامه.

وأقوى ما يشهدُ لصحة القول ِ الأول: حَدِيثُ أنس المخرج في «الصحيحين»، الذي فيه: قَدْ أَرَدتُ مِنْكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ ذَٰلِكَ، قَدْ أَخَذْتُ عَلَيكَ في ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لا تُشرِكَ بي شَيْئًا، فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بي سَيْئًا، فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بي بي (٢). ولكن قد رُوِيَ من طريق أخرى: «قد سألتك أقل مِن ذلك وأيسر فلم تفعل، فيُرَدُّ إلى النار» وليس فيه: في ظهر آدم، وليس في ١٣٠ الرواية الأولى إخراجُهُم مِن ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحابُ القول الأول.

بل القولُ الأول متضمن لأمريْنِ عجيبين:

أحدُهما: كَوْنُ الناسِ تكلَّمُوا حينئذ، وأقرُّوا بالْإيمانِ، وَأَنَّهُ بهٰذا تقومُ الحجةُ عليهم يَوْمَ القيامة.

<sup>(</sup>۱) وهذا الذي ذهب إليه القفال، قواه ابن كثير في تفسيره ٢٦٤/٢، وقال: إنه قول جماعة من السلف والخلف، وانظر المجموعة الأولى من جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١١ – ١٤، بتحقيق د. رشاد سالم. والقفال هو الإمام العلامة الفقيه الأصولي اللغوي عالم خراسان أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي الشافعي القفال الكبير، صاحب التصانيف في التفسير والفقه والأصول، المتوفى سنة ٣٦٥هـ. مترجم في والسيره ١٦/(٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص۳۰۷.

والثاني: أن الآية دلَّت على ذلك، والآية لا تَدُلُّ عليه لوجوه (١٠): أحدُها: أنه قال: ﴿من بني ءَادَم﴾، ولم يقل: مِن آدم.

الثاني: أنه قال: ﴿مِن ظُهورِهم﴾، ولم يقل: مِنْ ظهره، وهذا بَدَلُ بعض ِ أو بدل اشتمال، وهو أحسن.

الثالث: أنه قال: ﴿ ذُرِّيتَهُمْ ﴾ ولم يقل: ذُرِّيَّته.

الرابع: أنه قال: ﴿وأَشْهَدَهُم على أَنفُسِهِمْ ﴾، [أي: جعلهم شاهدين على أنفُسِهِمْ ﴾، [أي: جعلهم شاهدين على أنفسهم]، ولا بُدَّ أن يكونَ الشاهدُ ذاكراً لما شَهِدَ به، وهو إنما يذكر شهادتَه بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلىٰ ذلك، لا يذكر شهادةً قبلَه.

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حِكْمَة هٰذا الْإِشهاد إِقَامَةُ الحجة عليهم، لئلا يقولُوا يومَ القيامة: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَنْهِلِينَ ﴾، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فُطِرُوا عليها، كما قال تعالى: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ والنساء: ١٦٥].

السادس: تذكيرهم (٢) بذلك، لئلا يقولوا يوم القيامة: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَنْهِ لِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، ومعلوم أنَّهم غافلون عن الإخراج لهم من صُلْبِ آدمَ كلهم وإشهادهم جميعاً ذلك الوقت، فهذا لا يَذْكُرُهُ أَحَدٌ منهم.

<sup>(</sup>۱) هذه الوجوه مذكورة بنصها في «الروح» ص ۲۲۰ ــ ۲۲۸، والزيادات المثبتة بـين حاصرتين منه.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: تذكرهم، والمثبت من «الروح» ومطبوعة مكة.

السابع: قولُه تعالى: ﴿ أَو يَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ ءَاباؤُنَامِن قَبْلُ وكُنَّا ذُرِّيَةً مِن بَعْدِهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٧٣]، فذكر حِكمتين في هذا الأخذِ والإشهادِ: أن لا يَدَّعُوا الغفلة، أو يدَّعوا التَّقْلِيدَ، فالغافِلُ لا شُعُورَ له، والمُقَلِّدُ متبعً في تقليده لِغيره، ولا تَتَرتَّبُ هاتان الحِكمتانِ إلا على ما قامت بِهِ الحُجَّةُ من الرسل والفطرة.

الثامن: قوله: ﴿ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ المُبْطِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٣]، أي: لوعذَّبهم بجحودهم وشِرْكِهم، لقالُوا ذلك، وهو سبحانه إنما يُهْلِكُهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، [فلو أهلكهم بتقليدِ آبائهم في شِرْكِهِمْ من غيرِ إقامة الحُجَّةِ عليهم بالرسل، لأهلكهم بما فعل المُبْطِلُونَ، أو أهلكهم مَعَ غفلتِهِمْ عن مَعْرِفَةِ بُطلانِ ما كانُوا عليه] وقد أخبر سبحانه أنه لم يَكُنْ ليُهْلِكَ القُرى بظُلْم وأهلُها غافِلُونَ، وإنما يُهْلِكُهُمْ بعد الإعذار والإنذارِ بارسال الرسل.

التاسع: أنه سبحانه أَشْهَدَ كُلَّ واحدٍ على نفسه أنه رَبَّه وخالِقُه، واحتجَّ عليه بهذا [الإشهاد] في غير موضع من كتابه، كقوله: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمْوٰتِ والْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّه﴾(١) [لقمان: ٢٥].

فهذه هي الحُجَّةُ التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكَّرتهم بهارُسُلُه، بقولهم: ﴿ أَنِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَا وْتَ وَالْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠].

<sup>(</sup>١) في «الروح» ص ٢٢٧ زيادة: ﴿فَانَّى يؤفكون﴾ جعلها من تمام الآية، وفسرها بقوله: أي فكيف يصرفون عن التوحيد بعد هذا الإقرار منهم أن الله ربهم وخالقهم، وهذا كثير في القرآن. وهذا وهم من الإمام ابن القيم رحمه الله، فإن نص الآية من سورة لقمان: ﴿ولئن سألتهم من خلق السَّمُوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله ﴾، ونص الآية التي في الزخرف (٨٧): ﴿ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأن يؤفكون ﴾ وكأن الشارح رحمه الله تفطن لهذا الوهم فاسقط: ﴿فأن يؤفكون ﴾ مع تعليق ابن القيم.

العاشر: أنه جعل هٰذا آية، وهي الدِّلالةُ الواضحةُ البيِّنة المستلزمة لمدلولها [بحيث لا يتخلَّفُ عنها المدلول]، وهٰذا شأنُ آيات الرب تعالى، [فإنها أدلةً مُعَيَّنةٌ على مطلوب مُعَيَّنٍ مستلزمة للعلم به] فقال تعالى: ﴿وَكَذٰلِكَ نُفَصَّلُ الْأَيَّنتِ ولَعَلَّهُم يَرْجِعُون﴾ [الأعراف: ١٧٤]، وإنما ذلك بالفطرة التي فَطَرَ النَّاسَ عليها لا تَبْدِيلَ لخلقِ اللَّه، فما مِن مولود إلا يُولَدُ على الفطرة، لا يُولَدُ مولودٌ على غَيْرِ هٰذه الفطرة، هذا أمر مفروغٌ منه، لا يتبدَّلُ ولا يَتغَيَّر. وقد تقدَّمَتِ الإِشَارَةُ إلى هٰذا. واللَّه أعلم.

مفروغُ منه، لا يتبدَّلُ ولا يَتغَيَّرُ. وقد تقدَّمَتِ الإِشَارَةُ إلى هٰذا. واللَّه أعلم. وقد تفَطَّنَ لهذا ابنُ عَطِيَّةُ(١) وغَيْرُه، ولكن هابوا(٢) مخالفة ظاهِرِ تلك الأحاديث التي فيها التَّصْريحُ بـأنَّ اللَّهَ أخرجهم وأشهدهم على

أنفسهم ثم أعادهم، وكذلك حكى القَوْلَيْنِ الشيخُ أبو منصور الماتريدي في «شرح التأويلات» ورجَّحَ القوْلَ الثاني، وتَكَلَّم عليه، ومال إليه.

ولا شك أن الإقرارَ بالربُوبِيَّةِ أمرٌ فِطري، والشَّرْكُ حادِثُ طارى، والأَبناء تَقَلَّدُوه عن الآباء، فإذا احتجُوا يوْمَ القِيَامَةِ بأن الآباء أشركوا، ونَحْنُ جرينا على عادتهم، كما يجري النَّاسُ على عادةِ آبائهم في المطاعم

الإقرار بالربوبية أمر فطري والشــرك طـارىء

<sup>(</sup>١) هو الإمام العلّامة شيخ المفسرين؛ أبو محمد عبدالحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطي، كان رحمه الله إماماً في الفقه والتفسير والعربية، قويً المشاركة، ذكيًا، فطناً، مدركاً، من أوعية العلم، ولي قضاء المريّة، توفي سنة (٣٣٧). مترجم في «السير» 19/ رقم الترجمة (٣٣٧).

من تآليفه تفسير القرآن المسمى «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» يقول فيه شيخ الإسلام في «مجموعة الفتاوى» ٢ /١٩٤: وهو خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلاً وبحثاً، وأبعد من البدع، وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجع هذه التفاسير. وتقوم بنشره وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، وقد صدر منه تسعة أجزاء.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أهابوا، وهو خطأ.

والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع، مُقِرِّينَ بأن اللُّـهَ رَبُّكُمْ لا شَريكَ له، وقد شَهِدْتُم بذلك على أنفسكم، فإن شهادةَ المرء على نفسه هي إقرارُه بالشيء ليس إلاً، قال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالقِسْطِ شُهَدَاءَ للَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُم ﴾ [النساء: ١٣٥]. ولَيْسَ المُرَادُ أَن يَقُولَ: أَشْهَدُ على نفسى بكذا، بل مَنْ أقرُّ بشيء، فقد شَهِدَ على نفسه به، فلِمَ عَدَلْتُمْ عن لهذه المعرفة والإقرارِ الذي شَهِدْتُم به على أنفسكم إلى الشِّرْك؟ بل عدلتم عن المعلوم المُتَيَقِّن إلى ما لا يُعْلَمُ له حقيقة، تقليداً لمن لا حُجَّة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإنَّ تلك لم يَكُنْ عندكم ما يُعْلَمُ به فَسَادُها، وفيه مصلحةً لكم، بخلاف الشُّرْكِ، فإنه كان عندكم مِن المعرفةِ والشهادة على أنفسكم ما يُبيِّنُ فسادَه وعدولَكم فيه عن الصَّواب، فإنَّ الدِّينَ الذي يَأْخُذُه الصبيُّ عن أبويه هو دِينُ التربيةِ والعَادَةِ، وهُوَ لأجل ِ مصلحةِ الدُّنيا، فإنَّ الطفلَ لا بُدُّ له مِنْ كافل ِ، وأَحَقُّ النَّاسِ به أبواه، ولهذا جاءت الشريعةُ بأنَّ الطِّفْلَ مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدِّين لا يُعَاقِبُه اللَّه عليه \_ على الصحيح \_ حتى يَبْلُغَ ويَعْقِلَ، وتَقُومَ عليه الحُجَّةُ، وحينئذ فعليه أن يَتَّبعَ دِينَ العِلْمِ والعقل، وهو الذي يَعْلَمُ بعقله هو أنَّه دِينٌ صحيح.

فإن كان آباؤه مهتدين، كيُوسُفَ الصديقِ مع آبائه، قال: ﴿واتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَاءِي إِبْراهِيمَ وإسحاقَ ويَعْقُوبَ﴾ [يوسف: ٣٨]، وقال ليعقوبَ بنوه: ﴿ نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وإِلٰه ءَابائِكَ إِبْراهِيمَ وإسْمَاعِيلَ وإسْحٰقَ ﴾ [البقرة: ١٣٣].

وإن كَانَ الآباءُ مخالفين لِلرُّسُلِ، كان عليه أن يَتَّبِعَ الرُّسُلَ، كما قال تعالى: ﴿وَوَصَّينَا الإِنْسَانَ بِـوْلِدَيْهِ حُسْناً وإن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ الآية [العنكبوت: ٨].

فَمَنِ اتَّبَعَ دِينَ آباته بغير بصيرةٍ وعلم، بل يَعْدِلُ عنِ الحَقِّ المعلومِ إليه، فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: ﴿وإذا قِيلَ لَهُمُ اتَبِعُوا ما أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبعُ ما أَلفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنا أَو لَوْ كَانَ ءَاباؤُهُم لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠].

وهٰذه حَالُ كثيرٍ مِنَ الناس مِن الذين وُلِدُوا على الإسلام، يَتَبعُ أَحَدُهُمْ أَباه فيما كان عليه مِن اعتقادٍ ومذهب (١)، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرةٍ، بل هو من مُسلِمَةِ الدار، لا مُسلِمَة الاختيار، وهذا إذا قيل له في قبره: مَنْ رَبُّك؟ قال: هَاهُ هَاهُ، لا أدري، سمعتُ الناسَ يقولونَ شيئاً فقلتُه.

مسلمــة الـــدار ومـــلمة الاختيار

فليتأمَّل اللبيبُ هذا المحلَّ، وليَنْصَحْ نفسَه، ولْيَقُمْ لِلَّهِ ، ولْيَنْظُرْ مِن أَيِّ الفريقين هو، واللَّه الموفقُ، فإنَّ توحيدَ الربوبيةِ لا يَحْتَاجُ إلى دليل ، فإنه مركوز في الفِطر، وأَقْرَبُ ما يَنْظُرُ فيه المرءُ أمرُ (٢) نفسه لمَّا كان نُطْفَةً، وقد خرج مِنْ بَيْنِ الصَّلبِ والتراثب، والتراثب، والتراثب: عِظَامُ الصدر (٣)، ثم صارت تلك النَّطفة في قرادٍ مكين، في ظلمات ثلاثٍ، وانقطع عنها تَدْبِيرُ الأبوينِ وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعةً على لوحٍ وانقطع عنها تَدْبِيرُ الأبوينِ وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعةً على لوحٍ أو طَبَقِ، واجتمع حُكَمَاء العالم على أن يُصوِّروا منها شيئاً لم يَقْدِرُوا.

ومُحَالً تَوَهَّمُ عَمَلِ الطبائع فيها، لأنها مَوَاتٌ عاجزة، ولا تُوصَفُ بحياة، ولن (٤) يتأتى مِن المَوَاتِ فِعْلُ وتدبيرٌ، فإذا تَفَكَّر في ذٰلك، وانتقال ِ

<sup>(</sup>١) سقطت الواو من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): من.

<sup>(</sup>٣) في (ب): الصدور.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: «وإن»، والمثبت من مطبوعة مكة.

هٰذه النطفة من حال إلى حال، عَلِمَ بذلك تَوْحِيدَ الربوبية، فانتقل منه إلى توحيدِ الإلهية، فإنه إذا عَلِمَ بالعقل أن له ربّاً أوجده، كيف يَلِيقُ به أن يَعْبُدَ غيره؟! وكلما تَفَكَّر وتَدَبَّرَ، ازدادَ يقيناً وتوحيداً، واللّه الموفّق، لا ربّ غيره، ولا إله سواه.

قوله: (وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ، جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَلَا يُزاد في ذٰلِكَ العَدَدُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ، وَكَذْلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُم أَنْ يَفْعَلُوهُ».

علم الله أزلاً بأهل الجنة وأهل النار

ش: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّه بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾ [الأحزاب: ٤٠]. فاللّه تَعَالَى موصوف بأنه بكل شيء عليم أذلا وأبداً، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالةً: ﴿وَما كان ربُّكَ نسيّاً ﴾ [مريم: ٣٤] وعن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه، قال: كُنًا في جَنَازَةٍ في بقيع الغَرْقَد، فأتانا رَسُولُ اللّه ﷺ، فقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، ومَعَهُ مَخْصَرَةٍ، فَنَكُس رَأْسَهُ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ بمِخْصَرتِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا مِنْ نَفْس مَنْفُوسةٍ إلا قَدْ كَتَب اللّه مكانها مِن اللّه باللّه، أفلا نمكُمْ مِنْ أَحَدٍ] مَا مِنْ نَفْس مَنْفُوسةٍ إلا قَدْ كَتَب اللّه مكانها مِن اللّه، أفلا نمكُمُ على كِتَابِنَا، ونَدَعُ العَمَلَ ؟ فقالَ: مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، ثُمَّ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرُ لِمَا خُلِقَ السَّعَادَةِ، فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ [أهل] السَّعَادِةَ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، ثُمَّ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ إلْهُلِ الشَّقَاوَةِ، ثُمَّ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ إلْهُلِ الشَّقَاوَةِ، ثُمَّ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، ثُمَّ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا أَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَمَا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ وَمَا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ وَمَا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ وَمَا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ وَصَدَّقَ فَيْ السَّقَاوَةِ وَمَا مَنْ أَعْطَى واتَقَى \* وَصَدَّقَ بَعْرَاتُ فَيْ أَمْ مَنْ أَعْطَى واتَقَى \* وَصَدَّقَ بِاللّهُ مَنْ يَخِلُ واسْتَغْنَى \* وَكَذَب بَالمُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ واسْتَغْنَى \* وَكَذَب بَالْ مَنْ مَخْلَى واسْتَغْنَى \* وَكَذَب اللّه وَكَذَب السَّقَاوَةِ وَلَا السَّعَادَةِ مَا المَّنْ أَعْطَى واتَقَى \* وَصَدَّقَ بَلْ والسَّقَامَ عَنْ بَخِلَ واسْتَغْنَى \* وَكَذَب بَالمُسْرَى \* وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ واسْتَغْنَى \* وَكَذَب مِنْ السَّقَاقِةِ السَّعْنَى السَّقَاقِةِ السَّعْنَى \* وَكَذَب مِنْ الْعُلْ السَّعَادِي السَّعَادِي السَّعَادِي السَّعَلِي والسَّعَلَى والْقَلَ السَّقَاقِ السَّعَادِي السَّعَادِي والْعَلَ السَّعَلَ السَّعَلَى السَّعَادِي السَّعَادِي السَّعَلَى السَّقَالِي السَّعَالَ السَّعَلَا السَّعْ السَّعَلَى السَّعَلَى السَّق

بِالحُسْنَى \* فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرِي﴾ [الليل: ٥ - ١٠]، خـرَّجاه في «الصحيحين»(١).

144

قوله: «وكُلُّ مُيَسَّرُ لِما خُلِقَ لَهُ، والأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ، والسعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللَّهِ».

ش: تقدم حديث على رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: «اعْمَلُوا فَكُلِّ مُيسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ». وعن زهير، عن أبي الزَّبير، عَنْ جَابِر بنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهما، قال: جاء سُرَاقَةُ بنُ مالكِ بنِ جُعْشُم، فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الآنَ، فِيمَ العَمَلُ جُعْشُم، فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، بَيِّنْ لَنَا دِينَنَا كَأَنَّا خُلِقْنَا الآنَ، فِيمَ العَمَلُ النَّوْمَ؟ أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الأَقْلامُ، وَجَرَتْ بِهِ المَقَادِيرُ، أَمْ (٢) فيما يُسْتَقْبَلُ؟ قَالَ: «لاَ، بل فيما جَفَّتْ بِهِ الأَقْلامُ، وَجَرَتْ بِهِ المَقَادِيرُ» قَالَ: ففيم العَمَلُ؟ قَالَ زُهَيْرُ: ثُمَّ تَكَلِّمَ أبو الزُّبيرِ بِشَيءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ، فَسَأَلْتُ: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: «الْمُعَلِيلُ مُيَسَّرٌ». رواه مسلم (٣).

وعن سهل بنِ سَعْدِ السَّاعِديِّ رضي اللَّهُ عنه، أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّادِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۹۲) و (۱۹۶۵) و (۱۹۶۶) و (۱۹۶۶) و (۱۹۶۸) و (۱۹۶۹) و (۱۲۲۲) و (۱۹۶۸) و (۱۲۲۲) و (۱۹۶۸) و (۱۹۳۸) و (۱۹۶۸) و (۱۹۳۸) و (۱۹۶۸) و (۱۹۸۸) و

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصول، وهي في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>۳) هو فیه بىرقم (۲۹۶۸)، وأخرجـه أحمد ۲۹۲/۳، ۲۹۳، يوالـطیالسي (۱۷۳۷)، والطبراني (۲۰۲۲) و (۲۰۵۰) و (۲۰۵۳) و (۲۰۵۷) و (۲۰۵۸) وابن حبان (۷۳۷).

الجَنَّةِ»، خرَّجاه في «الصحيحين»(١) وزاد البخاري: «وإنَّما الأَعْمَالُ بالخَوَاتِيم»(٢).

وفي «الصحيحين» أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: حدثنا رسول الله على وهو الصّادِقُ المَصْدُوقُ: «إنَّ أَحَدَكُم يُجْمعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أمَّه أَرْبَعِينَ يَوْماً ٣) ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يَرُسَلُ [إلَيْه] المَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، ويُومَرَّ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: يَكْتُبُ (٤) رِزْقَه وأَجَلَهُ وعَمَلَهُ وشَقِي أم سَعِيد، ويُؤمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: يَكْتُبُ (٤) رِزْقَه وأَجَلَهُ وعَمَلَهُ وشَقِي أم سَعِيد،

<sup>(</sup>١) قطعة من حديث أخرجه البخاري (٢٨٩٨) و(٤٢٠٧) و(١٤٩٣) و (٦٦٠٧)، ومسلم (١١٢) و ٢٠٤٢/٤ (١٢)، وأحمد (٣٣٧، عن سهل بن سعمد، ولفظه بتمامه: أن رسول الله ﷺ التقى هو والمشركون فـاقتتلوا، فلما مال رسول الله ﷺ إلى عسكره، ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله ﷺ رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال: ما أجزأ منا اليوم أحد كها أجزأ فلان، فقال رسول الله ﷺ: وأما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، قال: فخرج معه كليا وقف، وقف معه، وإذا أسرع، أسرع معه، قال: فجرح الرجل جرحاً شديداً، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض، وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه، فقتل نفسه، فقال رسول الله على عند ذلك: وإن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيها يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيها يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وهو في «معجم الطبراني الكبير، (٥٧٨٤) و (۱۹۲۸) و (۱۹۲۹) و (۲۰۸۹) و (۱۹۸۹) و (۱۹۸۹) و (۱۹۸۹) والبغوي (٨٠)، ورواه الطبراني (٦٥٩٣) من طريق حجاج بن المنهال، حدثنا حاد بن سلمة، أخبرني قيس بن سعد، عن طاووس، عن سراقة، ورواه ابن ماجه (٩١)، والطبراني (٦٥٨٨) من طريق عطاء بن مسلم، عن الأعمش، عن مجاهد، عن سراقة، وفي السندين انقطاع، طاووس ومجاهد لم يسمعا من سراقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجها في القدر (٦٤٩٣) و (٦٦٠٧).

<sup>(</sup>٣) زاد أبو عوانة، كما في والفتح، ٢١/٤٧٩: ونطفة..

<sup>(</sup>٤) في الأصول، ويروى أيضاً: وبكتب، بالباء المكسورة، والكاف المفتوحة، ورواية الشارح أوجه، لأنه وقع في رواية للبخاري (٧٤٥٤) من طريق آدم: وفيؤذن بأربع كلمات، فيكتب، وكذا في رواية أبسى داود وغيره.

فَوَالَّذِي لاَ إِلَه غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُم لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهلِ الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إِلا ذِراعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَعْمَلُ بَعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا فَيَدْخُلُها، وإِنَّ أَحَدَكُم لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وبَيْنَهَا إلا ذِراعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُها، (١). إلا ذِراعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُها، (١). والأحاديثُ في هٰذَا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السَّلَفِ.

قال أبو عُمَرُ بنُ عَبْدِ البَرِّ في «التمهيد» (٢): قد أكثر النَّاسُ مِن تخريج الأثارِ في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهلُ (٣) السنة مُجْتَمِعُون على الإيمانِ بهذه الآثارِ واعتقادها، وتَرْكِ المجادلة فيها، وباللَّه العِصْمَةُ والتوفيق.

قوله: «وأَصْلُ القَدَرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى في خَلْقِهِ، لمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَّكُ مُقَرَّبُ، وَلاَ نَبِيٍّ مُرْسَلٌ، والتَّعَمُّقُ والنَّظَرُ في ذَلِكَ ذَرِيعَةُ الخِذْلاَنِ، وسُلَّمُ الحِرْمَان، ودَرَجَةُ الطَّغْيانِ، فالحذر كُلُّ الحَدَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظَراً وفِسُوسَة، فإنَّ اللَّه تَعَالَى طَوَى عِلْمَ القَدَرِ عَنْ أَنامِهِ، ونَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى في كِتَابِهِ: ﴿لا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وهُمْ يُسْتَلُونَ﴾ مَرَامِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى في كِتَابِهِ: ﴿لا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وهُمْ يُسْتَلُونَ﴾ وَمَنْ رَدًّ حُكْمَ الكِتَابِ، كَانَ مِنَ الكافِرِينَ».

اصل القدر سراله ش: أَصْلُ القَدَرِ سِرُّ اللَّه في خَلْقِهِ، وهو كَوْنَهُ أُوجِدَ وأَفْنَى، وأَفْقر في خَلْقِهِ، وهو كَوْنَهُ أُوجِدَ وأَفْنَى، وأَمَات وأَخْلَقه وهدى. قال على رَضِيَ اللَّه عنه:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخـاري (۳۲۰۸) و (۳۳۳۲) و (۲۰۹۱) و (۷۶۵۱)، ومسلم (۲۱۶۳)، وأبو داود (۲۰۰۸)، والترمذي (۲۱۳۸)، وابن ماجه (۲۷)، وأحمد ۲۸۲۱ و ۲۱۶، و ۴۳۰ والحميدي (۲۲۳).

<sup>.17/7 (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) في (ب): فأهل.

القَدَرُ سِرُّ الله، فلا تَكْشفه(١).

146

رأي أهل السنة والجماحة في مسألة القدر والنزاعُ بَيْنَ الناسِ في مسألة القَدَرِ مشهور، والذي عليه أَهْلُ السُّنَةِ والجماعة: أَن كُلُّ شيءٍ بقضاء اللَّه وقدره، وأن اللَّه تعالى خَالِقُ أَفْعَالَ العباد، قال تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]. وقال تعالى: ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً﴾ [الفرقان: ٢]. وأن اللَّه تعالى يُريد الكفر مِن الكافر ويشاؤه، ولا يرضاه ولا يُحبُّه، فيشاؤه كوناً، ولا يرضاه ديناً.

وخالف في ذلك القدريَّة والمعتزلة، وزعمُوا أن اللَّه شاء الإيمانَ من الكافر، ولكنَّ الكافر شاء الكفر، فرُّوا إلى هذا، لئلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر، وعذَّبه عليه! ولكن صارُوا كالمستجير من الرمضاء بالنار! فإنهم هربُوا من شيء، فوقعوا فيما هو شرَّ منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة اللَّه تعالى، فإنَّ اللَّه قد شاء الإيمانَ منه للَّه تعلى قولهم — والكافر شاء الكفر، فوقعتُ مشيئة الكافر دون مشيئة اللَّه تعالى! وهذا مِن أقبح الاعتقاد، وهوقولٌ لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول الثلاثة بالتاء، وفي (د): نكشفه بالنون.

<sup>(</sup>٧) أخرج الإمام مسلم في وصحيحه (٢٦٥٦) من حديث أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله في في القدر، فنزلت: ﴿ يَوْمَ يُسحبونَ في النارِ على وجوههم ذوقوا مَسَّ سَقَر إنَّا كُلَّ شيء خلقناهُ بقدرٍ ﴾ وهو في سنن الترمذي (٢١٥٧)، وابن ماجه (٨٣)، وأحمد ٢٤٤/٤ و ٤٧٤، وابن جرير ٢٧/ ١١، والبخاري في وخلق أفعال العبادة ص ١٩، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند البخاري في وأفعال العبادة قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٤٥٧/٧؛ وبهذه الآية يستدل أئمة السنة على إثبات قدر الله، وهو علمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل برئها، وردوا بهذه الآية وما شاكلها من الآيات، وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة. . . وانظر وفتح الباري ٢٤٧/١١٤ ــ ٤٧٨.

روى اللَّالَكَائِيُّ (١)، من حديث بقية ، عن الأوزاعي ، حدثنا العلاء ابن الحجاج ، عن محمد بن عبيدالمكي ، عن ابن عباس : أن رجلاً قَدِمَ علينا يكذّب بالقدر ، فقال : دُلُوني عليه ، وهو يومئذ أعمى ، فقالوا له : ما تصنع به ؟ فقال : والذي نفسي بيده ، لئن استمكنت منه ، لاعضن (٢) أنفَه حتى أقطعه ، ولئن وقعت رقبته بيدي لَادُقَنّها ، فإني سمعت رسول الله على يقول : «كأنّي بنساء بني فَهم (٣) يَطُفْنَ بالخَزْرَج ، تَصْطَكُ آلياتُهُنّ مُشْرِكات ، وهذا أول شِرْك في الإسلام ، والذي نَفْسِي بِيدِه لا ينتهي بِهِم سُوهُ رَايهِمْ حَتّى يُخْرِجُوا اللّه مِنْ أَنْ يُقَدّر الخَيْر ، كَمَا أَخْرَجُوه مِنْ أَنْ يُقَدِّر الضَّر الضَّي (١٠) .

قوله: وهذا أوَّلُ (٥) شرك في الإسلام، إلى آخره، من كلام ابن عباس. وهذا يُوافِق قوله: القَدَرُ نظامُ التوحيد، فمن وحَد اللَّه، وكذَّب بالقدر، نقض تكذيبُه توحيدَه.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الحافظ المجود، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي المتوفى سنة ١٨٤هـ مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٤١٩/١٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصول الثلاثة: لأعض، والمثبت من (د) واللالكائي ٢٧٥/٤.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصول واللالكائي، وفي والمسند، و والمطالب العالية»: وفهـــر،

<sup>(</sup>٤) هو في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٢٧٥/٤، وإسناده ضعيف لعنعنة بقية، والعلاء بن الحجاج مجهول لم يوثقه أحد، ونقل الإمام الذهبي تضعيفه عن الأزدي، وعمد بن عبيد لم يوثقه غير ابن حبان، وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث.

وأخرجه أحد ٣٢٩/١ من طريق أبي المغيرة عن الأوزاعي، عن بعض إخوانه، عن عمد بن عبيد المكي، عن عبدالله بن عباس. وأخرجه أيضاً من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، حدثني العلاء بن الحجاج، عن عمد بن عبيد المكي، عن ابن عباس. وأخرجه الآجري في والشريعة، ص ٣٣٨، من طريق بقية، حدثنا الأوزاعي، حدثني العلاء بن الحجاج، عن عمد بن عبيد المكي، عن ابن عباس. وأورده ابن حجر في والمطالب العالية، (٢٩٣٦) ونسبه لإسحاق بن راهويه.

 <sup>(</sup>a) سقطت من الأصول، وكتبت في هامش (د) وبإثرها لفظة: وصحه.

وروى عمر (١) بنُ الهيثم قال: خرجنا في سفينة، وصَحِبَنَا فيها قَدَرِيَّ ومجـوسي، أَسْلِمْ (٢)، فيها قَدَرِيُّ ومجـوسي، أَسْلِمْ (٢)، قسال المحوسي: حتى يُسرِيدَ اللَّه، فقسال القَدَرِيُّ، إنَّ اللَّه يُرِيدُ، ولكن الشيطان لا يُرِيدُ، قال المجوسيُّ: أراد اللَّه وأراد الشيطانُ، فكان ما أراد الشيطان! هٰذا شيطانُ قوي!! وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!!

ووقف أعرابيً على حلْقةٍ فيها عمرو بنُ عبيد (٣)، فقال: يا لهـ وَلاء إنَّ ناقتي سُرِقَتْ، فـادْعُوا اللَّـه أن يَرُدُها علي، فقال عمرو بنُ عُبَيْدٍ: اللهم إنَّكَ لم تُرِدْ أن تُسْرَقَ نَاقَتُهُ فَسُرِقَتْ، فاردُدْها عليه، فقال الأعرابيُّ: لا حَاجَةَ لي في دعائك. قال: وَلِمَ؟ قال: أخافُ ــ كما أراد أن لا تُسْرَقَ فَسُرِقَتْ ــ أن يُرِيدَ ردَّها فلا تُرَدُّ!!

وقال رجل لأبي عصام القسطلاني (٤): أرأيتَ إن منعني الهدى وأوردني الضَّلالَ، ثم عذَّبني، أَيَكُونُ منصفاً؟ فقال له أبو عصام: إن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول الثلاثة، وفي (د): عمروبن الهيثم، ولم يترجح لنا أيها الصواب، وفي والتقريب، عمر بن الهيثم بن قطن الثامنة، وفيه أيضاً: عمروبن الهيثم بن قطن القطعي البصري ثقة من صغار التاسعة مات على رأس المتين، وربما يكون الثاني هو المراد هنا.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) هو عمروبن عبيد، الزاهد العابد القدري، كبير المعتزلة، وأولهم، أبو عثمان البصري، قال ابن علية: أولُ من تكلَّم في الاعتزال واصلَّ الغزال، فدخل معه عمروبن عبيد، فأعجب به، وزوجه اخته. توفي سنة ١٤٤هـ. مترجم في «سير أعلام النبلاء» ٢/٤٠، وهذه الحكاية ذكرها اللالكائي في «السنة» ٢/٤٠، وابن بطة في «الابانة»

<sup>(</sup>٤) لم نتبين أبا عصام القسطلاني هذا، ولم نقف له على ترجمة، وهذا الكلام ويأتم منه موجود في مناظرة عبدالجبار الهمذاني وأبي إسحاق الإسفراييني التي ذكرها السبكي في وطبقاته ٢٦١/٤ – ٢٦٢.

يَكُن الهدى شيئاً هو(١) لـه، فله أن يُعطِيَه مَنْ يَشَاءُ، ويَمْنَعُهُ مَنْ(٢) يشاء.

وأما الأدِلُّةُ مِنَ الكتابِ والسنة: فقد قال تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَاتَّيْنَا كُلُّ نَفْس هُدَلِهَا وَلٰكِن حَقُّ القَوْلُ مِنِّي لَامْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجَّنَّةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ١٣]. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن في الأرْض كُلُّهم جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُوْمِنِينَ ﴾ [يمونس: ٩٩]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاعُونَ إِلَّا أَن يُشَاءَ اللَّه رَبُّ العَنلَمينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ [الدهر: ٣٠]. وقال تعالى: ﴿مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَا يَجْعَلْهُ عَلَى صِرْطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩]. وقال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَه يَشْرَحْ صَدَّرَهُ للإسْلَم وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلُّه يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنُّما يَصْعُدُ في السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

> منشأ الضلال من والرُضا

ومُنْشَأُ الضَّلَالِ: مِن التسوية بَيْنَ المشيئة والإرادة، وبَيْنَ المحبة مسويه بين السبة والرّضا، فسوّى بينهما الجَبْرِيّةُ والقَدَرِيّة، ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكَوْنُ كُلُّه بقضائه وقدره، فيكون محبوباً مرضياً، وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله، ولا مرضية له، فليست مقدّرة، ولا مقضية، فهي خارجةً عن مشيئته وخلقه.

وقد دل على الفرقِ بين المشيئة والمحبة(٣) الكِتَابُ والسُّنةُ والفطرةُ الصحيحة، أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب، فقد تَقَدُّمَ ذِكْرُ

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): من.

<sup>(</sup>٣) انظر دمجموع الفتاوى، ٨/٥٧٥ ــ ٤٨٠، و ومدارج السالكين، ٢٥٣/١ ــ ٢٥٤.

بعضها، وأما نصوصُ المحبة والرّضا، فقال تعالى: ﴿واللَّهُ لا يُحِبُّ الفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥]. ﴿وَلَا يَرْضَى لِعبادِهِ الكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧]. وقال تعالى عَقِيبَ ما نهى عنه مِن الشرك والظُّلْمِ والفواحش والكِبْرِ: ﴿كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيْئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوها ﴾ [الإسراء: ٣٨].

وفي والصحيح، عن النبئ ﷺ: وإنَّ اللَّهَ كَرِه لَكُم ثلاثاً: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السَّوْال، وإضاعَةَ المال، (١).

وفي «المسند»: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يُـوْخَذَ بِرُخَصِهِ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُـوْتَى مَعْصِيتُه (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۶۷۷) و (۱۶۷۸) و (۱۹۷۸) و (۱۹۷۸) و (۱۹۷۳) و (۱۹۹۳)، ومسلم (۱۹۹۳)، وأحمد ٤٢٦/٤ و ۲٤٦ و ۲۵۰ و ۲۵۱ و ۲۵۰ و ۲۵۱ و (۱۹۹۳) و النسائي في الرقائق من «الكبرىء كيا في «التحفة» ۲۹۷/۸ والطحاوي في ومشكل الأثاره ٤/٣٢، والبغوي (۲۳٤۳)، والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۰۶)، والطبراني في «الأدب المفرد» (۲۰۹) و تعليم الكراهة الماله و ۱۲۰ و المراق و ا

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۱۰۸/۲ من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «إن اللَّهَ يُحب أن تُؤتى رسَيْتُه». وهذا إسناد على شرط مسلم، وأخرجه ابن حبان (۲۷٤٢) و (۳٥٦٨) من طريق قتيبة بن سعيد، والقضاعي في دمسند الشهاب، (۲۰۷۸) =

..........

 من طريق سعيد بن منصور كلاهما، عن عبدالعزيز به، إلا أنه زاد بين عمارة ونافه حرب بن قيس، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات، وقال البخاري: إنه كان رضى، وقد تابع عبدالعزيز يجيى بن أيوب، فرواه عن عمارة بن غزية، به، أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» ١/٢٢٣، وأخرجه أحمد ١٠٨/٢، والخطيب في «تاريخه» ٣٤٧/١٠ من طريق علي بن عبدالله المديني، عن عبدالعزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر، وهو في «مسند البزار» (٩٨٨) و (٩٨٩) من طريق أحمد بن أبان، عن عبدالعزيز به، وقال الهيثمي في «المجمع، ١٦٢/٣ :رواه البزار والطبراني في والأوسط،، وإسناده حسن. ورواه من طرق عن عبدالعزيز بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن حرب بن قيس، عن نافع به: الطبراني في والأوسط، ٢/١٠٤/١، وابن مندة في والتوحيد، ق ٢/١٧٥، وابن عساكر ١/٣٤٨/١٢، ورواه ابن مندة أيضاً من طريق هارون بن معروف، عن عبدالعزيز به، إلا أنه أسقط من السند حرب بن قيس، وقال الطبراني: لم يدخل بين موسى ونافع حرباً إلا الدراوردي. وللحديث شواهد، منها عن ابن عباس بلفظ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن توتى عزائمه، أخرجه الطبراني في والكبير، (١١٨٨١)، وأبو نعيم في والحلية، ٢٧٦/٦، والبزار (٩٩٠)، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبـان (٩٩٤)، وقال الهيثمي في المجمع ١٦٢/٣: رراه الطبراني في والكبير، والبزار، ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني، ومنها عن ابن مسعود بلفظ: «إن الله عز وجل يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠٠٣٠)، وفي والأوسط»، وأبو نعيم في «الحلية» ١٠١/٢ من طريق أبي مسلم الكشي، حدثنا معمر بن عبدالله الأنصاري، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود مرفوعاً، ومعمر بن عبدالله الأنصاري. قال العقيلي في «الضعفاء» ٢٠٧/٤: لا يتابع على رفع حديثه، وأورد حديثه هذا مرفوعاً من طريق إبراهيم بن عبدالله، عن معمر بن عبدالله به. ثم رواه من طریق محمد بن إسماعیل، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، قال: أخبرنا الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود موقوفاً عليه، ومنها عن عائشة بلفظ: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ أَنْ يَرْخُذُ بَرْحُصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يَرْخُدُ بعزائمه، قلت: وما عزائمه؟ قال: فرائضه، أخرجه ابن حبان في والثقات، ١٨٥/٧ ــ ١٨٦، والطبراني في والأوسط»، وابن عدي في والكامل، ١٧١٨/، وفي سنله عمر بن عبيد بياع الخمر، وهو ضعيف، ومنها عن أنس عند الدولابي في «الكني، ٢١/٢، وسئله ضعيف.

وكان من دعائه ﷺ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ»(١).

نتأمل ذكر استعاذته بصفة الرّضا مِن صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصّفة (٢)، والثاني لأثرها المرتب عليها، ثم رَبَطَ ذلك كلّه بذاته سبحانه، وأن ذلك كلّه راجع إليه وَحْدَهُ لا إلى غيره، فما أعُوذُ بهِ مِن رضاك غيره، فما أعُوذُ بهِ مِن رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتُعافِيَهُ، وإن شئت أن ترضى عن عبدك وتُعافِيَهُ، وإن شئت أن تخضَ أكره، ومنعه أن يَحِلَّ ١٣٦ بي، هي بمشيئتك أيضاً، فالمحبوبُ والمكروهُ كلّه بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، فعياذي (٣) بحولكِ وقوتك ورحمتك مما يَكُونُ بِحَوْلِكَ وقوتك وعدلِك وحكمتِك، فلا أَسْتَعِيدُ بغيرِك مِنْ غيرك، ولا أستعيدُ بك مِنْ شيء صادرٍ عن غير مشيئتك، بل هُو منك، فلا يَعْلَمُ ما في هذه الكلمات مِنَ التوحيد والمعارف والعبُودِيَّةِ إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفةِ عبوديته (٤).

فإِن قيل: كيف يُرِيدُ الله أمراً ولا يرضاه ولا يُجِبُّه؟ وكَيْفَ يشاؤه ويُكوِّنه؟ وكيف يجتمِعُ إِرادتُه له وبُغْضُه وكَرَاهَتُه؟

قيل: هٰذا السؤالُ هو الذي افترق الناسُ لأجله فرقاً، وتباينت طُرُقُهم وأقوالُهم.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) في (آ) و (ج) و(د):الصفة، وهوخطأ.

<sup>(</sup>٣) في مطبوعة مكة: وعياذي، وفي «المدارج»: فعياذي بك منك عياذي بحولك...

<sup>(</sup>٤) انظر «مدارج السالكين» ٢/٢٥٤ ــ ٢٥٥، وقد توسع في شرح هذا الحديث في دشفاء العليل» ص ٢٧٢ ــ ٢٧٣ فراجعه، فإنه نفيس.

المرادنوحان : مراد لنفسه ومراد لغيره

فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه، ومُراد لغيره. فالمراد لنفسه، مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد.

والمراد لغيره، قد لا يَكُونُ مقصودة للمريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كانَ وَسِيلةً إلى مقصوده ومُرَادِه، فهو مكروه له مِنْ حَيثُ نفسُه وذاتُه، مراد له من حيث إفضاؤه وإيضاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمرانِ: بغضُه وإرادتُه، ولا يتنافيان، لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواءِ الكريهِ، إذا عَلِمَ المتناولُ له أن فيه شِفَاءَهُ، وقطع العضو المتآكل، إذا عَلِمَ أن في قطعه بقاء جَسَدِهِ، وكقطع المسافة الشاقة، إذا عَلِمَ أنها تُوصِلُ إلى مراده ومحبوبه. بل العَاقِلُ يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظنَّ الغالب، وإن خفيت عنه عاقِبَتُه، فكيف بمن المكروه وإرادته بالظنِّ الغالب، وإن خفيت عنه عاقِبَتُه، فكيف بمن لا يخفى عليه خَافِيةً.

فهو سبحانه يَكْرَهُ الشيء، ولا يُنَافِي ذلك إِرادَته لأجل غيرِه، وكونه سبباً إلى أمرٍ هو أَحَبُّ إِليه من فوته(١).

من ذلك: أنه خَلَقَ إبليسَ، الذي هو مَادَّةً لِفسادِ الأديان والأعمالِ والاعتقاداتِ والإراداتِ، وهو سَبَبُ لشقاوة كثيرٍ من العباد، وعملهم بما يُغْضِبُ الربَّ تبارك وتعالى، وهو السَّاعي في وقوع خلافِ ما يُحِبُّه الله ويرضاه، ومع لهذا، فهو(٢) وسيلةً إلى مَحَابٌ كثيرةٍ للربِّ تعالى تَرتَبُتْ على خلقه، ووجودُها أَحَبُ إليه مِنْ عدمها:

منها: أنه تظهرُ للعباد قُدْرَةُ الرَّبِ تعالى على خلق المتضاداتِ المتقابِلات، فخلق لهذه الذات التي هِيَ أَخْبَثُ الذوات وشرُّها، وهي

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصول إلى: دفوقه، والتصويب من دالمدارج، ١٩٤/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ب): هو.

سَبَبُ كل شر<sup>(۱)</sup> في مقابلة ذاتِ جبريل، التي هي مِنْ أشرفِ الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادةً كل خير، فتبارك خَالِقُ لهذا ولهذا. كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار، والدَّاءِ والدواء، والحياةِ والموتِ، والحَسنِ والقبيح ، والخيرِ والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته ومُلكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات، وقابل بَعْضَها ببعض، ١٣٧ وجعلها مَحَالً تصرُّفه وتدبيره. فَخُلُو الوجودِ عن بعضها بالكُلِّة تَعْطِيلُ لحكمته، وكَمَال تصرُّفه وتدبير مملكته.

ومنها: ظهورٌ آثار أسمائه القهرية، مثل: القهّار، والمنتقِم، والعدل، والضّارِّ، والشديدِ العقاب، والسريعِ الحساب<sup>(۲)</sup>، وذي البَطْشِ الشديد، والخافضِ، والمُذِلِّ، فإن هذه الأسماء والأفعال كَمَالُ، لا بُدَّ مِن وجودِ متعلَّقِهَا، ولو كان الجنُّ والإنسُ على طبيعة الملائكة لم يَظْهَرْ أَثَرُ هٰذه الأسماء.

ومنها: ظهورُ آثار أسمائه المتضمنة لجلمه وعفوه ومغفرته وسَتْرِه وتجاوزِه عن حقه وعِتقه لمن شاء مِنْ عبيدِه، فلولا خَلْقُ ما يكرهه مِن الأسبابِ المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء، لتعطَّلَتُ هٰذه الحِكَمُ والفَوَائِدُ، وقد أشار النبيُ عَلَيْ إلى هٰذا بقوله: «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاء بِقَوْم يُذْنِبُونَ، ويستغفرون، فَيَغْفِرُ لَهُم»(٣).

<sup>(</sup>١) تحرفت في الأصول: إلى شيء، والتصويب من والمدارج.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: العقاب، والمثبت من والمدارج، ٢/١٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧٤٩)، وأحمد ٣٠٥/٢ و ٣٠٠، والترمـذي (٢٥٢٦)، والبغري (٢٩٢١) و (١٢٩٥) من حديث أبي هريرة، وفي الباب عن أبي أيوب، عند أحمد ٥/٤١٤ بلفظ: ولولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون، فيغفر لهم،، وهو في وصحيح مسلم، (٢٧٤٨)، والترمذي (٣٥٣٩)، و وتاريخ بغداد، ٢١٧/٤.

ومنها: ظهورُ آثارِ أسماء الحِكمة والخبرة، فإنَّه الحكيمُ الخبيرُ، الذي يَضَعُ الأشياءَ مواضِعَها، ويُنْزِلُها منازلَها اللائقةَ بها، فلا يَضَعُ الشيءَ في غير موضعه، ولا يُنْزِلُهُ في غير منزلته التي يقتضيها كَمَالُ علمه وحكمته وخبرته، فهو أعْلَمُ حيث يجعل رسالاتِه، وأعلَمُ بمن يَصْلُحُ لِقبولها، ويَشْكُرُه على انتهائها إليه، وأعْلَمُ بمن لا(۱) يَصْلُحُ لذلك. فلو قدر عَدَمُ الأسبابِ المكروهة، لتَعَطَّلَتْ حِكَمُ كثيرةً، ولفاتت مصالِحُ عَدِيدَةً، ولو عُطَّلَتْ تلك الأسبابُ لِما فيها مِن الشر، لتَعَطَّل الخَيْرُ الذي عَو المطر والرياح، التي فيها مِن الشر، لتَعَطَّل الخيرُ الذي والرياح، التي فيها مِن المصالح ما هُوَ أَضْعَافُ أضعاف ما يَحْصُلُ بها من الشر.

ومنها: حُصُولُ العبودية المتنوعة التي لولا خَلْقُ إبليس لما حَصَلَتْ، فإن عُبُودِيَّة الجهاد مِن أحبُ أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان النَّاسُ كُلُهم مؤمنين، لتَعطَّلَتْ هٰذه العبوديةُ وتَوَابِعُها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعُبوديةُ الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبوديةُ الصَّبْرِ، ومخالفة الهوى، وإيثارِ مَحَابُ الله تعالى، وعبوديةُ التوبة والاستغفار، وعبوديةُ الاستعاذة بالله أَنْ يُجِيرَهُ مِنْ عدوه، ويَعْصِمَهُ من كيده وأذاه. إلى غيرِ ذلك من الحِكَم التي تَعْجِزُ العُقُولُ عن إدراكها.

فإن قيل: فَهَلْ كان يُمْكِنُ وجودُ تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد! وهو فرضُ وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وُجُودِ الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرِّك، والتوبة بدون التاثب.

<sup>(</sup>١) سقطت من (ب).

فإن قيل: فإذا كانت هذه الأشبابُ مرادةً لما تُفْضِي إليه مِن الحِكَم، فهل تَكُونُ مرضيةً محبوبة مِن هذا الوجه، أم هي مسخوطةً من جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد على وجهين: أحدُهما: مِنْ جِهةِ الربُ تعالى، وهل يكون محبًا لها مِن جهة إفضائها(١) إلى محبوبه، وإن كان يُبْغِضُهَا لذاتها؟ والثاني: مِن جهة العبد، وهو أنّه هل يسوغُ له(٢) الرّضا بها مِن تلك الجهة أيضاً؟ فهذا سؤال له شأن.

فاعلم أن الشرِّ كُلُّه يرجعُ إلى العدم، أعني عدَمَ الخير، وأسبابه المفضية إليه، وهومِن هٰذه الجهة شَرَّ، وأما مِن جهة وجوده المحض، فلا شَرَّ فيه، مثاله: أن النفوس الشريرة وجودُها خير من حيث هي موجودة، وإنما حَصَلَ لها الشرِّ بقطع مادةِ الخير عنها، فإنها خُلِقَتْ في الأصل متحركة، فإن أُعِينَتْ بالعلم وإلهام الخيرِ تَحَرَّكَتْ به، وإن تُرِكَتْ، تحركت بطبعها إلى خلافه. وحَركتُها من حيث هي حركة: خَيْر، وإنما تكون شرًا بالإضافة، لا مِنْ حَيْثُ هي حركة، والشر كُلُّه ظلم، وهو وَضْعُ الشيء في غير محله، فلو وُضِع في موضعه لم يَكُن شراً، فعُلِمَ أن جِهَةَ الشيء في غير محله، فلو وُضِع في موضعه لم يَكُن شراً، فعُلِمَ أن جِهَةَ الشَّر فيه نسبية إضافية.

ولهذا كانت العقوباتُ الموضوعة في محالها خيراً في نفسها، وإن كانت شرًا بالنسبة إلى المَحَلِّ الذي حَلَّت به، لما أَحْدَثَتْ فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قَابِلةً لِضده من اللذة، مستعدة له، فصار ذلك الألمُ شرًا بالنسبة إليها، وهو خَيْرٌ بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنّهُ سبحانه لم يَخْلُقُ شرًا محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن

<sup>(</sup>١) في (ب): إفضائه، وفي مطبوعة مكة: ووأفضالها.

<sup>(</sup>٢) سقطت من (ب).

حِكمته تأبى ذلك. فلا يُمْكِنُ (١) في جناب الحقّ تعالى أن يُريدَ شيئاً يكون فساداً مِن كل وجه، لا مصلحة (٢) في خلقه بوجه ما، هذا مِن أَبْيَنِ المحال، فإنّه سبحانه، الخَيْرُ كُلّه بيديه، والشَّرُ ليس إليه، بل كُلُّ ما إليه فخير، والشَّرُ إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يَكُنْ شرًا، فتامله. فانقِطَاعُ نسبته إليه هو الذي صيره شرّاً.

فإن قبل: لم تَنْقَطِعْ نسبتُه إليه خلقاً ومشيئة؟ قيل: هومِنْ لهذه الجهة ليس الجهة ليس بشرّ، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهومِنْ هذه الجهة ليس بشرّ، والشرّ الذي فيه من عَدَم إمداده بالخير وأسبابِه، والعَدَمُ ليس بشيء حَتَّى يُنْسَبَ إلى مَنْ بيده الخير.

أسباب الحبر فإن أَرَدْتَ مزيدَ إِيضاحِ لذلك، فاعلم أن أَسْبَابَ الخيرِ ثلاثة: ثلاثة: الإيهاد الإيهاد الإعداد، والإعداد، والمداد، والمداد

فإن قبل: هلا أمده إذ أوجده؟ قبل: ما اقتضتِ الحِكمةُ إيجادَه وإمدادَه، وإنما اقتضت إيجادَه وتَرْكَ إمدادِه(٤)، فإيجادُه خَيْرٌ، والشر وقع من عدم إمداده.

نإن قيل: فهلا أمد الموجوداتِ كُلُّها؟ فهذا سؤال فاسد، يَظُنُّ مورِدُهُ أن التسوية بينَ الموجودات أبلغُ في الحِكمة! وهذا عينُ الجهل!

<sup>(</sup>١) في (ب): فلا يكون، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): لا تصلح، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصول الثلاثة: إعداداً ولا إمداداً، والمثبت من ( د ) والمدارج.

<sup>(</sup>٤) لفظ «المدارج» ٢٠٠/٢: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، فإنه سبحانه يوجده ويمده، وما اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده، أوجهه بحكمته، ولم يمده بحكمته.

بل الحكمة كل الحِكمة في هذا التفاوتِ العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كُلُ نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت، فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حتَّ الفهم، فراجع قولَ القائل(1):

إِذَا لَمْ تَسْتَسِطِعْ شَيفًا فَدَعْهُ وَجَسَاوِزُهُ إِلَى مَسَا تَسْتَسَطِيعُ

فإن قيل: كَيْفَ يرضى لِعبده شيئاً ولا يُعِينُه عليه؟ قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم مِن حُصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يَتَضَمَّنُ مفسدة هي أكْرَهُ إليه سبحانه مِنْ محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللهُ انبِعاتَهُم فَتُبطَهُم ﴾ [التوبة: ٤٦-٤٧]. الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كَرِهَ انبعاتهم إلى الغزو مع رسوله، وهو طاعة، فلما كَرِهَهُ منهم، نُبطَهُمْ عنه، ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب (٢) على خروجهم مع رسوله، فقال: (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زَادُوكُم إِلاَ خَبَالاً ﴾ أي: فساداً وشراً، ﴿ولأُوضَعُوا خِلَالَكُم ﴾، أي: سَعَوًا بينَكم بالفساد والشرّ، ﴿يَبْغُونَكُمُ الفِتْنَةَ وَفِيكُمْ خَلَالُهُم مستجيبون لهم، مَثَالُونَ مَنهم مستجيبون لهم، مَثَالُونَ لَهُم ﴾ [التوبة: ٤٧]، أي: قابلون (٣) منهم مستجيبون لهم،

<sup>(</sup>١) هو للفارس المغوار، صاحب الوقائع المشهورة في الجاهلية والإسلام، الصحابي عمرو بن معديكرب الزبيدي من قصيدته التي مطلعها:

أَمِنْ رَجُانَةَ الدَّاعي السَّميع يُؤرِّقُني وأَصْحابي هُجُوعُ الطَّر شعره ص ١٣٥ و ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) في دالمدارج: ستترتب.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (أ) و (ج) و (د) إلى: «قائلون».

فيتولَّدُ مِن سعي لهـ وَلاء وقبول لهـ وَلاء مِن الشُّر ما لهُوَ أَعْظُمُ من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحِكْمَةُ والرحمةُ أن أقعدهم عنه.

فاجعلُ لهٰذا المثالَ أصلًا، وقس عليه.

وأما الوجهُ الثاني، وهو الذي مِن جهة العبد: فهو أيضاً ممكن، بل واقعٌ، فإن العبد يَسْخَطُ الفُسُوقَ والمعاصي ويكرهها مِن حيث هي فِعْلُ العبد واقعةٌ بكسبه وإرادته واختياره، ويَرْضَى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمرِه الكوني، فيرضى بما مِنَ الله، ويَسْخَطُ ما هو منه، فهذا مَسْلَكُ طائفةٍ من أهل العرفان. وطائفة أخرى كرهتها مطلقاً، وقولهم يَرْجِعُ إلى هذا القول، لأن إطلاقهم للكراهة لا يُريدُونَ به شموله لِعِلْمِ الرب وكتابته ومشيئته.

وسِرُّ المسألةِ: أن الذي إلى الربُّ منها غَيْرُ مكروه، والذي إلى العبد مكروه.

ر فإن قيل: ليس إلى العبد شيء منها.

قيل: هذا هو الجَبْرُ الباطِلُ الذي لا يُمْكِنُ صاحبُه التخلصَ من هنذا المقام الضيق، والقدريُ المنكر أقربُ إلى التخلص منه مِن الجبري، وأهلُ السَّنة، المتوسطون بين القدرية والجبرية أَسْعَدُ بالتخلص من الفريقين.

فإن قيل: كيف يتأتَّى النَّدَمُ والتوبةُ مع شهودِ الحكمة في التقدير، ومع شهود القيُّومية (١) والمشيئة النافذة؟ قيل: هذا هو الذي أوقعَ مَنْ عَمِيَتْ بصيرتُه في شهود الأمرِ على خلاف(٢) ما هو عليه، فرأى تلك الأفعالَ

<sup>(</sup>١) في (ب): القيمومية، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) وخلاف، سقطت من الأصول، وهي من والمدارج،، وفي ( د ) أثبت مكانها: وغير، فوق
 دعلى،

طاعات، لموافقته فيها المَشِيئةَ والقَدَرَ، وقال: إِن عَصَيْتُ أَمره فقد أَطَعْتُ إِرادَته! وفي ذلك قيل:

أَصْبَحْتُ مُنْفَعِلًا لِما تَحْتَارُهُ مِنِّي، فَفِعْلِي كُلُّه طَاعَاتُ(١)

وه ولاء أعمى الخَلْقِ بَصَاثِرَ، وأَجْهَلُهُمْ بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، لا مُوَافَقة القدر والمشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة، لكان إبليسُ مِن أعظم المطيعين له، ولكان قَوْمُ نوحٍ وهودٍ وصالح ولوط وشعيبٍ وقوم فرعون، كُلُهم مطيعين! وهذا غَايَة الجهل .

لكن إذا شهد العبدُ عَجْزَ نفسه، ونَفُوذَ الأقدارِ فيه، وكمالَ فقره إلى ربه، وعَدَمَ استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين: كان بالله في لهذه الحال لا بنفسه، فَوُقُوعُ الذنب منه لا يتأتّى في لهذه الحال ألبتة، فإنّ عليه حِصناً حصيناً مِن: «فبي يَسْمَعُ، وبي يَبْصِرُ، وبي يَبْطِشُ، وبي يمشي» فلا يُتَصَوَّرُ منه الذنبُ في لهذه الحال، فإذا حُجِبَ عن لهذا المشهدِ، وبَقِيَ بنفسه، استولى عليه حُكْمُ النفس، فهنالك نُصِبَتْ عليه الصَّيادُونَ، فإذا انقشع عنه ضَبَابُ ذلك الوجود الطبعي، فهنالك يَحْضُرُه النَّذَمُ والتوبةُ والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوباً بنفسه عن ربّه، فلما فارق ذلك الوجود، صار في وجودِ المعصية محجوباً بنفسه عن ربّه، فلما فارق ذلك الوجود، صار في وجودِ المعصية مربه لا بنفسه (۳).

<sup>(</sup>١) نسبه شيخ الإسلام في والفتاوى، ٢٥٧/٨ لابن إسرائيل، وهو الشاعر المشهور نجم الدين محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر الشيباني، المتوفى سنة (٢٧٧هـ). مترجم في والعبر، ٣١٦/٥.

<sup>(</sup>٧) في والمدارج، ٢٠٤/٧: وهذا الوجود الطبيعي قد نصبت فيه.

<sup>(</sup>٣) يَنْظر هذا الفصل من قوله: فإن قيل: كيف يريد الله أمراً، من الصفحة ٣٢٧ إلى هنا في ومدارج السالكين، ١٩٣/ – ٢٠٤.

مــا يــرضى من المقضي ومايسخط

فإن قيل: إذا كان الكُفْرُ بقضاء الله وقدره، ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، فكيف تُنْكِرُه ونكرهه؟!.

فالجوابُ: أن يُقَالَ أولاً: نحنُ غَيْرُ مامورين بالرِّضى بكُلِّ ما يقضيه الله ويُقَدِّره، ولم يَرِدْ بذلك كِتَابُ ولا سُنَّة، بل من المقضيّ ما يُرضَى به، ومنه ما يُسْخَطُ ويُمْقَتُ، كما لا يرضى به القاضي لاقضيته سبحانه، بل مِن القضاء ما يُسْخَطُ، كما أن من الأعيان المقضية ما يُغْضَبُ عليه ويُمْقَتُ ويُلْعَنُ ويُدَمَّ.

ويقال ثانياً: هنا أمرانِ: قضاءُ الله، وهو فعلٌ قائمٌ بذات الله تعالى، ومقضي: وهوالمفعولُ المنفصِلُ عنه، فالقضاءُ كله خيرٌ وعدلُ وحِكمة، الله فيُرضى به كُلّه، والمقضيُّ قسمان: منه ما يُرضى به، ومنه ما لا يُرضى به. ويقال ثالثاً: القضاءُ له وجهان: أحدُهما: تَعَلَّقُه بالربِّ تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يُرْضَى به. والوجه الثاني: تعلَّقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسِمُ إلى ما يُرْضَى به، وإلى ما لا يُرْضَى به. وألى ما لا يُرْضَى به. وجعله أجلًا للمقتول ونهاية لعمره، نرضى به، ومن حيث صَدَرَ مِن القاتل وباشره وكسبه، وأقدم عليه باختياره، وعصى الله بفعله، نسخطه ولا نرضى به.

وقوله: «والتَّعَمُّقُ والنظر في ذلك ذَرِيعَةُ الخِذلان». إلى آخره.

التعمق: هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى: أن المبالغة في طلب القدر والغُوس في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة: الوسيلة، والذريعة والسرجة والسلم، متقارب المعنى، وكذلك الخِذلان والحرمان والطُغيان متقارب المعنى أيضاً، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحِرمان في مقابلة الظفر، والطُغيان في مقابلة الاستقامة.

المبالغة في الكلام في القدر ذريعة الحذلان وقوله: وفالحذَرَ كُلُّ الحَذَرِ من ذلك، نظراً وفكراً ووسوسة».

عن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: جاء ناسٌ مِن أصحاب النبي ﷺ إلى رسول ِ الله ﷺ، فسألوه: إنا نَجِدُ في أنفسنا ما يتعاظمُ أحدُنا أن يتكلم به؟ قال: وَقَدْ وجدتُموه؟ [قالُوا: نَعَمْ](١)، قال: «ذاك صريحُ الإيمان». رواه مسلم(١).

الإشارة بقوله: «ذاك صريح الإيمان» إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. ولمسلم أيضاً عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سُئِلَ رسولُ الله عنه الوَسْوَسَةِ؟ فقال: «تِلْكَ مَحْضُ الْإيمَانِ»(٣).

وهو<sup>(٤)</sup> بمعنى حديث أبي هُريرة، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكاثنة بَيْنَ اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية، واستعظامها صريح الإيمان، ومحض الإيمان.

هٰذه طريقةُ الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين لهم بإحسان، ثم

<sup>(</sup>١) زيادة لم ترد في الأصول، وهي في مسلم.

<sup>(</sup>٧) رقم (١٣٧) في الإيمان: باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، وأخرجه أحد ٢٩٧/٣ و ٤٤١ و ٤٥٦، وأبو داود (١١١)، وابن حبان في «صحيحه» (١٤٥) و (١٤٦) و (١٤٨)، والنسائي في «اليوم والليلة» كيا في «تحفة الأشراف» ٢٩٦٦/٩، والعليالسي في «مسنده» (٢٤٠١)، وابن منده في «الإيمان» (٣٤٠) و (٣٤١) و (٣٤١).

<sup>(</sup>٣) مسلم برقم (١٣٣)، وأخرجه الطحاوي في دمشكل الآثاره ٢٥١/٧، والبغوي (٥٩)، وابن حبسان (١٤٩)، والنسائي في داليسوم والليلة، كيا في دالتحفـة، ١٠٧/٧، وابن منده في دالإيمان، (٣٤٧). وفي الباب عن عائشة قالت: شكوا إلى رسول الله علم ما يجدون من الوسوسة، وقالوا: إنا لنجد شيئاً لو أن أحدنا خرَّ من السياء كان أحب إليه من أن يتكلم به، فقال النبي عند: دذلك محض الإيمان، أخرجه أحمد ٢١٠٦/، والنسائي في داليوم والليلة، كيا في دالتحفة، ٢٥٩/١١.

<sup>(</sup>٤) في (ب): فهو.

خَلَفَ مِن بعدهم خَلْفٌ، سوّدُوا الأوراق بتلك الوساوس، التي هي شكوك وشُبَهٌ، بل وسَوْدُوا القلوب، وجادلوا بالباطِل لِيُدْحِضُوا به الحقّ، ولذلك أَطْنَبَ الشَّيْخُ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القَدَرِ والفحص عنه، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسولُ الله على: «إن أَبْغَضَ الرِّجَالِ إلَى اللهِ الْأَلَدُ الحَصِمُ»(١). وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية، حدثنا داودُ بنُ أبي هند، عن عمروبنِ شعيب عن أبيه عن جدّه، قال: خرج رسولُ الله على وجهه حَبُ الرُمان من يتكلّمون في القدر، قال: فكأنما تَفقًا في وَجهه حَبُ الرُمان من يتكلّمون في القدر، قال: فما نَبُون كِتَابَ الله بعضهُ بِبعض ؟! بِهٰذَا لهُ مَلْكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم، قَالَ: فما غَبطتُ نَفْسي بِمَجْلِس فيهِ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم، قالَ: فما غَبطتُ نَفْسي بِمَجْلِس فيهِ رَسُولُ اللّهِ لَمْ أَشْهَدُهُ، بِما غَبطتُ نَفْسي بِذلِكَ المجْلِسِ أَنِّي لَمْ أَشْهَدُهُ (٢). ورواه ابن ماجه أيضاً.

وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَنْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَنْقِهِم وخُضْتُم كَالَّذِي (٤) خَاضُوا ﴾ [التوبة: ٦٩]، الخلاق: النصيب،

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه ص ٢٣٤ رقم (٢).

<sup>(</sup>٢) وذات يوم، سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٧٨/٢ و١٨١ و١٨٥ و١٩٥، وابن ماجه (٨٥)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١٨١) و (١١١٨) و (١١١٩)، والبخاري في «أفعال العباد» ص ٤٣، وعبدالرزاق في «المصنف» (٢٠٣٦٧)، والبغوي في «شرح السنة» (١٢١).

 <sup>(</sup>٤) فيه: أن «الذي» يقع للواحد والجمع، ومن شواهد دلك:

وإنَّ اللَّي خَانَتُ بِفَلْج دِمَاؤَهُم هُمُّ القَوْمُ كُلُّ القَوْمِ يا أُمُّ خَالِدِ ويرى بعضهم أن «الذي» حرف مصدري، وهوضعيف. انظر «الكتاب» ١/١٨٦ ــ ١٨٨، و «تفسير القرطبي» ١٩٢/، و٢٠١، و «حاشية الجمل على الجلالين» ٢٩٨/٢، و «شرح شواهد المغني» ١٨٠/٤ و١٧٦/، وخزانة الأدب ٢٩٩/٤ ــ ٥١١.

قال تعالى: ﴿ومَا لَهُ في الْأَخِرةِ مِنْ خَلَقٍ ﴿ [البقرة: ٢٠٠]، أي: اسْتَمْتَعْتُمْ بنصيبكم مِن الدنيا، كما استمتع الذين مِن قبلكم بنصيبهم، وخُفْتُم كالذي خَاضُوا، أي: كالخوض ِ الذي خاضوه، أو كالفَوْج ِ، أو الصنف، أو الجيل الذي خاضوا.

فسادالدين يأتي من الشبهات والشهوات وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخَلاقِ وبَيْنَ الخَوْضِ ، لأن فَسَادَ الله ين: إما في العمل، وإما في الاعتقاد، فالأوَّلُ مِن جَهة الشَّهوات، والثاني مِن جِهةِ الشَّبهات. وروى البخاريُّ عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبي عَلَيْ قال: «لَتَاخُذَنَّ أُمَّتِي مَآخِذَ القُرُونِ قَبْلَهَا شِبْراً بِشِبْر، وذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، قالُوا: فارس والرومُ ؟ قال: «فَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَٰئِكَ»(١).

وعن عبدالله بن عمرو<sup>(۲)</sup> رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ الله عنهما، قال: قال رسولُ الله عنهما، قال: قال رسولُ الله عنه: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إسْرائِيل حَدْوَ النَّعْلِ بالنَّعْلِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّه عَلانِيَةً ، كَانَ في أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ اللهُ وَإِنَّ بَنِي إِسْرائِيلَ تَفَرَّقُوا عَلَى ثِنْتَينِ وسَبْعِينَ مِلَّةً ، وتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ذَلك ، وإِنَّ بَنِي إِسْرائِيلَ تَفَرَّقُوا عَلَى ثِنْتَينِ وسَبْعِينَ مِلَّةً ، وتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۳۱۹) في الاعتصام ولفظه: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بِأُخْذِ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» فقبل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولئك»، وأخرجه الأجري في «الشريعة» ص ۱۸، وأبو نعيم في وأخبار أصبهان» ۱۱/۱، وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (۳۶۵۳) و و (۷۳۲۰)، ومسلم (۲۲۹۹)ولفظه: «لتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا في جُحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصاري؟ قال: وفمن». وهو في «مسند أحمد» بنحوه ۲۰/۰۶، وابن ماجه (۳۹۹۶)، وابن حبان (۲۱۸۱)، وعن سهل بن وابن حبان (۲۱۸۱)، وعن الله وعن سهل بن سعد عند الطبراني (۳۹۶۳)، وأحمد ٥/٣٥٠. وعن شداد بن أوس عند الأجري في «الشريعة» ص ۱۹.

<sup>(</sup>٢) تحرف في الأصول إلى (عمر).

ثَلاثٍ وسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ في النَّارِ إلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: مَا<sup>(١)</sup> أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»(٢). رواه الترمذي.

وعن أبي هُريرة رضي الله عنه أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: «تَفَرَّقَتِ اللَّهَ ﷺ قال: «تَفَرَّقَتِ اللَّهَ وَمَّ اللَّهَ عَلَى إَخْدَى وسَبْعِينَ فِرْقَةً أو اثْنَتَيْن وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، والنَّصارَى مِثْلَ ذُلِكَ، وتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً» (أ). رواه أبو داود، وابنُ ماجه، والترمذي، وقال: حديثٌ حَسنٌ صحيح.

وعن معاوية بنِ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أَهْلَ الكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا في دِينِهْمُ عَلَى ثِنتَيْن وسَبْعِينَ مِلَّةً، وإنَّ هٰذه الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ على ثَلاثٍ وسَبْعِينَ مِلَّةً ـ يعني الأَهْوَاءَ ـ كلُّها في النَّارِ إلاَّ واحِدَةً، وَهِي الجَمَاعَةُ»(٥).

وأكبرُ المُسَائِلِ التي وقع فيها الخلافُ بينَ الأمة مسألةُ القدَر. وقد اتَّسعَ الكلامُ فيها غايَةً الاتساع.

<sup>(</sup>١) في (ب): من، وهو خطأ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۲٦٤١) في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، وفي سنده عبدالرحمن بن زياد الإفريقي، وهو ضعيف، لكن يتقوى بما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٩٩٦)، والترمذي (٢٦٤٠)، وابن ماجه (٣٩٩١)، وأحمد (٢٦٢٧)، وابن أبي عاصم (٢٦١)، وسنده حسن، وصححه ابن حبان (٢٦١٤)، والحاكم ١٨٨/١ ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ١٠٢/٤، وأبو داود (٤٥٩٧)، والدارمي ٢٤١/٢، واللالكائي في وشرح السنة، (١٥٠)، وابن أبي عاصم (١) و (٦٥)، والطبراني في والكبير، ١٨٤/١٩ و٥٨، والآجري في والشريعة، ص ١٨. وفي الباب عن أنس بن مالك عند أحمد المحرب، وابن ماجه (٣٩٩٢) وغيرهما وفيه من الزيادة: وراحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار، وهو حسن.

وقوله: «فمن سأل: لِمَ فعل؟ فقد ردَّ خُكْمَ الكتاب، ومن ردَّ خُكْمَ الكتاب، ومن ردَّ خُكْمَ الكتاب، كان من الكافرين».

۱٤۳ مبنی العبسودیسة والإیسان حسلی التسلیم اعلم أنَّ مبنى العبودية والإيمان باللَّه وكتبه ورسله، على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، ولهذا لم يَحْكِ اللَّهُ سبحانه عن أمة نبيِّ صدَّقت بنبيها، وآمنت بما جاء (۱) به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به، ونهاها عنه، وبلَّغها عن ربها، ولو فعَلَتْ ذلك، لما كانت مؤمنةً بنبيها، بل انقادت وسَلَّمَتْ وأذعنت، وما عَرَفَتْ مِن الحكمة عَرَفَتْهُ، وما خفي عنها، لم تتوقف في انقيادِها وتسليمها على معرفته، ولا جَعَلَتْ ذلك من شأنها، وكان رَسُولُها أَعْظَمَ عندَها من أن تسأله عن ذلك، كما في الإنجيل: «يا بني إسرائيل لا تقولُوا: لِمَ أَمَرَ رَبُّنا؟ ولكن قولُوا: بم أَمرَ ربنا، ولهذا كان سلفُ هذه الأمة، التي هي أَكْملُ الأُمَم عقولاً ومعارف وعلوماً، لا تَشْأَلُ نبيَها: لِمَ أمر اللَّهُ بكذا؟ ولم نهى عن كذا؟ ولِمَ قَدَّرَ ولا مضادً للإيمانِ والاستسلام، وأن كذا؟ ولِمَ فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضادً للإيمانِ والاستسلام، وأن قَدَمَ الإسلام لا تَثْبُتُ إلا على دَرَجَةِ التسليم.

فَأُوّلُ مراتب تعظيم الأمر: التصديقُ به، ثم العَزْمُ الجازمُ على امتثاله، ثم المسارعةُ إليه والمبادرةُ به القواطعَ والموانعَ، ثم بذلُ الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه، ثم فعلُه لِكونه مأموراً به، بحيث لا يتوقفُ الإتيانُ به على معرفة حِكمته، فإن ظهرتُ له، فَعلَه وإلا عطّله، فإن هذا يُنافِي الانقيادَ، ويَقْدَحُ في الامتثال.

قال القرطبيُّ ناقلًا عن ابنِ عبدالبر: فمن سأل مستفهماً راغباً في

<sup>(</sup>١) في (ب): جاءت.

العلم، ونَفْي الجَهْلِ عن نفسه، باحثاً عن معنى يَجِبُ الوقوفُ في الدِّيانة عليه، فلا بأسَ به، فشفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، ومن سأل متعنَّتاً غَيْرَ متفقه ولا متعلِّم ، فهو الذي لا يَجِلُّ قَلِيلُ سؤالِه ولا كثيرُه.

قال ابنُ العربـي(١): الذي ينبغي لِلعالِم أن يشتغِلَ به هو بَسْطُ الأدلة، وإيضاح سُبُلِ النظر، وتحصيلُ مقدمات الاجتهاد، وإعدادُ الألة(٢) المُعِينَةِ على الاستمداد، قال: فإذا عَرَضَتْ نازلَةً، أُتِيَتْ من بابها، ونُشِدَت مِن مَظَانُها، واللَّه يَفْتَحُ وَجْهَ الصواب فيها. انتهى.

وقال ﷺ: ﴿مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَوْءِ تَوْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ ٣٣٠. رواه الترمذي وغيرُه.

> عدم تكفير من الكتاب لشبهة عرضت له .

ولا شك في تكفيرِ من ردٍّ حُكْمَ الكتاب، ولْكِنْ مَنْ تَأَوَّلَ حُكْمَ تساول حسكم الكتاب لشبهة عَرَضَتْ له، بُيِّنَ له الصوابُ لِيرجعَ إليه. واللَّهُ سبحانه وتعالى لا يُسالُ عما يفعل، لكمال حِكمته ورحمته وعدله، لا لمجرَّدِ قهره وقدرته، كما يقول جهم وأتباعُه، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: «ولا نُكَفِّرُ أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يَسْتَحِلُّه».

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري، الإشبيلي المالكي، صاحب المصنفات النافعة في الحديث، والفقه، والأصول، والتفسير، والأدب، والتاريخ المتوفى سنة (٤٣هـ) مترجم في وسير أعلام النبلاء، ١٩/ رقم الترجمة (٦٨).

<sup>(</sup>٢) تحرفت في (أ) و (ب) و (ج) إلى الآية..

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح بشواهده. أخرجه الترمذي (٢٣١٧)، وابن ماجه (٣٩٧٦)، والبغوى في «شرح السنة» (١٣٢٤)، والخطيب في «تاريخه»، ٣٠٩/٤ و ١٧٧/ و ١٧٤/ من حديث أبى هريرة. وله شاهد من حديث الحسين بن على عند أحمد ٢٠١/١، والطبراني في «الكبير» (٧٨٨٦)، وفي «الصغير» ١١١//. ومن حديث أبسي بكر عند الحاكم في «الكني»، ومن حديث أبى ذر عند الشيرازي، ومن حديث على بن الحسين مرسلًاعند مالك ٩٠٣/٢، والترمذي (٢٣١٨)، والبغوي (٤١٣٣)، ومن حديث زيد بن ثابت عند الطبراني في والصغير، ٢٣/٢.

قوله: (فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِياءِ اللَّه تَعَالَى، وهي دَرَجَةُ الرَّاسِخينَ في العلم ِ، لأنَّ العِلْمَ عِلْمانِ: عِلْمٌ في الخَلْقِ مَوْجُودٌ، وعِلْمٌ في الخَلْقِ مَفْقُودٌ، فَإِنْكَارُ المِلْمِ المَوْجُودِ كُفْرٌ، وادُّعاءُ العِلْمِ المَفْقُودِ كُفْرٌ، ولا يَثْبُتُ الإِيمَانَ إلا بِقُبُولِ العِلْمِ ١٤٤ المَوْجُودِ، وتَرُكِ طَلَبِ العِلْمِ المَفْقُودِ،

ش: الإشارةُ بقوله: وفهذا اللي ما تقدم ذكره ، مما يجب اعتقادُه والعمل به، مما جاءت به الشريعة. وقوله: «وَهِيَ دَرَجَةُ الراسخين في العِلْم ». أي: عِلْم ما جاء به الرسول جملةً وتفصيلًا، نفياً وإثباتاً، ويعني بالعلم المفقود: علم القَدَر الذي طواه اللَّهُ عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، ويعني بالعِلْم ِ الموجود: عِلْمَ الشريعة، أصولَها وفروعَها، فمن أنكر شيئاً حكم من أنكر شيئا مما جاء به الــرسول، كان مِنَ الكافِرِينَ، ومن ادُّعى عِلْمَ الغَيْب كان مِنَ عاجاء به الرسول الكافرين، قال تعالى: ﴿عَلِمُ الغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إلا مَن ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ ﴾، الآية [الجنّ: ٢٧، ٢٦]. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ويُنَزِّلُ الغَيْثَ ويَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَداً ومَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ٣٤]. ولا يَلْزَمُ مِنْ خَفَاءِ حِكْمَةِ اللَّه تعالى علينا عَدَمُها، ولا انتفاؤها جهلنا(١) حِكمته، ألا ترى أنَّ خَفَاءَ حِكْمَةِ اللَّه.علينا في خلق الحيَّات والعقارب والفأر والحشرات، التي لا يُعْلَمُ منها إلا المضَرَّةُ: لم يَنْفِ أن يكونَ اللَّه تعالى خالقاً لها، ولا يلزم أن لا يَكُونَ فيها حِكْمَةٌ خفيتُ علينا، لأن عَدَمَ العِلْم لا يكونُ علماً بالمعدوم.

<sup>(</sup>١) في مطبوعة مكة: ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمُها، ولا من جهلنا انتفاء حكمته.



## فهرس الموضوعات

| علم أصول الدين أشرف العلوم                                             | ٥  |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| محدودية العقل                                                          |    |
| أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه                             | ٦  |
| وجوب الإيمان المجمل على كل أحد                                         | ٧  |
| عامة من ضَلُّ في باب العقائد إنما لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول    | ٨  |
| التعريف بأبي جعفر الطحاوي                                              | ۱۳ |
| عموم دعوته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ووجوب طاعته، وأن         |    |
| النبوة ختمت به                                                         | ١٤ |
| ما جاء به الرسول يدخل فيه كل حق، وهو كافٍ كامل                         | 10 |
| نقول عن السلف في ذم علم الكلام                                         | ۱۷ |
| كراهة السلف التكلم بألفاظ لاشتمالها على حق وباطل                       | ۲. |
| التوحيد هو أول دعوة الرسل                                              | 41 |
| أول واجب على المكلف هو الشهادتان                                       | 74 |
| أنواع التوحيد ومعانيه                                                  | 71 |
| توحيد الصفات                                                           | 44 |
| توحيد الربوبية                                                         | 70 |
| توحيد الإلئهية المتضمن توحيد الربوبية                                  | ۲۸ |
| الأدلة العقلية على صدق ما أخبر به الرسول                               | 45 |
| القرآن مملوء بالآيات التي تُقرر توحيدُ الألوهية                        | ٣٦ |
| الأمثال المضروبة في القرآن هي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية | ۳۸ |

| <b>۴</b> ۸ | استحالةً وجود شريك له سبحانه                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤١         | توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية لا العكس                      |
| ٤Y         | التوحيد في الإثبات والمعرفة والتوحيد في الطلب والقصد              |
| £ Y        | مُعْظَمُ سورِ القرآن متضمنة لنوعي التوحيد                         |
| ££         | معنى الشهادة ومراتبها                                             |
| 19         | ما بعث الله نبيًّا إلا ومعه آية تَدُلُّ على صدقه                  |
| ١٥         | الاستدلال بأسماء الله وصفاته وأفعاله على وحدانيته                 |
| ٥٣         | أكملُ الناسِ توحيداً الأنبياء والمرسلون                           |
| 07         | ذم الغلوفي الدين                                                  |
| ٥٧         | معنى قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شَيْءٌ﴾                               |
| ٦.         | إثبات الصفات لله لا يستلزمُ التشبيه والتجسيم                      |
| 77         | انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق                                |
|            | المطلق الكلي يوجد في الأذهان لافي الأعيان، والموجود في الأعيان    |
| 74         | مختص لا اشتراك فيه                                                |
| 71         | توقُّف فهم المعاني الـمُعَبِّر عنها باللفظ على معرفة عينها        |
| ٦٧         | ما يُخبر به الرسول من الأمور الغائبة نوعان                        |
| ۸۲         | كمال قدرته سبحانه وانتفاء العجز عنه                               |
| 79         | منهج السلف الإثبات المفصَّل والنفي المجمل                         |
| ٧٠         | التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيلُ أهل السنة                  |
| ٧Y         | كلمةُ التوحيد لا إله إلَّا الله                                   |
| ٧٣         | تقدير الخبر في «لا إله إلا الله»                                  |
| ٧ø         | صفتا القدم والبقاء                                                |
| 77         | الصواب من طرق المتكلمين يعود إلى القرآن                           |
| ٧٧         | إدخال المتكلمين «القديم» في أسمائه تعالى وليس هو من أسمائه الحسنى |
| ٧٨         | كُلُّ ما يحدث في الكون فهو بإرادته سبحانه                         |
| ٧٩         | الفرقُ بين الإرادة والمحبة                                        |

| <b>V</b> 4 | أنواعُ الإرادة                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱         | هل الأمر مستلزم للإرادة                                                     |
| ٨٤         | معرفة البشر ربُّهم بأسمائه وصفاته، وعجزهم عن الإحاطة بكنهه وحقيقته          |
| ٨٤         | تنزيهُ الله عن مشابهة مخلوقاته                                              |
| ۲۸         | علامة الجهمية                                                               |
| ۸٧         | مقالة أهل السنة في نفي التشبيه                                              |
| ۸٧         | يُستعمل في حق الله قياسُ الأولى                                             |
| ۸۹         | صفتا الحياة والقيومية                                                       |
| 41         | مدارً الأسماء الحسنى كلها على اسمي الحي والقيوم                             |
| 44         | صفتا الخلق والرزق                                                           |
| 44         | الأمانة والبعث                                                              |
| 47         | اتصافُ الربِّ تعالى بصفات الكمال أزلًا وأبداً                               |
| 4٧         | حُكْمُ الْأَلْفَاظِ المجملة التي لم يرد نفيُها ولا إثباتُها في كتاب ولا سنة |
| 99         | لا يُتَصَوَّرُ انفصالُ الصفات عن الذات بوجه من الوجوه                       |
| • 4        | هل الاسمُ عينُ المسمى أو غيرُه؟                                             |
| . "        | دعوى الجهمية امتناعُ حوادِث لا أوَّلَ لها                                   |
| • •        | أقوال أهل النظرِ في إمكانية دوام نوع الحادث                                 |
| • 4        | صفتا الخالق والباري                                                         |
| ١.         | المعاني المستنبطة من قوله تعالى: (فعالٌ لما يريد)                           |
| ١٢         | اختلافُ العلماء في أوَّل هذا العالم ما هو؟                                  |
| 17         | متعلقاتُ القدرة والردّ على المعتزلة                                         |
| ١٨         | المعدوم الممكن ليس بشيءٍ في الخارج                                          |
| 14         | المَمْثُلُ الأعلى المتضمُّنُ إثبات الكمال هولله وحده                        |
| ۲.         | اختلاف عبارات المفسرين في المثل الأعلى                                      |
| ۲۱         | بيانُ وجوه إعراب «كمثله»                                                    |
| 7 £        | خلقه سبحانه للخلق وهوعالم بهم                                               |

| المثروع وآثاره المثروع وآثاره المثروع وآثاره المثروع وآثاره المثروع وآثاره المثروع وآثاره المثل المؤلفة تعالى المخلوة وتعالى المخلوة الله كان وما لم يشأ لم يكن المخلوق في تحقيق عبوديته الله تعالى المخلوق في تحقيق عبوديته الله تعالى المخلوق في تحقيق عبوديته الله تعالى المخلوق المغير المواحد من القرائن ما يَحْصُلُ معه العلم الضروري المخلوق المغير بما يقترن به مِن القرائن المخلوق وتعالى المحلق المغير بما يقترن به مِن القرائن المؤلفة المعلم المغير بما يقترن به مِن القرائن المؤلفة المنابي والرسول المولول المخلوق المؤلفة المنابية والمسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم المؤلفة المنبياء إلا إذا كان على وجهِ الحمية المحمية الله عليه وسلم المحبة وسلم المحبة وسلم كاذب المحبة الله عليه وسلم للإنس والجن المحبة الله تعليه وسلم للإنس والجن المحبة أهل المربية في إعراب «كافة» المحلم المنالة المكلام على تسعة أقوال المحبة وغيرهم المكالم المجنة وغيرهم المكالم المجنة وغيرهم المكالم المجنة وغيرهم المكالم المجنوق المكالم المحلوق المكال |      |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177  | آجالُ الخلائق مقدرة وأسبابها مختلفة                           |
| الله الله كان وما لم يشأ لم يكن الله الله كان والضلال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى الله المخبر الواحد من القرائن ما يَحْصُلُ معه العلم الضروري الله الله عليه وسلم طَعْنُ في الرب تبارك وتعالى الله عليه وسلم طَعْنُ في الرب تبارك وتعالى الله عليه وسلم كاذب الله كامل الجنة وغيرهم على تسعة أقوال الله كامل الجنة وغيرهم الله كامل الجنة وغيرهم الله كامل الجنة وغيرهم الكام الجنة وغيرهم الكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 179  | الدعاء المشروع وآثاره                                         |
| شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن احتجاج آدم على موسى وبيان معناه الله كان وما لم يشأ لم يكن احتجاج آدم على موسى وبيان معناه الله المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى المؤبر الواحد من القرائن ما يَحْصُلُ معه العلم الضروري الله عليه وسلم طُعْنٌ في الرب تبارك وتعالى الله عليه وسلم طُعْنٌ في الرب تبارك وتعالى الله عليه وسلم كاذب المحبة الله عليه وسلم كاذب المحبة الله عليه وسلم لإنس والجن الله عليه وسلم كاذب المحبة الله عليه وسلم للإنس والجن الله عليه الله عليه وسلم على تسعة أقوال الله المناتة والجماعة في صفة الكلام على تسعة أقوال المنة والجماعة في صفة الكلام المنة وليس بمخلوق الكلام المبنة وغيرهم الله المبنة وطيس بمخلوق الكلام المبنة وغيرهم الكلام المبنة وغيرهم الكلام المبنة وليس بمخلوق الكلام المبنة وغيرهم الكلام المبنة وطيس بمخلوق الكلام المبنة الموليس بمخلوق الكلام المبنة وطيس بمخلوق الكلام المبنة الموليس بمخلوق الكلام المبنة الموليس بمخلوق الكلام المبنول المبنة الموليس بمخلوق الكلام المبنول ال | 141  | تأويل قوله تعالى: (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب)   |
| الله المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى الفروري المؤتر بعا يقترن بع مِن القرائن ما يَحْصُلُ معه العلم الضروري المؤتر به مِن القرائن الله عليه وسلم طَعْنٌ في الرب تبارك وتعالى الله النبي والرسول والرسول المؤتر بين النبي والرسول المؤتر المؤت | 144  | شمول علمه سبحانه وتعالى                                       |
| الله الهدى والضلال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى الله المخبر الواحد من القرائن ما يَحْصُلُ معه العلم الضروري المخبر بما يقترن به مِن القرائن الله الله المخبر بما يقترن به مِن القرائن الله الله الله عليه وسلم طُعْنٌ في الرب تبارك وتعالى الله عليه وسلم النبي والرسول الله عليه وسلم النبية المحبة المنابق الله عليه وسلم كاذب المحبة ملى الله عليه وسلم كاذب المحبة أقوال العربية في إعراب وكافة، الله العربية في إعراب وكافة، الله المنس والجن الله عليه وسلم الله عليه وسلم كاذب المحبة أقوال العربية في إعراب وكافة، الله عليه مسألة الكلام على تسعة أقوال العربية والجماعة في صفة الكلام الله والمجماعة في صفة الكلام الله والمجماعة في صفة الكلام الله والمجماعة في صفة الكلام الله والمبراق وغيرهم الله العربية وغيرهم وليس بمخلوق الكلام الموسة له وليس بمخلوق الكلام الله والمبراق وغيرهم ولم الله العرب المحبة وغيرهم ولم الله العرب المحبة وغيرهم ولم الله طول المجنة وغيرهم ولم الله صفة له وليس بمخلوق الكلام العرب معظوق الكلام العرب معظوق الكلام المحبة وغيرهم ولم المحبة وغيرهم ولم المنه الله العرب المحبة وغيرهم ولم المنه الله العرب المحبة وغيرهم ولم المنه الله العرب المحبة وغيرهم ولم المنه الله الوليس بمخلوق الكلام المحبة وغيرهم ولم المنه اله وليس بمخلوق الكلام المحبة وغيرهم ولم المنه اله وليس بمخلوق الكلام المحبة ولله وليس بمخلوق الكلام المحبة الكلام المحبة وليس بمخلوق الكلام المحبة وليس بمخلوق الكلام المحبة وليس بمخلوق الكلام على المخلوق الكلام المحبة وليس بمخلوق الكلام المحبة الكلام المحبة الكلام المحبة وليس بمخلوق الكلام المحبة الكلام المحبة الكلام المحبة وليس بمخلوق الكلام المحبة  | 144  | ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن                             |
| الله المخلوق في تحقيق عبوديته الله تعالى المخلوق في تحقيق عبوديته الله تعالى المخلوق في تحقيق عبوديته الله تعالى الله الفروري يقترن بخبر الواحد من القرائن ما يَحْصُلُ معه العلم الضروري القرائن الله عليه وسلم طَعْنٌ في الرب تبارك وتعالى الله عليه وسلم طَعْنٌ في الرب تبارك وتعالى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الأنبياء إلا إذا كان على وجه الحمية الله عليه وسلم كاذب المحبة الله عليه وسلم كاذب الله عليه وسلم كاذب الله عليه وسلم كاذب الله عليه وسلم للإنس والجن الله عليه وسلم للإنس والجن الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم كاذب الله تعالى ليس بمخلوق الله الله الملام على تسعة أقوال الله المل الجنة وغيرهم الكلام المبنة والجماعة في صفة الكلام الله المل الجنة وغيرهم الله الله وليس بمخلوق الكلام المبنة وغيرهم المن الله وليس بمخلوق الكلام المبنة وغيرهم المن المبنة وليس بمخلوق الكلام المبنة وغيرهم المن الله وليس بمخلوق الكلام المبنة وغيرهم المناه المبناء الله وليس بمخلوق الكلام المبناء الله المبناء الله وليس بمخلوق الكلام المبناء الله المبناء الله المبناء الله المبناء الله المبناء الله المبناء الكلام المبناء الله المبناء الله المبناء الله المبناء الكلام المبناء الله المبناء المبناء المبناء المبناء الله المبناء المبناء المبناء المبناء المبناء المبناء المبناء ال | 140  | حدیث احتجاج آدم علی موسی وبیان معناه                          |
| الله نبوة الأنبياء كثيرة متنوعة يقترن بخبر الواحد من القرائن ما يَحْصُلُ معه العلم الضروري يقترن بخبر الواحد من القرائن ما يَحْصُلُ معه العلم الضروري المحبر بما يقترن به مِن القرائن كارُ رسالته صلى الله عليه وسلم طَعْنُ في الرب تبارك وتعالى الله عليه وسلم ويُّ بين النبي والرسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم المحمد صلى الله عليه وسلم المحبة الحمية المحبة وسلم المحبة المحبة من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كاذب المحبة من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كاذب المحبة المن العربية في إعراب «كافة» المحلوق المحل المنه والجن المحلوق المنا المحلوق المحلوق المحل الله عليه وسلم على تسعة أقوال المحل السنة والجماعة في صفة الكلام على تسعة أقوال المحل المنه وليس بمخلوق الله المحبة وغيرهم الله المحلوق المحل المنه والجماعة في صفة الكلام الله المحل المبنة وغيرهم الله المحلوق المحلوق المحلوق المحل المنه وليس بمخلوق المحلوق المحل | 147  | مسألة الهدى والضلال                                           |
| الله المعالى المعالى الله عليه وسلم الله عليه وسلم كاذب المحبة المعالى الله عليه وسلم طَعْنُ في الرب تبارك وتعالى الله عليه وسلم طَعْنُ في الرب تبارك وتعالى الله عليه وسلم طَعْنُ في الرب تبارك وتعالى الله عليه وسلم كاذب المحبة الله عليه وسلم الله عليه وسلم كاذب الله عليه وسلم الله عليه وسلم كاذب المحبة الله عليه وسلم الله عليه وسلم كاذب الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله الله الكلام على تسعة أقوال الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144  | كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى                       |
| لم صدقُ المخبرِ بما يقترن به مِن القرائن  كارُ رسالته صلى الله عليه وسلم طَعْنٌ في الرب تبارك وتعالى  كارُ رسالته صلى الله عليه وسلم والرسول  كم النبوة بمحمد صلَّى الله عليه وسلم  وازُ التفضيل بين الأنبياء إلا إذا كان على وجهِ الحمية  رت الخُلّة لنبينا صلَّى الله عليه وسلم  اتب المحبة  من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كاذب  رمن ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كاذب  المحبة صلى الله عليه وسلم للإنس والجن  تتلاف أهل العربية في إعراب «كافة»  المراق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال  المحب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام  المرائم الله كاهل الجناءة وغيرهم  المرائم الله كاهل الجناءة وغيرهم  المرائم الله كاهل الجناق وغيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16.  | دلائلُ نبوة الأنبياء كثيرة متنوعة                             |
| الم النبوة سلى الله عليه وسلم طَعْنُ في الرب تبارك وتعالى الم النبوة بمحمد صلَّى الله عليه وسلم النبوة بمحمد صلَّى الله عليه وسلم النبوة بمحمد صلَّى الله عليه وسلم الله النبياء إلا إذا كان على وجهِ الحمية الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم كاذب المحبة من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كاذب المحبة الله عليه وسلم للإنس والجن المحبة الله عليه وسلم للإنس والجن المحبة الله العربية في إعراب «كافة» المحلوق المناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال العربية وغيرهم الله المهل الجناعة في صفة الكلام المحبة وغيرهم الله طلى المجنة وغيرهم الله طلى المجنة وغيرهم المحلوق الكلام المحبة وغيرهم الله طلى المجنة وغيرهم المحلوق الكلام المحبة وغيرهم الله المهنة له وليس بمخلوق الكلام المحبة وغيرهم الله المهنة له وليس بمخلوق الكلام الله صفة له وليس بمخلوق الكلام الله صفة له وليس بمخلوق الكلام المحبة وغيرهم المحلوق الكلام الله صفة له وليس بمخلوق الكلام الله صفة له وليس بمخلوق الكلام المحبة وغيرهم المحبة وغيرهم المحبة المهل المحبة وغيرهم المحبة المهل المحبة وغيرهم المحبة وغيرهم المحبة وغيرهم المحبة وغيرهم المحبة وغيرهم المحبة وغيرهم المحبة المهل المحبة وغيرهم المحب | 184  | قد يقترن بخبر الواحد من القرائن ما يَحْصُلُ معه العلم الضروري |
| رق بین النبي والرسول         ۱۵۲         نم النبوة بمحمد صلّى الله عليه وسلم         وازُ التفضيل بين الأنبياء إلا إذا كان على وجهِ الحمية         ات الخُلّة لنبينا صلّى الله عليه وسلم         اتب المحبة         اتب المحبة         من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كاذب         اعم بعثه صلى الله عليه وسلم للإنس والجن         اعم بعثه صلى الله عليه وسلم للإنس والجن         احر بعثه المل العربية في إعراب «كافة»         احر الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال         احر تكليم الله لأهل الجنة وغيرهم         لام الله صفة له وليس بمخلوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188  | يُعلم صدقُ المخبرِ بما يقترن به مِن القرائن                   |
| ١٥٦ النبوة بمحمد صلّى الله عليه وسلم النبوة بمحمد صلّى الله عليه وسلم الأنبياء إلا إذا كان على وجه الحمية المخلّة لنبينا صلّى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم كاذب المحبة من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كاذب المحبة موم بعثه صلى الله عليه وسلم للإنس والجن المحبة المل العربية في إعراب «كافة» المربية في إعراب «كافة» المربية في إعراب «كافة» المربية في المصالة الكلام على تسعة أقوال المحبوق الكلام على تسعة أقوال المحبوق  | 104  | إنكارُ رسالته صلى الله عليه وسلم طَعْنٌ في الرب تبارك وتعالى  |
| وازُ التفضيل بين الأنبياء إلا إذا كان على وجهِ الحمية  رت الخُلَّة لنبينا صلَّى الله عليه وسلم  اتب المحبة  من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كاذب  من ادعى الله عليه وسلم للإنس والجن  عتلاف أهل العربية في إعراب «كافة»  ترآن كلامُ الله تعالى ليس بمخلوق  تراق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال  ١٧٧  مب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام  وتُ تكليم الله لأهل الجنة وغيرهم  ١٧٧  ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100  | الفرقُ بين النبي والرسول                                      |
| 178 الخُلَة لنبينا صلَّى الله عليه وسلم اتب المحبة اتب المحبة الم من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كاذب الموم بعثه صلى الله عليه وسلم للإنس والجن المعتلاف أهل العربية في إعراب «كافة» الم الله تعالى ليس بمخلوق المناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال المها أهل السنة والجماعة في صفة الكلام المها ألله لأهل الجنة وغيرهم المها الله لأهل الجنة وغيرهم المها الله وليس بمخلوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 701  | خَتْمُ النبوة بمحمّد صلَّى الله عليه وسلم                     |
| ١٦٠ المحبة       ١٦٠         ١٦٥ من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كاذب       ١٦٧         ١٦٥ من ادعى الله عليه وسلم للإنس والجن       ١٧٠         ١٢٠ تتلاف أهل العربية في إعراب «كافة»       ١٧٢         ١٢٠ تراق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال       ١٧٧         ١٧٠ مبيا أهل السنة والجماعة في صفة الكلام       ١٧٥         ١٧٠ وتُ تكليم الله لأهل الجنة وغيرهم       ١٧٧         ١٧٨ الله صفة له وليس بمخلوق       ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101  | جوازُ التفضيل بين الأنبياء إلا إذا كان على وجهِ الحمية        |
| ١٦٧ من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كاذب ١٦٧ موم بعثه صلى الله عليه وسلم للإنس والجن ١٢٠ تتلاف أهل العربية في إعراب «كافة» ترآن كلامُ الله تعالى ليس بمخلوق تراق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال ١٧٦ ممب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام دُتُ تكليم الله لأهل الجنة وغيرهم ١٧٧ لأمُ الله صفة له وليس بمخلوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 178  | ثبوت الخُلَّة لنبينا صلَّى الله عليه وسلم                     |
| ١٦٧ الله عليه وسلم للإنس والجن ١٧٠ الله عليه وسلم للإنس والجن ١٧٠ العربية في إعراب «كافة» المرآن كلامُ الله تعالى ليس بمخلوق الراق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال ١٧٧ مسألة والجماعة في صفة الكلام السنة والجماعة في صفة الكلام الله لأهل الجنة وغيرهم ١٧٧ لامُ الله صفة له وليس بمخلوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 170  | مراتب المحبة                                                  |
| تَلَاف أهل العربية في إعراب «كافة»      ترآن كلامُ الله تعالى ليس بمخلوق     تراق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال     مسالة الكلام على تسعة أقوال     مسالة والجماعة في صفة الكلام     رُتُ تكليم الله لأهل الجنة وغيرهم     لامُ الله صفة له وليس بمخلوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 771  | كُل مَن ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم كاذب              |
| ١٧٢ ترآن كلامُ الله تعالى ليس بمخلوق تراق كلامُ الله تعالى ليس بمخلوق تراق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال ١٧٥ ممب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام وتُ تكليم الله لأهل الجنة وغيرهم الله لأهل الجنة وغيرهم لامُ الله صفة له وليس بمخلوق ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 177  | عموم بعثه صلى الله عليه وسلم للإنس والجن                      |
| تراق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال 1۷٥<br>هب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام 1۷٥<br>وتُ تكليم الله لأهل الجنة وغيرهم 1۷۷<br>لامُ الله صفة له وليس بمخلوق 1۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14.  | اختلاف أهل العربية في إعراب «كافة»                            |
| رهي المال في المساعة ألمي صفة الكلام الله المساعة ألمي الكلام الله المال المباعة وغيرهم الله المال المباعة وغيرهم الله طال المباعدة وغيرهم الله صفة له وليس بمخلوق المباعدة ا | 177  | القرآن كلامُ الله تعالى ليس بمخلوق                            |
| رتُ تكليم الله لأهل الجنة وغيرهم الله كلم الله وليس بمخلوق ١٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177  | افتراق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال                   |
| رف تحديم الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140  | مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام                         |
| رې ايد ځده د وښن پده دوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177  | ثبوتُ تكليم الله لأهلِ الجنة وغيرهم                           |
| حضُّ حُجج المريسي في خلق القرآن المريسي في خلق القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٧٨  | كلامُ الله صفة له وليس بمخلوق                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.4. | دحضُ حُجج المريسي في خلق القرآن                               |

| 141         | المرادُ من قوله تعالى : (خالق كل شيء)                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 144         | فسادُ استدلال مَنْ يقولُ بخلق القرآن                            |
| 100         | اتفاقَ أهل السنة والجماعة على أن كلامَ الله غيرُ مخلوق          |
| 14.         | كلامُ الله محفوظٌ في الصُّدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف |
| 140         | عجزُ العقل ِ عن إدراك كيفية تكلمه سبحانه بالقرآن                |
| 144         | الردَّ على من يقول بالكلام النفسي                               |
| 144         | مِذَاهِبِ النَّاسِ فِي مُسَمِّى الكلام والقول                   |
| 4.8         | كُفر من أنكر أن القرآن كلامُ الله                               |
| 4.0         | إعجازُ القرآن من جهة اللفظ والمعنى                              |
| 7.7         | صفاتُ الله ليست كصفاتِ البشر                                    |
| Y•V         | ثبوتُ رؤية أهل ِ الجنة ربُّهم بغير إحاطة                        |
| ۲۰۸         | جنايةُ التاويل الفاسد على الدين وأهله                           |
| 7.4         | معاني النظر تختلف بحسب استعمالاته                               |
| 414         | الرد على المعتزلة في نفي الرؤية                                 |
| 710         | الإدراك قدرٌ زائد على الرؤية                                    |
| 710         | تواترُ أحاديث الرؤية                                            |
| <b>Y1</b> A | أصولُ الدين لا تُعلم إلا من كتاب الله وسنة رسوله                |
| **          | عجزُ الأبصار عن رؤيته سبحانه في الدنيا                          |
| 777         | الاتفاق على أنه لا يرى اللَّــة تعالَى أحدٌ في الدنيا بعينه     |
| 440         | تأويلُ المعتزلة تحريفٌ لكلام الله ورسوله                        |
| 777         | الطرق التي يُعْرَفُ بها مرادُ المتكلم                           |
| ***         | لا تعارُضَ بين منقول ٍ صحيح ٍ ومعقول ٍ صريح                     |
| 777         | وجوب كمال التسليم للرسول                                        |
| 777         | التوحيدانِ اللذان لا نجاةَ للعبد من عذاب الله إلا بهما          |
| 74.         | لا حرج في أخذ العلوم المادية عن غير الرسول ِ                    |
| 771         | العقل مع النقل كالمقلِّدِ مع المجتهد                            |
|             |                                                                 |

| 744            | النهي عن التكلم في أمور الدين بغير علم                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 772            | نقضُ توحيد من لم يُسَلِّم                                                              |
| 740            | قساد العالم ناشيء عن ثلاثِ فرق<br>فساد العالم ناشيء عن ثلاثِ فرق                       |
| 747            | كلامُ الإمام الغزالي في علم الجدل والكلام<br>كلامُ الإمام الغزالي في علم الجدل والكلام |
| <b>Y Y Y Y</b> |                                                                                        |
|                | ذمُّ السلف لعلم الكلام لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق                             |
| 45.            | ما قاله الله ورسوله أصلٌ لتحديد الألفاظ المجملة في كلام الناس                          |
| 727            | سَبُّ الانحرافِ هو الإعراض عن تدبر كلام الله ورسوله                                    |
| 727            | انتياب الحَيْرَةِ لمن عَدَلَ عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام                           |
| 729            | الردُّ على من أنكر أو تأوَّل رؤية الله تعالى                                           |
| 101            | اصطلاحُ المتأخرين في معنى التأويل                                                      |
| 707            | معنى التأويل في الكتاب والسنّة                                                         |
| 404            | التأويل عند المفسرين هو تفسيرُ الكلام وبيان معناه                                      |
| 707            | التأويل الصحيح هو الموافق لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنّة                             |
| YOX            | النفي والتشبيه من أمراض القلوب                                                         |
| 704            | نوعا التثبيه                                                                           |
| 177            | ما لم يرد نفيُه ولا إثباتُه من الصفات لا تُطلق حتى يُنْظَرَ في مقصود قائلها            |
| 777            | اتفاقُ السَّلَفِ على أنهم لا يَحُدُّونَ ولا يُشَبِّهُونَ                               |
| 777            | تحقيق معنى الحدِّ                                                                      |
| 171            | كلامُ أبـي حنيفة في إثبات اليدِ والوجهِ والنفس له تعالى بلا كيف                        |
| 777            | يُرادُ بلفظ الجهة ما هو موجودٌ وما هو معدوم                                            |
| <b>117</b>     | ييانُ المراد من قول الطحاوي: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات                      |
| **             | ثبوت الإسراء والمعراج له صلى الله عليه وسلم باليقظة                                    |
| 777            | بيان المعنى المراد من قوله تعالى: (ثم دنى فتدلَّى)                                     |
| ***            | ذكر الحوض وصفته                                                                        |
| ۲۸۰            | . صفةً الحوض من الأحاديث الواردة فيه                                                   |
| 444            | الشفاعة حق وبيان أنواعها                                                               |
|                |                                                                                        |

| 79.       | ثبوتُ شفاعة الرسول لأهل الكبائر من أمته                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 3.44      | حكم الاستشفاع بالرسول وغيره في الدنيا                            |
| 797       | عدم جواز الحلف بغير الله                                         |
| ***       | الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر                         |
| 4.4       | الميثاقُ الذي أخذه الله من آدم وذريته حق                         |
| ۲•۸       | بيانُ المرادِ من الإشهاد على بني آدم                             |
| 418       | الإقرارُ بالربوبية أمر فطري والشُّرْكُ طارىء                     |
| 417       | مُسلمة الدار ومسلمة الاختيار                                     |
| 414       | علم الله أزلًا بأهل الجنة وأهل النار                             |
| 44.       | أصلُ القدر سرُّ الله في خلقه                                     |
| 411       | رأيُ أهل السنَّة والجمَّاعة في مسألة القدر                       |
| 377       | منشأً الضَّلال من التسوية بين المشيئة، والإرادة، والمحبة، والرضا |
| <b>44</b> | المرادُ نوعان: مراد لنفسه، ومراد لغيره                           |
| ٣٣٢       | أسبابُ الخيرِ ثلاثة الإيجادُ والإعدادُ والإمدادُ                 |
| 777       | ما يُرضي منَ المقضى وما يُسخط                                    |
| ٣٣٦       | المبالغة في الكلام في القدر ذريعة الخذلان                        |
| 444       | فسادً الدين ياتي من الشُّبهات والشُّهوات                         |
| 721       | مبنى العبودية والإيمان على التسليم                               |
| 727       | عدمُ تكفير من ردُّ حكمَ الكتاب لشبهة عَرَضَت له                  |
| 727       | حكم مَنْ أنكر شيئاً مما جاء به الرسول                            |
|           | •                                                                |









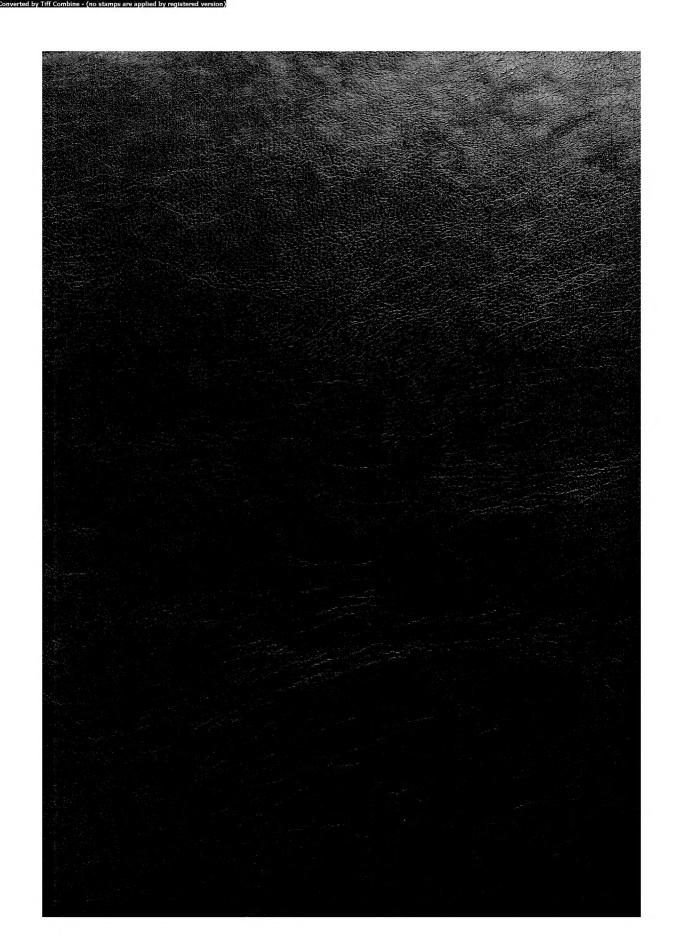